

6. 17/CY C. sunge (b) وزارة المقيم السعولات وزارة المقيم العالى عامة العربية جامعة أم الغرى - كلية اللغة العربية فسر الدراسات العلي

وضاب (الكاشف عن حقائق السنن) للإمام الطببي

1087 ...

رسكالة معرس ليك ورجية لللامسير في وللبعاق واللغار



المرافر في المرافي الم

بإشاف سيئادة الدكشتور

اعام اعام

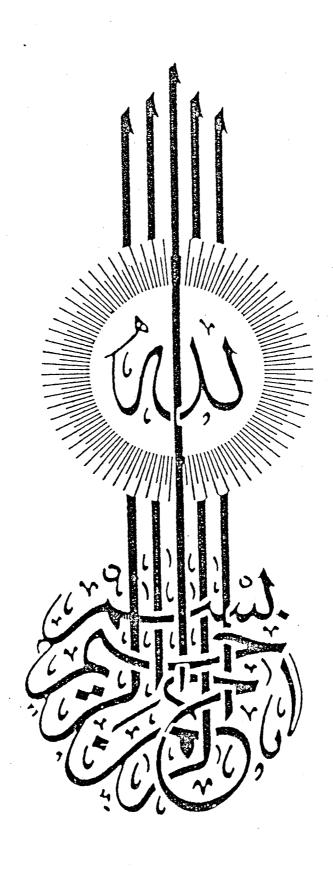

الموضوع: رسالة ماجستير العنوان: ( الفنون البيانية في كتاب الكاشف عن حقائق السنن للإمام الطيبي ) التقدير : جيد جداً •

قسمتهذه الرسالة إلى تمهيد وثلاثة أبواب وخاتمة .

تناولت في التمهيد دراسة موضوعين : الأول : الجانب البياني في الحديث النبوى قبل الطيبي ، والثاني: منهج الطيبي في كتاب الكاشف.

وفي الباب الأول درست فن التشبية ضمن ثلاثة فصول ، هي:

القَمل الأول: أركان إلتشبيه ، تناولت فيه طرفي التشبيه المشبه والمشبه به ، والعلاقة بينهما ، وأداة التشبيه ، ووجه الشبة ، وقد بين الطيب وجه الشبه في كثير من التشبيهات النبوية .

الفمل الثاني : صور من التشبيه ، درست فيه التشبيه المفرق والتشبيده

التمثيلي والتشبيه البليغ .

الفَصْلِ الثالث: أغراض التشبيه، درست فيه الأغراض العامة للتشبيه والأغراض الخاصة وأغراضاً أخرى ذكرها الطيبي •

وفي الباب الثاني درست فيه فن المجاز ضمن ثلاثة فصول أيضاً ، هي : الفصل الاول : المجازِ العقلي ، وقد سماه الطيبي ( المجاز الإسنادى ) وذكر بعض علاقاته ، وبين بعض أسراره

الفصل الثاني: المجاز المرسل ، وقد ذكر الطيبي علاقاته المشهورة ، وبين

بعض مزاياه في الكلام •

الفصل الثالث: الاستعارة ، تناولت فيه أنواع الاستعارة عندالطيبي، ومصادرها وقيمتها البيانية ٠

وأما الباب الثالث فقد درست فيه فن الكناية ضمن فملين هما:

الفمل الأول: أقسام الكناية وفائدتها ، ذكرت فيه الكناية عن صف والكذاية عن موصوف ، وفوائد الكناية التي ذكرها الطيبي .

الفَمل الثاني : ألقاب أخرى للكناية ، درست فيه التعريض ، والكنايـة التلويحية والرمزية والإيمائية والزبدية .

وفي الخاتمة ذكرت فيها أبرز ما قمت به وخلامة ما توصلت إليه من نتائج ،

· \_ أسهم الطيبي إسماما جيداً في إثراء البحث البلاغي في الحديث النبوي ·

سلك الطيبي منهجاً علمياً في التاليف، وقد اعتنى بكتابه العلما وأفادوا

٣ \_ ظهر من خلال دراسة الفنون البيانية عنده أنه ملم بهذه الفنون ، وتقسيمات البلاغيين لها ، ولكنه يتساهل في تحديد المصطلحات البيانية مُحياناً .

والله الموفهة ٥٥٥

عميد كلية اللغة العربية

المشرف

الطالب

د/ محمد بن مريسي الحارثي د/على محمد حسن العماري

حمد رفعت أحمد زنجير

### = بسم اللـه الرحمـن الرحيـم =

#### \_المقد مــة \_

الحمد لله ربالعالمين ، والصلاة والسلام على إمام المرسلين ، وقائــــد المجاهدين ، سيدنا محمد الذى أرسله الله رحمة للعالمين ، وعلى آله وصحب الطيبين الطاهرين ، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، اللهم ارزقنا حبهم ، واحشرنا معهم في جنان النعيم ، إنك أنت أكرم الأكرمين ، وأرحم الراحمين .

#### وبعد :

فقد أنعم الله عليه وسلم ـ هذه الأمة التي شرفها الله بحمل رسالته إلى العالمين، ملك الله عليه وسلم ـ هذه الأمة التي شرفها الله بحمل رسالته إلى العالمين، لتنال بذلك سؤدد الدنيا وعز الآخرة ، وجعلها خير الأمم ، وأنزل إليها كتاباً لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، وتكفل بحفظه ، فكان هو المعجزة الباقية المتحدى بها إلى قيام الساعة ، لا يزيده مرور الزمان إلا تألقاً ، ولا كيد الأعداء إلاا نتماراً باهراً ، من تمسك به نال السعادة ولو كان في غيابة الجب ، ومن أعرض عنه خاب وخسر ولو كان في برج مشيد .

وقد يسر الله بفظه وكرمه لهذا الكتاب من يخدمه من العلماء عبر القرون الطويلة ه وقد يسر الله بفظه وكرمه لهذا الكتاب من يخدمه من العلماء في كثرتها وإشراقها ه وسموها وهديها ه ينال بها الطالب أسمى الرغائب وأعلى المراتب ه وإن أهم ما أثرى علما البلاغة العربية عبر تاريخها الطويل هو القرآن الكريم ه فقد شغلت قضية الإعجاز أذ هان العلماء فالتمسوها في كل اتجاه ه ويأتي في مقدمة الاتجاها تجميعاً أسلوبُ القرآن وبيانه وفماحته التى بهرت العقول ه وأعيت الفصحاء وهزت المشاعره وجسردت

من أعراب الصحراء جنداً للسماء ، بعد أن اعتقدوا أن هذا القرآن تعجز البشرية عن أن تقول مثله كعجزها عن أن تبث الحياة في الجما دات ·

× ×

وفي ملال العصور الإسلامية الأولى وما جرى فيها من حروب وفتوحات وأحداث ، تركز اهتما م المسلمين على حفظ كتابربهم ، بينما كانتهنا لك مؤامرا تخطرة تحاك ضد الإسلام في أقطاره ، تقود ها الفرق المنحرفة ، والشعوبية ، والزنا دقة ، وغيرهم من أهل الباطل ، حيث سعى هؤلاء جميعاً إلى هدم الإسلام من داخله عن طريق الفتن والثورات من ناحية ، وعن طريق الاقتراء على رسول الإسلام م صلوات الله وسلامه عليه مد وذلك ببث الأحاديث الموضوعة ، والعقائد الهدامة في صفوف المسلمين ، وهنا تنبه الغيارى من علماء المسلمين وحكامهم ، فبدأ تعملية تدوين الحديث ، وتوثيق رجاله ، وتمنيف علومه ، وانصرف جهد العلماء المحدثين في معظمه إلى دراسة سسند الحديث ، ومتنه ، وفقهه ، ولغته ، دون أن يهتموا بالكشف عن جمال البيان النبوى، اللهم إلا بإشارات عابرة في أماكن متناثرة ، ولعل عذرهم هو :

- ١- انشفالهم بالقرآن المعجز أكثر من السنة التي لم يتحد بها
- ٢- اهتمامهم بتوثيق الحديث متناً وسنداً سبق اهتمامهم عن كشف الجانب البيانيي فيه ، إذ كانت السنة مهددة بالنياع أو التحريف لولم يفعلوا ذلك ·
- ٣- كانت الأثواق الأبية عالية في فترة ظهور الإسلام وحتى القرن الرابع الهجرى وفلم تكن بحاجة إلى كشف الجمال الأسلوبي في البيان النبوى قبل أن تفسو العجمة ويظهر اللحن في العمور اللاحقة وبينما احتاجت لأن تظهر أسلوب

القرآن المعجز ، لأن التحدي قائم به ، وهنالك الغمازون ، والطاعنون من الزنا دقة والملاحدة ، ولا بد من إقامة الحجة عليهم بالعقل والبرهان والأدلة الدامغة .

×

ولعل مما ميز الله به هذه الأمة إنا فة إلى حفظ كتابربها ، هو حفظ أحا ديــــن نبيها ، وهذا لم يتيسر لأى نبي غيره \_ صلى الله عليه وسلم \_. فبعض المحدثيـــن ألمــوا بالأحا ديث النبوية كلها ، مثل الإمام ابن تيمية \_ رحمه الله تعالى \_ ، يقـول عنه الأسـتاذ أبو الأعلى المودودى: "كان ابن تيمية إماماً في الحديث، حتى قيل : إن كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث "(١).

علما أن حفظ الحديث أصعب من حفظ القرآن كماً وكيفاً ، وما كان أولئك العلما الأجلاء ليقدروا على حفظ حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - لولا أن الله آتىي نبيه - عليه السلام - جوامع الكلم، فكان بيانه غاية في عذوبته وإحكامه وإيجازه .

× ×

بعد القرن الرابع بدأ تالبلاغة العربية تضرب جذورها فناً من أجل فنون العربية وقد أخذت شكلا معيزاً وحيزاً مستقلا على يد الإمام عبد القاهر الجرجاني (ت٢١٤ه) في كتابيه: (دلائل الاعجاز) و (أسرار البلاغة) ثم على يد جار الله الزمخسرى (ت٨٥٥ه) وانتهت بشكل قواعد محددة على يد الإمام فخر الدين الرازى (ت١٠٦ه) والسكاكي (ت١٠٦٠ه) وبدأ المحدثون يفيدون من البلاغة العربية بشكل فعلي فلم تعد مجرد إشارات خاطفة ، بل مار هنالك عناية بالجانب البياني في الحديث النبوى، مثلما سبق وأن عني بهذا الجانب في تفسير القرآن ، إلا أن العناية بالحديست النبوى من هذا الجانب ظلت أقل بكثير مما هي في القرآن ، وكان ممن عنوا بالجانب

<sup>(</sup>١) موجز تاريخ تجديد الدين وإحيائه ٥ص (٧٦) .

البياني في القرآن والسسنة معاً الإمام الحسين الطيبي (ت ٢٤٣ه) في حاشيته على الكشاف، وشرحه لمشكاة المصابيح الذى سماه: (الكاشف عن حقائق السنن) والطيبي علم من أعلم بلاغتنا العربية ، ألف فيها قبل أن يتنا ول الكتابة في التفسير وشرح الحديث، ولما اطلعت على شرحه للمشكاة أعجبني أسلوبه ، وذوقه الأدبي الرفيع ، وطريقته العلمية في التمنيف، فاخترت موضوع رسالتي في هذا الكتاب بعنوان (الفنون البيانية في كتاب الكاشف عن حقائق السنن للإمام الطيبي) لأسباب عدة ، وهي :

١- خدمة البيان النبوى الذى لم ينل حظه الكافي من الدراسة الأسلوبية حتى الآن ٢ ٢- الإسمام في تعميق دراساتنا للسان العربي المبين ، لاسيما أن المتكلم هنا سيد الفصحاء ، وإمام البلغاء ، وأكرم الأنبياء صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيراً .

٣\_ السعبي لإثراء الدراسات البيانية ، حيث إن كتب البلاغة قليلة محدودة · عـ الرغبة في الكشف عن شخصية الطيبي ، وجهوده البيانية التي لم تلق علما الساعي من الدرس ·

### الخطـة في الرسالة:

أذكر فيما يلي الهيكل العام للخطة التي اتبعتها في الرسالة :

قسمت الرسالة إلى : تمهيد وثلاثة أبواب وخاتمة ، تنا ولت في التمهيد الموضوعات التالية :

١- الجانب البياني في الحديث النبوى قبل الطيبي ٠

٧- منهج المؤلف،

وأما الأبواب الثلاثة فهي:

الباب الأول: (فن التشبيه) وهو مقسم إلى ثلاثة فمول هي:

الفصل الأول: أركان التصبيه ٠

الفمل الثاني: صور من التشبيه •

الفصل الثالث: أغراض التسبيه .

الباب الثاني: (فن المجاز) وهو مقسم إلى ثلاثة فمول أيضاً ،هي:

الفصل الأول: المجاز العقلي •

الفصل الثاني: المجاز المرسل .

الفصل الثالث: الاستعارة ٠

الباب الثالث: (فن الكناية) وهو مقسم إلى فصلين ، هما:

الفصل الأول: أقسام الكناية ، وفائدتها ؛

الفصل الثاني: ألقاب أخرى للكناي .....ة

والخاتمة ذكرتفيها أبرز ما قمتبه ، وخلاصة ما توصلت اليه .

وقد قسمت بعض الفصول إلى مباحث ، وبعضها إلى فقرات متسلسلة حسب ما يخدم الرسالة شكلاً وجوهراً ·

× × ×

# مما دري في كتاب الكاشف:

اعتمدت على عدد من المخطوطات، منها ما هو مصور عن أصول محفوظة في جامعة أم القرى، ومنها ما هو مصور عن مخطوطات موجودة في الهند والمدينة المنورة وبغداد، وهذه المخطوطات هي:

1- صورة عن مخطوطة أصلية تبدأ من أول الكتاب، وتنتهي عند (كتاب المناسك) ، باب: (حرم المدينة حرمها الله تعالى) ، وهي محفوظة في المكتبة المركزية في جامعة أم القرى، برقم (١١٥٢) ، وهي (٣٠١) ورقة ، في كل صفحة (٤١) سطراً ، ومقاس الصفحة (١٩×٣١) سم ، وهي مكتوبة بخط النسخ ، ومجهولة التاريخ وعليها بعض التواقيع .

٢- صورة عن مخطوطة أصلية تبدأ من (كتاب الجنائز) ، باب: (ما يقال عند مسن حضره الموت) ، وتنتهي بنهاية باب: (الوصايا) من (كتاب الفرائض والوصايا) وهي بخط الناسخ أحمد بن محمد شاه بن بلبان بن الحسن الكاتب الشيرازى ، وهي (٣٥٣) ورقة ، في كل صفحة (٣٧) سطراً ، ومقاس الصفحة (٣٣×٥ر ١٥) سم ، وهي محفوظة في المكتبة المركزية بجامعة أم القرى ، برقم (١١٥٩) .

٣ - صورة عن مخطوطة أصلية تبدأ من ( كتاب الإمارة ) ، وتنتهي بنهاية الكتاب،

وهي بخط عبد الرحمن بن مرحوم طيب بن مرحوم ، تمت في (١٠٦٣/٣/٤ هـ) وهي (٣٣٥) وهي بخط عبد الرحمن بن مرحوم طيب بن مرحوم ، تمت في الصفحة (٢٧) سطراً ، وهي ورقة بخط نسخ جميل ، مقاس الورقة (١٠١٠) سم ، وفي الصفحة (٢٧) سطراً ، وهي محفوظة في جامعة أم القرى برقم (١١٦٠) .

وهذه المخطوطات الثلاث كانت الأصول التي رجعت إليها ، ومجموعها يشكل مجموع الكتاب تقريباً ، ما عدا (كتاب النكاح) إلى نهاية (كتاب الحدود)، فقد استوفيته من المخطوطة رقم (٤) .

٤- صورة من الجامعة الاسلامية ، مصدرها من الجامعة العثمانية ، وتبدأ من (كتاب البيوع) وتنتهي بنهاية الكتاب ، بخط الناسخ سليمان بن علي عبدالجا فسط كتبت في غرة ذى القعدة سنة (١١٢٦ هـ) ، وعدد الأسطر فيها من (٣٠- ٣٣) سطراً ، ومجموع هذه المخطوطات يشكل نسخة كاملة من كتاب الكاشف ، وقد اعتمدت أيضاً على مخطوطات مساعدة ، وهي التي سيأتي ذكرها وذلك للتثبت من سلامة النصوص ، والمصحف ، والغامض من الكلام .

0- صورة عن مخطوطة في مكتبة المحمودية ، موجودة الآن بمكتبة الملك عبد العزيـــز في المدينة المنورة ، وتبدأ من أول الكتاب، وتنتهي عند باب ( ما لا يجوز من العمل في الملاة وما يباح منه ) ، وهي (٣٠٢) ورقة ، كتبها حسن بن حاجي ، في الصفحة (٣٣) سطراً ، ورقم المخطوط (٨٤٥) ، ومصدر الصورة الجامعة الاســلامية بالمدينة المنورة .

٦- صورة عن مخطوطة في مكتبة المحمودية ، موجودة الآن في مكتبة الملك عبد العزير في المدينة المنورة ، وهي تبدأ من (كتاب الطب والرقى) ، وتنتهي آخر الكتاب كتبها حسن بن حاجي جمعة ، تمت في (٢١٠) ، وهي (٣٤٠) ورقة ، في كل صفحة (٣٤٠) سطراً ، ورقم المخطوط (٥٤٩) ، ومصدر الصورة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة .

٧- صورة عن مخطوطة مصدرها (روضة الحديث) وعدد أوراقها (٣٩٠) ورقة ، وعـــد الأسطر في الصفحة (٢٩) سطراً ، وتاريخ نسخها (٨٨٨ هـ) بيد عبد الله بـــن مسعود بن سدي الكارزوني ، وتبدأ من أول (كتاب النكاح) ، وتنتهي آخـــر الكتاب، ومصدر الصورة الجامعة الاسلامية .

٨ صورة عن مخطوطة مكتبة مظاهر علوم بسنها رنفور في الهند ، وتبدأ من أولالكتاب،
 وتنتهي عند باب ( المستحاضة ) ، وهي (٢٠٨) ورقة ، في الصفحة حوالي (٢٢) سطراً ،
 كتبت في (١٣٥٤ هـ) ، ومصدر الصورة الجامعة الإسلامية .

٩- صورة عن الجزء الثاني من المخطوطة السابقة ، وتبدأ من (كتاب الصلاة )، وتنتهي عندباب: ( زيارة القبور ) ، مكتوبة سنة (١٣٥٤ هـ) ، وهي من نفس المصدر السابق وكلا هما بخط إسماعيل بن إسحاق الكاند هلوى ٠

١٠ صورة عن مخطوطة أصلية في بغداد ، تبدأ من أول الكتاب ، وتنتهي عند بـــاب
 (المقيقة ) ، وهي حوالي (٧٢٤) ورقة ، في الورقة (٢٩) سطراً ، وأخذتها من مركز
 البحث العلمي في جامعة أم القرى ، وهي مصورة على (ميكروفلم )، ورقمها (٥١٤) .

وقد أفدتمن بعض مصروح المسكاة ممثل كتاب (مرقاة المفاتيح مصرح مشكاة المصابيح) للمسيخ علي القاري، وقد ضمن فيه كثيراً من كلام الطيبي، ومن كلام العلماء الذيب نقل عنهم الطيبي، وكذلك أفا دني كتاب (التعليق الصبيح على مشكاة المصابيل للمسيخ محمد إدريس الكاند هلوى، الذي ضمن أهياء كثيرة من كلام الطيبي، ومسن كلام العلماء الذين نقل عنهم الطيبي، بيد أن فائدة (المرقاة) لي كانت أكبر وأعظم، فالكتاب (١١) مجلداً ، خلاقا (للتعليق الصبيح) فهو (٤) مجلدات فقط ، ولم يتم صاحب التعليق شرح المشكاة ، وإنما شرح حتى (باب الترجل) ، أي حوالي ثلثي كتاب المشكاة ،

#### المنهج الذي اتبعته:

ويمكن إبراز أهم معالمه في صور محددة ، وهي :

1 - كتاب الكاهف ما يزال مخطوطاً ، لذلك حرصت على الحصول على نسخة كاملة جيدة منه تكون هي النسخة الأم التي أحيل اليها ، وقد تأكدت من وجود نسخة جيدة منه في تركيا في مكتبة أحمد الثالث في اسطنبول رقم (٢٩٤٨ ـ ٢٩٥٣) في ستة مجلدات ، فسعيت للحصول عليها عن طريق مركز البحث العلمي في جامعة أم القرى ، ولم ترد مكتبة أحمد الثالث على الخطاب الذي وجهته إليها عمادة المركز ، فسافرت إلى تركيا لهذا الغرض فقيل لي إن تصوير هذه المخطوطة يحتاج إلى إذن مجلس الوزراء التركي في أنقرة ، وهذا يستغرق مدة ، وبالإمكان طلب الانن عن طريق السفارة التركية في جدة ثم توكيل شخص في تركيب لتصوير الكاهف ، فاتصلت بالسفارة التركية عقب عودتي من تركيا وقدمت طلبا ، ولـم يأتني جواب حتى الآن ، ونظراً لضيق الوقت وخشية فوات المدة القانونية لمرحلة الماجستير فقد شرعت في البحث عن مخطوطات آخرى من داخل المملكة أستطيع أن أقيم الدراســــة فقد شرعت في البحث عن مخطوطات السالفة الذكر من جامعة أم القرى ومن الجامعة عليها مبدئياً ، وقد عثرت على المخطوطات السالفة الذكر من جامعة أم القرى ومن الجامعة عليها مبدئياً ، وقد عثرت على المخطوطات السالفة الذكر من جامعة أم القرى ومن الجامعة عليها مبدئياً ، وقد عثرت على المخطوطات السالفة الذكر من جامعة أم القرى ومن الجامعة عليها مبدئياً ، وقد عثرت على المخطوطات السالفة الذكر من جامعة أم القرى ومن الجامعة

عليها مبدئياً ، وقد عثرت على المخطِّوطات السالفة الذكر من جامعة أم القرى ومن الجامعة الاسلامية ، وهي مُخطوطات مختلفة الأشكال والأحجام ، ومن مصادر مختلفة ، وكتب معظمها في أزمان متأخرة عن زمن المو الف وهي من بلدان شتى اومتفاوتة في قيمتها العلمية اولا توجد بينها نسخة أم، وإنما يكمل بعضها بعضاً، ونظراً لما يعترض هذه المخطوطات من عسدم دقة وعدم وضوح أحيانا ، حيث إن بعض اللوحات تكرر ترقيمها ، وبعضها رقم بخط غيمسر واضح ، وبعضها لم يرقم ، وبعضها طمس الرقم فلم يعد مقرو ً وبعضها رقمت بأرقام هندية غير وأضمة في بعض المواضع ، وبعض المخطوطات عليها أكثر من ترقيم ، لذلــــك فإنني لم ارجم كل نص نقلته من هذه المخطوطات إلى صورة المخطوطة التي نقلت فالنا منها و الموجد بين هذه المخطوطات نسخة أم، وأصولها حبيسة في المكتبات متوزعــة في بلدان شتى ، وفي عثور القارئ عليها كلفة ومشقة ، وقد اتبعت طريقة علميــــ عِملية في الآحالة، وذلك لما كان كتاب الكاشف شرِحاً للمشكّاة يسير على ترتيبها، رأيت أن آتي بالحديث النبوى الذي يشرحه الطيبي ، وأحيل إلى موقعه في المشكاة ، وقسد نظمها الشيخ محمد ناصر الألباني تنظيماً جيداً ، ورتب الآحاديث تصاعدياً ، إضافي إلى ترتيبها في أبوابها ، ولذلَّك أشير إلى موقع الحديث في المشكاة ورقمه وبهــــذا يستطيع أى شخص في الدنيا لديه مخطوطة الكاشف أن يتاكد من وجود النص الذي أعسروه للطيبي في كتاب الكاشف ، وذلك إذا فتشعن الحديث النبوى في المخطوطة التي عنده فإذا وجد الحديث وجد الكلام المعزو إلى الطيبي بحذافيره عند هذا الحديث ، إذا كانت مخطوطته غير ناقصة علماً أن المشكاة مطبوعة ومترجمة إلى الانكليزية • وليس فــــي العثور عليها أي مشقة • وليس هذا الوضع مستمراً في الرسالة ، وإنما هو حل مبدئيي إلى حين طباعة الكاشف ، فإذا طبع بعون الله سهل أمر الاحالة اليه ، حيث إنــــة يسير على ترتيب المشكاة ، وطالماً عرف موقع الحديث في المشكاة يعرف في الكاشه. وسوف أرجى طباعة هذه الرسالة إلى أن يطبع الكاشف أولاً ، فأحيل إليه موثقاً كـــل النصوص التي نقلتها من مخطوطاته ، ثم أطبع الرسالة بعد ذلك عسى أن ينفع اللـــه

بها إَخو اني الطلبة من أبناً عمتنا الاسلامية المجيدة .

٢- بالنسبة لأحا ديث المشكاة التي شرحها الكاشف، لم أجد ضرورة لتخريجها في كتبأثمة الحديث، إذ فعل ذلك الشيخ ناص الألباني - جزا، الله خيراً - كما أن كتاب ( مما بيح السنة ) للبغوى ، وهو أصل للمشكاة ، قد حقق تحقيقاً علمياً دقيقًا وطبع ، وكذلك كتاب ( شرح السنة ) للبغوي ، وهو بمثابة أصل للما بيح محقق ومطبوع ، عني به الشيخ شعيب الأرناؤوط ، ويستطيع من أراد معرفة موقع الحديث في كتب السنة أن يرجع إلى بعض الكتب السابقة ، وقد نالت المشكاة أيضاً عناية العلماء والشارحين ، فطبعتمع بعض شروحها وحققت ، لذلك وجمدت في هذا غنى عن تحقيق أحا ديثها ، فهو مجهود لاطائل من ورائه ، وتكرار لا فائدة فيه ، فاكتفيت با لإحالة إلى المشكاة التي حققها الشيخ ناصر الألباني، وأذكر راوي الحديث من المشكاة نفسها

٣\_ ضبطت الآيات القرآنية ١٩ونقة الأحاديث التي استشهد بها خلال شرحه ولم ترد فـــي المشكاة .

٤ - أما نقول الطيبي عمن سبقه ، فقد أحلتها إلى المطبوع من كتب أصحابها ، ومن لم يطبع كتابه ، ووجدت كلامه في بعض الكتب المقتبسة منه ، فإنني أحيل إليها . وأنبه إلى أنه سلك مسلك الاختمار في نقوله ، لذلك لم أشر إلى القروق بين عباراته المنقولة ، وبين مظانها الأملية في كتبأصابها ، إلا إذا كانتكبيرة ·

٥- أما فيما يتعلق بشواهده البيانية : فقد أحلت إلى أماكنها في الدوا وين، أو إلى أماكنها في بعض كتب البلاغة العربية ما أمكن ذلك •

٦- جمعت المادة البيانية التي في الكتاب كلها ، ثم أخذت خلاصتها ، وقسمتها إلى موضوعات، ودرست كل موضوع على حدة ، فقدمت رأى الطيبي فيه ثم قارنت ما قاله بما قاله أئم ــة علماء البلاغة ، وبينت مواطن الالتقاء ، وأماكن الاختلاف .

٧\_ بينتني التمهيد منهج الطيبي في كتاب الكاشف، ومصادره ٠

٨- لم أكن مجرد ناقل ومنسق لكلام الطيبي وعلماء البيان ، بل كنت أبدي رأي \_\_\_\_ي ، وأبذل اجتها دى في بعض الموضوعات، بتحفظ حيناً وبصراحة حيناً آخر ، كما أضفت، وشرحت، وعلقت على كلام الطيبي في بعض الأحيان •

٩- أبقيت كلام الطيبي كما هو فإذا اختصرته أشرت الى ذلك ٠

٠٠ ربما ذكرت بعض النقول الطويلة التي ينقلها الطيبي عن أسلاقه من العلماء التي ينقلها الطيبي عن أسلاقه من العلما للتمالها بما سيقوله ، أو لعلاقتها بعلم البيان .

11\_قد يلابس بعض الأحاديث بعض الأمور البيانية ، يذكرها الطيبي توضيحاً ،أواستطراداً،
وهي لا تتمل بنص الحديث مباشرة ، فنذكر الحديث الذى قيلت عنده لتحديد موضعها
في كتابه ، أو لأن هناك صلة غير مباشرة بينها وبين نص الحديث .

× × ,

وبىعىد :

فإن الله يعلم كم بذلت من جهد في هذا البحث ، سواء في الحصول على المخطوطات ، أو في جمع المادة العلمية ، وتهذيبها ، وترتيبها ، أو في الدراسة نفسها ، ولكن كل ما يبذل في سبيل الله هو قليل بجانب ما وهبنا سبحانه من النعم .

فلك الحمد يا رباه في الأولى والآخرة ، ولك الشكر يا إلهي حتى ترضى .

ولا يفوتني أن أشكر كل من ساعدني وأرشدني الى كتابة هذه الرسالة مسسن الأساتذة الكرام ، وأخص بالشكر المشرف الفاضل سعادة الدكتور علي العمارى ، الذى كان ينير أمامي الطريق ، ويفتح الآقاق ، كما أشكر عمادة كلية اللغة العربية وأخص بالشكر كلا من الأساتذة الفضلاء الذين تشرفت بالدراسة على أيديهم ، وهم كل من سعادة الدكتور محمد الحارثي عميد الكلية ، وسعادة الدكتور عليا نالحازمي العميد السابق ، وسعادة الدكتور حسن باجودة رئيس قسم الدراسات العليساللعربية ، وسعادة الدكتور صالح بدوى وكيل الكلية ، كما أشكر جامعة أم القسرى ممثلة بعديرها معالي الدكتور راشد الراجح ، سائلاً العولى عز وجل للجميع سعادة الدارين ، ولأمة الاسلام أن يجمع الله شعلها على كتابه العظيم، وسنة نبيه الأكرم

سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - ٠

كما أسأل الله الكريم في عليائه أن ينفع بهذا الجهد المتواضع ، وأن يكتب له القبول ، وأن يعفو عن السيئات ١٠ إنه سبحانه سميع مجيب ١٠ وبالله التوفيق ٠

منكة المكرمسة الطالب محدرفين أحدر فير

۵ ۱٤۱۰/۲/۱۰

× × x

× ×

X

# 

عمدنا إلى اختصار أسماء بعض الكتب التي تكثر الإحالة إليها ، واستعملنا بعض الرموز لبعض الكلمات التي ترد بكثرة ، وذلك حسب ما يلي :

#### أ\_ الاصطلاحات:

- \_ التعليق = التعليق المبيح على مشكاة الممابيح للكاند هلوي ٠
  - \_ الفائية = الفائق في غريب الحديث للزمخشرى .
- \_ الكشاف = الكشاف عن حقائق غوا من التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للزمخشرى
  - \_ المرقاة = مرقاة المفاتيح شرح مشكاة الممابيح للقارى
    - \_ المشكاة = مشكاة الممابيح للتبريزي •
    - النهاية = النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير •

#### ب-الرمسور:

- \_ ت = تحقیق ۰
- \_ ج = جــزء ٠
- \_ ص = صفحـة ٠
- \_ ط = طبعة ·

# التمهيــــد

### أولاً: الجانب البياني في الحديث النبوى قبل الطيبي:

ا تصل البحث البلاغي في تراثنا بموضوع إعجاز القرآن (١) ه وتطور البحث البلاغيي تطوراً ملحوظاً على يد الجاحظ ( ت ٢٥٥ ه ) ثم أُخذُ أُسسه وأبعاده على يد الإسام عبد القاهر الجرجاني ( ت ٤٧١ ه ) وانتهى بشكل قواعد محددة ومنظمة عند السكاكي ( ت ١٣٦ ه ) في كتابه : ( مفتاح العلوم ) عثم جاء الخطيب القزويني ( ت ١٣٩ ه ) فوضع كتابيه : ( التلخيص ) و ( الإيضاح ) عوابتداً بعد ذلك عصر الشروح والحواشي ٠

وقد رأيت من الأفضل أن لا أكتب عن البحث البلاغي قبل الطيبي بشكل عام افسا أكتسر ما كتب في تاريخ البلاغة العربية المؤود البلاغة المؤود البلاغة المؤود البلاغة المؤود البلاغة المؤود البلاغة المؤود البلاغة العربية (٢) المعناك كتبا المتخصة في تاريخ البلاغة العربية (٣) المومعظم ما كستب متفابه ومكرر الموالاختلاف فيه مصور في التقسيما توالاسلوب الممنهم من يطنب عنسد دراسة أحد العلماء المومنهم من يوجز في دراسته المذلك أرى عدم جدوى كتابة مقدمة في البحث البلاغي بشكل عام المؤفض أن أدرس الجانب البياني في الحديث النبوي البحث البلاغي بشكل عام المؤفض أن أدرس الجانب البياني في الحديث النبوي المناه المناه المناه المناه المؤلفة المؤلفة

<sup>× × ×</sup> 

<sup>(</sup>١) ينظر (فكرة إعجاز القرآن منذ البعثة النبوية حتى عصرنا الحاضر) النميم الحسي • ومقدمة السيد صقرلكتاب (إعجاز القرآن) للباقلاني •

<sup>(</sup>٢) هكذا فعل د٠ عبد العزيز عتيق في كتبه (علم البيان) و (علم المعاني) و (علم البديع) البديع) و علم البديع) و البديع ) و الدكتور عبد الفتاح لاشين في كتابيه (البيان في ضوء أساليب القرآن) و (المعاني في ضوء أساليب القرآن) ٠٠٠٠ وكثيرون قد فعلوا ذلك ٠

<sup>(</sup>٣) مثل: (البلاغة تطور وتاريخ)للدكتور شوقي ضيف وكتاب (مع البلاغة العربية في تاريخها) للدكتور محمد سلطاني ،وكتاب (التفكير البلاغي عند العرب أسسه وتطوره إلى القرن السانس) لحما دى صمود ،وكتاب (القزويني وشروح التلخيص) للدكتور أحسد مطلوب وغيرها •••

نستطيع أن نلخص أبرز عنا صر هذا الموضوع بالأمور التالية :

أ\_انصرفُ جلُّ اهتمام معظم علماء المسلمين في مجال الدراسا تالبلاغية نحو القرآن الكريم ، وقفية الإعجاز فيه ، وطيت الدراسات البلاغية المتعلة بالإعجاز بعناية كبار أهل العلم ، أمثال الجاحظ ، والباقلاني ، وعبد القاهر وغيرهم ، مما جعلل حظ الحديث النبوي في الدراسا تالبلاغية ضئيلاً إذا ما قورن بالدراسا تالقيمة التي عنيت بالقرآن ، وقفية الإعجاز .

ب\_ كان معظمُ اهتمام علماء المسلمين من المحدثينُ وغيرهم منصباً في القرون الأولي على على جمع السنة ، وتدوينها ، ومعرفة الصحيح من المنتحل ، وضبطر الرواة ، ودراسة أحوالهم ، وذلك حفظاً للسنة النبوية من الدين والتحريف، وهذا العملُ العظيم قد شغلُ العلماءُ في العصور الأولى عن دراسة الحديث النبوي من الوجهة البيانية ،

ج - لقيت دراسةُ الحديث النبوي من الوجهة البيانية بعض الاهتمام عند بعض عُلماء الأنب والبلاغة ، ومن هؤلاء :

#### <u>١ ـ الجاحــظ: ( ت ٢٥٥ ه ) :</u>

تكلمُ الجاحظُ عن البيانِ النيوي ووصفه وصفاً شاملاً دقيقاً عميقاً ، فكان مما قاله:
« • • ثم لم يسمع الناسُ بكلام قط أعم نفعاً ، ولا أقصد لفظاً ، ولا أعدل وزناً ، ولا أجمل مذهباً ، ولا أكرم مطلباً ، ولا أحسن موقعاً ، ولا أسهل مخرجاً ، ولا أفصح معنى ، ولا أبين في فحوى ، من كلامه صلى الله عليه وسلم كثيراً «(١).

وقرر الجاحظ أن ما ذهب إليه في وصغر كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - هـــو الحق ، وأنه لم يتكلفُ في مدح كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - بل قالُ الحقيقــة

<sup>(</sup>۱) البيان والتبيين ، ج ٢ ، ص ( ١٧ ـ ١٨ ) ٠

الساطعة كما هي فقال: "ولعل بعض من لم يتسع في العلم ولم يعر ف مقا دير الكلم ، يظن أنا قد تكلفنا له من الامتداح والتشريف، ومن التزيين والتجويد ما ليسعنده ،ولا يبلغه قدره ، كلا والذي حُرم التزيد على العلماء ، وقبح التكلف عند الحكماء ، وبم سرج الكذابين عند الفقهاء ، لا يظن هذا إلا من ضل سعيه "(١).

وياً تي الجاحظ بنما نج من أحا ديثه - صلى الله عليه وسلم - ويقارن بينها وبي-ن أقوال بعض الشعراء ، مقرراً من خلال ذلك فضل كلامه \_ صلى الله عليه وسلم \_ على كـــلام غيره من البشر ٠

وكثيراً ما يورد الأحاديث دون أن يعلق عليها ، وقد انتقده أحد الباحثين لإيسراده بعض الأحاديث الموضوعة ، قال الأستاذ محمد الصباغ: " وقد لا حظت أن عددًا من هدده الأحاديث غير صحيح ، بل قد ذكر العلماء أن بعضها من الموضوعات "(٢)،

وهذا مما يؤخذ على الجاحظ ، وعلى عدد من علماء التفسير والدين والأنب الذيـــن ذكروا بعض الأحاديث الموضوعة في كتبهم ، دون أن يتثبتوا من صحتها .

# ٢\_ الشريف الرضي (ت٢٠٦ ه):

ألف الشريف الرضي كتاباً مستقلاً في البيان النبوى سماه: "المجازات النبــوية " قال في مقدمته إنه رغب "في عمل كتاب يشتمل على مجازات الآثار الواردة عن رسول الله ملى الله عليه وآله إذ كان فيها كثير من الاستعارات البديعة ، ولمع البيان الغريبة وأسرار اللغة اللطيفة ، يعظم النفع باستنباط معادنها ، واستخراج كوامنها ،وإطلاعها من أُكِنَّتِها (٣)وأُكُنا نِها <sup>(٤)</sup> ، وتجريد ها من خِلَلِها <sup>(٥)</sup> وأجفا نها <sup>(٦)</sup>...

<sup>(</sup>۱) البيان والتبيين، ج ٢ ، ص(١٨)٠

<sup>(</sup>٢) التصوير الفني في الحديث النبوى ، ص(٣٧): (٣) الأركمة : جمع ركمام، وهو الغطاء بنظر ولسان العرب مادة (كمم) (ع) الكِنَانُ كُلَّ ما يرد الحر والبرد من الأبنية والنيران ونحوها، جمع أكنان ينظر: المعجم الوسيطين، ما دة كُنَّ في المناس

<sup>(</sup>٥) الخِلُلُ : جمَّع خِلَّةٌ وهي جفن السيف المُغَمَّى بالأَدُم ، وبطانة يُغُمَّى بها جُفْنُ السيف تُنْقُشُ بالذ هب وغيره ، ينظر: المعجم الوسيط ، ما دة (خل)

<sup>(</sup>۲) ص (۲۱) .

وذكر في مقدمته أنه: أشار إلى مواضع النكت، ومواقع الغرض با لاعتبارات الوجيزة والإيماء ات الخفيفة ، وذكر أن ما فاته أكثر مما وقع إليه (١)، وأنه اعتمد على كتب غريب الحديث المعروفة ، وأخبار المغازي المشهورة ، ومسانيد المحدثين الصحيحة .

وذكر أنه سيضيف في كتابة جملة من كلامه عليه الملاة والسلام الموجز الذىلم يسبق الى لفظه ، ولم يفترع من قبله (٢).

ومجموع الأحا ديث الرئيسة التي درسها في كتابه (٣٦١) حديثًا ، كما ذكر أحا ديـــث أخرى خلال شرحه للأحا ديث السابقة ·

وكتاب الشريف الرضي يعد محاولة رائدة لدراسة الحديث النبوية من الوجهة البيانية ويمتاز بسهولة العبارة ، والإيجاز ، وقد استعمل بعض المصطلحات البيانية ، مشكل التثبيه ، والمعجاز ، والاستعارة ، والكناية (٣) ، دون التعرض لما يدخل تحتكك مصطلح من المصطلحات السابقة من أقسام ، وكان يستحسن بعض الأثواع البيانية مشكل الاستعارة : يقول : " ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : (إن الاسلام بدأ غريب وسيعود غريباً) وهذا الكلام من محاسن الاستعارات، وبنائع المجازات، لأنه عليك الصلاة والسلام جعل الاسلام غريباً في أول أمره ، تدبيهاً بالرجل الغريب الذي قلم المعارة ، وبعدت دياره ، لأن الاسلام كان على هذه الصفة في أول ظهوره ، ثم استقرت واعده ، واشتدت معاقده ، وكثر أعوانه ، وضرب جرانه (٤) ، وقوله عليه الصلاة والسلام:

<sup>(</sup>١) ينظر: المجازات النبوية إص(٢٢)٠

<sup>(</sup>٢) ينظر : المصدر السابق ، ص(٢٣) .

<sup>(</sup>٣) ينظر: المصدر السابق ، ص (٨٣ ٨٣) ، الحديث رقم (٧٢) .

<sup>(</sup>٤) ينظر : ص (١٦١٣) سهمين الرسالة ٠

(وسيعود غريباً) أي: يعود إلى مثل الحال الأولى في قلة العاملين بشرا تعه القائمين بوطائفه ، لا أنه و العياذ بالله و تمحى سماته ، و تدرس آياته (١).

وهذا مثال آخر ينوه فيه بالاستعارة ، يقول:

" ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام - في حديث يذكر فيه أشراط الساعة: (فعند ذلك تقيُّ الأرضُ أفلاذ كبدرها) وهذه من الاستعارة العجيبة ، لأنه عليه الصلاة والسلام عبه الكنوز التي استود عنها بطون الأرض بأ فلاذ الكبد ، وهي شعبها وقطعها ، لأن شعب الكبد من شرائف الأعضاء الرئيسة ، فكذلك الكنوز من جواهر الأرض النفيسة ، ولما شبهها عليه الصلاة والسلام بأ فلاذ الكبد من الوجه الذى ذكرناه ، جعل الأرض عند إخراجها كأنها تقياً تود سعت (٢) بما استود عنه منها "(٣).

وخلاصة القول: إن الشريف الرضي عني بالجانب البياني في الحديث النبوي مسلم ناحية المجاز خاصة ، ولم يتناول بقية الجوانب البيانية تناولاً واسعاً ، كسلم أن المصطلحات البيانية عنده عامة ، ومتداخلة أحياناً ، لأن علم البيان لم يُسدون حتى ذلك الوقت بقواعد منظمة .

## ٣\_ ابن رشيق القيرواني : ( ت ٢٦٣ ه ):

استنهد ابن رشيق في كتابه العمدة بكلام النبي - صلى الله عليه وسلم - على القواعد التي يضعها ، ولم يكن يعمد إلى تحليل النص ودراسته بيانياً ، وإنما كان كلامه موجزاً وقد امتد ح بيان النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال في باب الإيجاز : " وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - للأنصار : ( إنكم لتكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع) وقال: (كفى بالسلامة داء) ومثل هذا كثير في كلامه - صلى الله عليه وسلم - •

<sup>(</sup>١) المجازات النبوية ، ص (٣٦) ،

<sup>(</sup>٢) الدسع :الدفع ، ينظر: المعجم الوسيط ، ما دة ( دسع ) ٠

<sup>(</sup>٣) المجازات النبوية ، ص (٣٠٤) ٠

ومن أولى منه بالفصاحة ?. وأحق بالايجاز ?. وقد قال: (أعطيتُجوامح الكلم)(١)؟ ا. وفي بداية كلامه في بابالبلاغة يبدأ بكلام للنبي – صلى الله عليه وسلم – ثم يثني بكلام لفيره ? مما يدل على تعظيمه للبيان النبوي فيقول ? تكلم رجل عند النبي – ? الله عليه وسلم – ? كم دون لسانك من حجاب ? الله عليه وسلم – ? كم دون لسانك من حجاب ? فقال ? شفتا ? وأسنا ني ? فقال له ? (إن الله يكره الانبعا ? أفي الكلام ? فنضر الله رجلا أوجز في كلامه واقتصر على حاجته ? وسئل رسول الله – ? الله عليه وسلم – فيم الجمال ? فقال ? في اللسان ? بريد البيان ? ?

وفي كلامه عن الاستعارة يقول: "والاستعارة كثيرة في كتاب الله عز وجل اوكله وكله وكله وكله وفي كلامه عن الاستعارة يقول: "ويمثل لها بقوله عليه السلام: (الدنيا حلوة خضرة) وقوله : (رب تقبل توبتي واغسل خُوْبُتي) ويقول عقب هذا الحديث: "فغسل الحوبة (3) استعارة مليحة "(0).

# ٤\_ عبد القاهر الجرجاني ( ت٤٧١ ه ) :

استشهد عبد القاهر بالحديث النبوى ، وقد أتى بأحا ديث كثيرة في كتابه أسرار اللغة ، أما كتابه (دلائل الإعجاز) فكانت أحاديثه قليلة .

وقد قسم عبد القاهر المعاني قسمين : عقلي ، وتخييلي ، وقال :

" فالذي هو العقلي على أنواع: أولها: عقلي صحيح مجراه في الشعر والكتابة والبيان والخطابة مجرى الأدلة التي تستنبطها العقلاء والفوائد التي تثيرها الحكماء ولذلك تجد الأكثر من هذا الجنس منتزعاً من أحا ديث النبي حلى الله عليه وسلم وكحسلم

<sup>(</sup>١) العمدة ٥ ج ١ ٥ ص (١٧٥) ٠

<sup>(</sup>٢) الانبعاق: الصراخ ، ينظر: المعجم الوسيط ، ما دة ( بعق ) ٠

<sup>(</sup>٣) العسدة ، ج ١ ، ص ( ١٦٧ - ١٦٨ ) .

<sup>(</sup>٤) الحَوْبُة: الإِثْمُ والحاجةُ والهُمُّ، ينظر: المعجم الوسيط ، ما دة: (حاب)

<sup>(</sup>٥) انظر: العمدة ، ج ١ ، ص(١٩١).

الصحابة رضي الله عنهم ع ومنقولاً من آثار السلف الذين شأنهم الصدق ، وقصد هم الحق، أو ترى له أصلاً في الأمثال القديمة ، والحكم المأثورة عند القدماء "(١).

ومن الأحاديث التي أوردها قوله عليه الصلاة والسلام: (الناس كإبل ما ثة لا تجد فيها راحلة )(٢).

وعقب عليه بقوله: "لا بد فيه من المحافظة على ذكر المشبه به الذي هو الإبل الله قلت: (الناس لا تجد فيهم راحلة) أو (لا تجد في الناس راحلة) كان ظاهر التعسف "(٣). والخلاصة: أن عبد القاهر - رحمه الله تعالى - كان يستشهد بالحديث النبوي في تقريره للقواعد البلاغية التي يضعها ، وقد كانت شواهده من الشعر أكثر من شهد واهده من الحديث .

<sup>(</sup>١) أسرار البلاغة ، ص(٢٤١) ٠

<sup>(</sup>٢) ينظر ص ( ١٣٤) ميكي الرسالة ٠

<sup>(</sup>٣) أسرار البلاغة ، ص (١٠٠- ١٠١) .

# ٥ ضياء الدين بن الأثير : (ت ٢٣٦ ه):

استشهد ابن الأثير في كتابه المثل السائر في أبب الكاتب والشاعر بالحديث النبوى كثيراً ، واعتبر أن الحديث النبوى هو آلة من آلات علم البيان ، وهي عند مان ، فقال: "النوع السابع: حفظ ما يحتاج إليه من الأخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم والسلوك بها مسلك القرآن الكريم في الاستعمال "(١).

وكان لابن الأثير عناية في حفظ الحديث: يقول: "وكنتجردت من الأخبار النبوية كتاباً يمتمل على ثلاثة آلائ خبر ، كلها تدخل في الاستعمال ، وما زلتاً واظب مطالعته مدة تزيد على عشر سنين ، فكنتاً نهي مطالعته في كل أسبوع مرة ، حتى دار على ناظرى وخاطرى ما يزيد على خمسمائة مرة ، وصار محفوظاً لا يشذ عني منه شيء "(٢).

وكان يستشهد بالأحاديث النبوية على القواعد التي يضعها ه فقد قسم التشبيه الى أربعة أقسام ه ومنها : تشبيه مركب بمركب  $\binom{n}{2}$  وقال فيه :

" وأما القسم الثاني: وهو تشبيه المركب بالمركب، فعما جاء منه مضر الأماة مسا
يروى عن النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ في حديث يرويه معاذ بن جبل \_ رضي الله عنه \_
وهو حديث طويل، يشتمل على فضائل أعمال متعددة ، ولا حاجة إلى إيراده همنا على
نصه ، بل نذكر الفرض منه ، وهو أنه قال له رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_: (أمسك
عليك هذا) وأشار إلى لسانه ، فقال معاذ: "أونحن مؤاخذون بعا نتكلم به ؟ " فقال:
( ثكلتك أمك يا معاذ! وهل يَكُبُ الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا حمائد ألسنتهم )

فقوله: (حمائد ألسنتهم) من تشبيه المركب بالمركب، فإنه شبه الألسنة وما تمضي فيه من الأحاديث التي يؤاخذ بها بالمناجل التي تحمد النبات من الأرض "(٤). والحق أن حمائد الاسنة من التشبيه البليغ من إضافة المشبه إلى المشبه به وليس من المركب .

<sup>(</sup>۱) ج ۱(م) ص : (مع د ۱۵) م وینظر ص : (۲۱) ·

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج ١ ، ص(١٥٠) ·

<sup>(</sup>٣) ينظر: الممدر السابق ، ج ٢ ، ص (١٣)٠

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق، ج ٢ ، ص(١٣٦)٠

وكان ابن الأثير يعلق على بعض الأحاديث ببعض الكلمات التي تدل على استحسانه لهذه الأحاديث، ومما أورده: "قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (رويدك سـوقك بالقوارير) .

يريد بذلك النساء ، فكنى عنهن بالقوارير ، وذلك أنه في بعض أسفاره وغلام أســـود اسمه أنجشة يحدو ، فقال له : (يا أنجشة رويدك سوقك بالقوارير) · وهذه كناية لطيقة "(١).

وقد ذهب الأستاذ محمد الصباغ إلى أن ابن الأثير "من أكثر المتقدمين ضربالله للمثلة من الحديث في كتابه المذكور "(٢).

# ٦ يحيى بن حمزة العلوى: (ت ٧٤٥ هـ):

أشار العلوى إلى فضيلة البيان ، وقال: "الفضيلة الأولى: أن الرسول صلى الله عليه وآله ، مع ما أعطاه الله من العلوم الدينية ، وخصه بالحكم والآناب الدنيوية فلم يفتخر بشي من ذلك ، فلم يقل: "أنا أفقه الناس " ولا "أنا أعلم الخلصة بالحساب والطب " بل افتخر بما أعطاه الله من علم الفصاحة والبلاغة ، فقال عليه السلام : (أنا أفصح من نطق بالفاد) (٣). " .

كما تحدث عن فضيلة البيان النبوى ، فقال : " فإن كلامه مصلى الله عليه وسلم و و إن كان نازلاً عن فماحة القرآن وبلاغته ، في الطبقة العليا بحيث لا ينانيه كلام ، ولا يقاربه وإن انتظام أي انتظام "(٤).

وقد أتى العلوى بطائفة من الأحاديث النبوية استشهد بها على القواعد البلاغية

<sup>(</sup>١) المثل السائر ، ج ٣ ، ص(١٤) وسيرد كلم حول هذا الحديث ص (٩٦- ٥٩٧) معظالرسالة ٠

<sup>(</sup>٢) التصوير الفني في الحديث النبوى 6 ص (٥٥) ٠

<sup>(</sup>٣) الطراز ، ج ١ ، ص (٣٦ ـ ٣٣) ٠

<sup>(</sup>٤) الممدر السابق ، ج ١ ، ص(١٦٠)٠

التي وضعها في كتابه ، وكان يعلق على بعضها بأحسن العبارات، من ذلك قوله بعسد أن أورد طائفة من الأحاديث النبوية: " فلينظر المتأمل ما اشتملت عليه هذه الكلم القصيرة من المعاني الجمة ، والنكت العديدة ، مع نهاية البلاغة ، ووقوعه في الفصاحة أحسن موقع "(١).

والعلوى معاصر للطيبي ( ت ٧٤٣ هـ ) وقد فرغ من تأليف كتاب الطراز سنة (٧٢٨ هـ)(٢)

•

<sup>(</sup>١) الطراز ، ج ١ ، ص (١٦٣)٠

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج ٣ ، ص(٢٦١)٠

د لقيت دراسة الحديث النبوى من الوجهة البيانية اهتماماً عند أغلب سراح الحديث النبوى بعد مرحلة التدوين ، وقد بذل بعض الشعراح جهوداً حسنة ، حيث أظهروا بعض الجوانب البيانية في الحديث النبوى ، ومن هؤلاء :

الإمام الخطابي (ت٨٦٦هـ) ، والإمام النووى (ت١٧٦هـ) ، والبيناوى (ت١٨٥هـ)

ولكن المسائل البيانية عند هؤلاء لم تكن تعرض بشكل موسع ، وهي أهبه بإها رات مقتضبة غالباً إلى بعض المواطن البيانية ، وقد يرا فقها تحليل موجز ، ولعل دراسة الإمام الطيبي (ت ٧٤٣ هـ) كانت من أوائل الدراسات القيمسة التي تدرس الحديست النبوى من الوجهة البيانية دراسة مستفيضة ، وتوليها الاهتمام ، وقد قدمست إضا فا تجيدة أسهمت في إثراء مينان دراسة الحديث من الوجهة البيانية بعسد أن أفا دت من الدراسات السابقة عليها ، مما جعلها تنال عناية الدراسات التي أن أتت بعدها ، فاعتمد عليها كثير من شراح الحديث النبوى ، وربما كانت دراسة الطيبي للحديث النبوى من الوجهة البيانية فا فعة لبعض الشراح كي يهتموا بالجانب البياني في الحديث النبوى ، فيتحدثون عنه بشكل مستقل ضمن فقرات خاصة ، كما فعل الإمام البدر العيني في كتابه " عمدة القارى "

# الله المؤلف:

1- ذكر الإمام الطيبي - رحمه الله - في مقدمة كتابه - الكاشف - المنهج الذي اتبعه في هذا الكتاب، وحدد القواعد الأساسية التي أقام عليها كتابه، وذكر وذكر من وطريقة نقله منها ، وما أنافه هو في هذا الكتاب، وضائص كتابه والمزايا التي تفرد بها عن غيره ، وما بذله من جهد في تحرير الكتاب وإخراجه في أكمل صورة ، وأنه نهج في شرحه نهج العلماء المحدثين ، ومن خلال مقدمته يمكن تحديد الخطوط العريضة لمنهجه في الكتاب بالأمور التالية :

 $(\tilde{1})$  الشرح والتلخيص وحل المشكل ، وإبراز النكات البيانية ، واللطائف الأسلوبية على ما تستد عيم غرائب اللغة والنحو ، ويقتضيم علما المعاني والبيان وقسد أشار الى ذلك بقوله :

" فلما فرغ من إتمامه ه مسمرت عن ساق الجد ه في شرح معظه ، وحل مشكلوه و وتلخيص عويصه كو إبراز نكاته ولطفه ، على ما تستد عيه غرائب اللغة والنحرو و ويقتضيه علما المعاني والبيان ، بعد تتبع الكتب المنسوبة إلى الأثمة رضي الله عنهم وشكر مساعيهم ، معلماً لكل مصنف بعلامة مختصة به " .

# (٢) ١ الممادر الأساسية لكتاب الكاشف:

ذكر الطيبي \_ رحمه الله تعالى \_ في مقدمة الكاشفأسماء الكتب التي اعتمد عليها والتي تكاد تشكل العمود الفقرى للكتاب، فقال رحمه الله تعالى:

" ١٠٠٠ فلما فرغ (١) من إتمامه (٢) مسمرت عن ساق الجد في شرح معظه ، وحل مشكله وتلخيص عويصه ، وإبراز نكاته ولطفه ، على ما تستد عيه غرائب اللغة والنحصو ، ويقتضيه علما المعاني والبيان ، بعد تتبع الكتب المنسوبة إلى الأثمة رضي الله عنهم وشكر مساعيهم ، معلماً لكل مصنف بعلامة مختصة به .

( شف )

( خط ) فعلامة معالم السنن وأعلامها وشرح السنة ( حس ) ( مح ) وشرح صحيح مسلم ( فا ) والفائق للزمخشري ( غب ) ومفريا تالراغب (نه) ونهاية الجزري والشيخ التُوربشتي ( تو ) ( قض ) والقاضى ناصر الدين البيضاوى ( مظ ) وألمظهر

(٣) ـ ذكر أن نقله من مصادره كان باختصار م فقال: وقد سلكت في النقل منها طريق الاختصار ٢٠

وا لأشرف

<sup>(</sup>١) أى الخطيب التبريزى ٠

<sup>(</sup>٢) أى اتمام "مشكاة الممابيح " ٠

(٤) كان مصدره الأول في الأهمية "شرح النووى على صحيح مسلم " وقد أثنى علي على هذا الكتاب بشكل خاص ، فقال عنه :

" وكان جل اعتما دى وغاية اهتما مي بشرح مسلم للإمام المتقن محيي الديسن النووى ، لأنه كان أجمعها فوائد وأكثرها عوائد ، وأضبطها للشوارد والأوابد "

(هُ) ذكر أن هنالك إنا فاتأتى بها في كتابه فقال:
" وما لا ترى عليه علامة فأكثره من نتائج خاطرى الكليل، فإن تر فيه خـــللا فسده جزاك الله خيراً".

(٦) قام بضبط ألفاظ الحديث النبوى ، وقد قال في هذا المجال :

" وكثيراً ما تجد في هذا الكتاب ضبط الألفاظ التي غيرها في المصابيح بعض من لا
يد له في الرواية ، وفي نقل الثقات ، بما سنح له من وجوه العربية "سهواً
منه " ، مُبَيِّناً خُطاً هُ ، مُتُوخِّياً صوابُه ، فجاء بحمد الله كاشفاً لأستار أسرارها ،
حاوياً لمقاصد ها وفوائد ها " .

 $(\mathring{\gamma})$  ذكر أن كتابه امتازبالجمع ه والإيجاز ه والتحقيق في بيان حقائق السودة ودقائقها ه فقال:  $\mathring{\gamma}$  ه فقال:  $\mathring{\gamma}$  ه فا د نظ  $\mathring{\gamma}$  منه " ولا أهد تحقيقاً ومن فأ أحمه ولا أوحن " منه " ولا أهد تحقيقاً

" فإن نظرتُ بعين الإنماف لم تر ممنفاً أجمع ولا أوجز " منه " ولا أشد تحقيقاً في بيان حقائق السنة ودقائقها كوسميته بالكاشف عن حقائق السنن "

( ) بين أن نهجه في الشرح هو نهج العلماء المحدثين ( ) فقد قال:

« وإذا كنا التزمنا أن يكون شرحنا هذا على نهج أهل هذه الصناعة ، أوجب أن

نصدر الكتاب بمختصر جامع لمعرفة علم الحديث ، ملخماً من كتاب ابن الصلاح وغيره ،

مرتباً على مقدمة ومقاصد وخاتمة ، أما المقدمة ففي بيان أصوله واصطلاحاته ... ( )

#### ٢- مدى التزام المؤلف بمنهجه:

لدى عودتي إلى كتاب الكاشف، ومن خلال دراستي له ، وجدت أن الطيبي التزم بما قال التزاماً دقيقاً ، فقد شرح المعضل ، وحل المشكل ، ولخص المويص ، وأبرز النكات واللطائف على ما تستد عيه غرائب اللغة والنحو ، ويقتضيه علما المعاني والبيان وكذلك كان ينقل عن المصادر التي ذكرها باختصار وتصرف يسير غالباً ، ويرمسز لكل كتاب بالرمز الذى وضعه له في مقدمة كتابه ، ونقوله كثيرة ، وما ثلة إلى القصر في أكثر المواضع ، وقد اعتمد على شرح النووى على مسلم كثيراً ، وقد أضاف الطيبي إضافات كثيرة ، ومعظم إضافاته كانت في بيان البلاغة النبوية ، إذ كشف أسرارها ، وسبر أغوارها ، وأظهر كنوزها ، وقام بضبط الألفاظ النبوية ، وأشار إلى أوها الرواة ، وإلى تباين النسخ ، واختلاف المصادر في بعض الألفاظ والروايات، وكان يرجح ويختار ، ويصحح ونحو ذلك ، وقد سار على نهج العلماء المحدثين في الكتاب ، وكان يثني على رسول الله ، ويصلي عليه حلى الله عليه وسلم - كلما ذكره ، ويثني

<sup>(</sup>۱) يقصد بأهل هذه الصناعة : المحدثين ، ومن طريقتهم : بيان أحكام الأصول والفروع والآداب والزهديات، وإيضاح معاني الألفاظ اللغوية وأسماء الرجال وضبط المشكلات واستخراج لطائف من علم الحديث، والجمع بين الأحا ديث المتعارضة ظاهراً · ينظر: صحيح مسلم بشرح النووى ، ج ۱ ، ص (۵) ·

<sup>(</sup>٢) هذا الترتيب اتبعه المؤلف في كتابه "الخلاصة في أصول الحديث "ولدى مقارنتي هذا الملخص مع الخلاصة وجدته مختصراً لها مع فروق يسيرة بالكلام .

على صحابته ، ويتأ دب مع من قبله من العلماء ، ويد عو لهم ، ويعرض رأيه بتواضع شديد ، ويرد على أهل البدع بالحجة والبرهان وأحسن البيان ، وقد كان كتا بصحا جامعاً بحق ، وموجزاً إذا ما قورن بغيره ، وقد أظهر الدقائق وكشف الحقائق ، وهو بحق من أفضل الكتب التي عنيت بالجانب البلاغي في الحديث النبوى ، وقد امتاز بوضوح العبارة ، وعذوبة البيان ، وسهولة التعبير ، وعمق الأفكار ، وبراعة التحقيق فجزى الله مؤلفه أحسن الجزاء .

ولي بعض النظر في منهجه ويتمثل في أمور ، وهي :

(١) تأثر الطيبي رحمه الله بكتاب الكشاف تأثيراً كبيراً ، فأكثر النقل عنه ، وكثيراً ما يقول: قال صاحب الكشاف أو ينقل كلاماً يذكر في أوله أحياناً أو في آخره أنه من الكشاف، وتأثر بأسلوب الزمخشرى في الكشاف لاسيما أسلوب الحوار الذى استخدمه الزمخشرى في كشف النكات البلاغية ، إذ يلاحظ أن الزمخشرى يفترض وجود القارئ أمامه يحاوره ، لذلك كثيراً ما يورد اعتراضات على لسان قارئه فيقول: "فإن قلت ٠٠٠، " ويورد اعتراض قارئه أو سؤاله ثم يجيب: "قلت ٠٠٠، (١) وهدذا الأمر بالذات يوجد بشكل واضح عند الطيبي ، ولا أبالغ إذا قلت إن الطيبي قصد تأثر بالكشاف حتى في تسمية كتابه فسماه " الكاشف عن حقائق السنن " واسم كتاب الكشاف الكامل هو " الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ، وعيون الأقاويل ، في وجوه التأويل " ويلاحظ من مقارنة عنوان الكاشف مع عنوان الكشاف أن هناك جناساً غير تام بين كلمة " الكاشف " و " الكشاف " ، ويوجد اتفاق في الكلمتين الثانية والثالثة ، وامتد التأثر إلى المنهج الذي اتبعه كل منهما ، فقد قسال الثانية والثالثة ، وامتد التأثر إلى المنهج الذي اتبعه كل منهما ، فقد قسال

الزمخشرى في مقدمته للكشاف: "والواعظ وإن كان من الحسن البصرى أوعسط/ والنحوى وان كان أنحى من سيبويه ، واللغوى وإن علك اللغات بقوة لحييه ، لا يتصدى أحد منهم لسلوك تلك الطرائق ، ولا يغوص على شي من تلك الحقائق إلا رجل قد برع في علمين مختصين بالقرآن ، وهما : علم المعاني وعلم البيان "(١). فمزية الكثاف الأولى أنه عني بالبلاغة القرآنية من خلال هذين العلمين ، ونجد أن الطيبي قد ذكر في مقدمته أنه شرح معمل الكتاب وحل مشكله ولخص عويمه وأبرز نكاته ولطفه ، على ما تستد عيه غرائب اللغة والنحو ، ويقتضيه علما المعاني

لقد كان مركز انطلاق كل منهما في بحثه هو البلاغة العربية ممثلة في أهم علومها وهما هذا ن العلمان الجليلان: المعاني والبيان •

والظاهر أن الطيبي كان مهتماً بهذين العلمين في وقت مبكر من حياته العلمي وقت مبكر من حياته العلمية بقصد الدخول من خلالهما إلى فهم الكتاب والسنة على طريقة العرب، فألف التبيان في أواخر القرن السابع أو أوائل القرن الثامن، ثم شرحه ، وبعد أن تمكن منهما تمكناً جيداً ، أقبل على وضع شرح للكشاف، ثم أعقبه بشرح للمشكاة ، بعد أن أحاط ببلاغة الزمخسري على أو أو ثر به تأثراً كبيراً ، في مجال البلاغة وفي منه البحث ، ولكنه لم يتأثر بما عند الزمخسرى من اعتزال وفلسفة بل رد عليه ردوناً حسنة مع تأدبه - رحمه الله - مع الزمخسرى ، وهذه هي أخلاق العلماء .

 $(\mathring{r})$  سلك منهجاً قائماً على علوم البلاغة العربية العربية العربية ويمكن تحديد بعض ملامح ذلك المنهج في الأمور التالية :

<sup>(</sup>۱) الکشاف، ج۱، ص (ن)

<sup>(</sup>٢) ينظر: ص(١٤)مهيره الرسالة ٠

\_اتخذ البلاغة العربية حجة في فهم العديث، واستنباط الأحكام ، ولو خالفت هذه الأحكام المستخرجة جمهور أهل الحديث، وأضرب لذلك مثلاً وهو موقفه مسن مسألة تكفير الحج للذنوب الكبائر ، فقد استنبط حكماً يخالف حكم جمهور شراح الحديث النبوى معتمداً على البلاغة ، وهذا الحكم هو أن الحج يكفر كل الذنوب وفيما يلي نص الحديث وتعقيب الطيبي :

"عن عمرو بن العاص، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقلت: ابسط يمينك فَلْبُأ يمْك، فبسط يمينه ، فقبضتُ يدى، فقال: (مالكُ ياعمرو؟) قلت: أردتُ أن أشترط ، فقال: (تمترط ماذا؟) قلت: أن يُغْفُر لي ، قال: (أما علمتَ ياعمرو أن الاسلامُ يهدمُ ما كان قبلهُ ، وأن الهجرةُ تهدمُ ما كان قبلها وأن الحجّ يهدمُ ما كان قبله)

يبدأ نا قلاً عن التُوربِشْتي قوله :

"الإسلام يهدم ما كان قبله مطلقاً ، مظلمة كانتاً وغير مظلمة ، كبيرة كانت أو صغيرة ، فأما الهجرة والحج فإنهما لا يكفران المطالم ، ولا يقطع فيهما أيضاً بغفران الكبائر التي بين الله وبين العباد ، فيحمل الحديث على أن الحج والهجرة يهدمان ما كان قبلهما من الصغائر ، ويحتمل أنهما يهدمان الكبائر أيضاً فيما لا يتعلق به حقوق العباد ، بضرط التوبة ، عرفنا ذلك من أصول الدين ، فرددنا المجمل إلى المفصل ، وعليه اتفاق الشارحين "(٢)، ثم يعقب

<sup>(</sup>١) رواه مسلم • ينظر المشكاة ، ج ١ ، ص (١٥ ـ ١٦) ، رقم الحديث: (٢٨) •

<sup>(</sup>۲) ينظر: المرقاة ، ج ۱ ، ص (۱۰۲) ، والتعليق ، ج ۱ ، ص (٤١) ، ولعلم يريد بالشارحين شراح كتاب المصابيح ، وإلا فإن الإمام مسلماً أورد الحديث في باب " الإسلام يهدم ما قبله وكذا الحج والهجرة " ، وقال النووى في شرحه: " فيه عظم موقع الاسلام والهجرة والحج ، وأن كل واحد منها يهدم ما كان قبله من المعاصي " ، ينظر: صحيح مسلم بشرح النووى ، ج ٢ ، ص (١٣٦ ـ ١٣٨) ،

الطيبي على كلام التوربشتي بقوله:

" وأقول: نحن ما ننكر ما اتفق عليه الشارحون ، ولكن نتكلم في الحديد ت بحسب ما تقتضيه البلاغة ، وذلك أن فيه وجوها من التأكيد تدل على أن حكر الهجرة والحج حكم الاسلام:

أحدها : أنه من الاسلوب الحكيم ، فإن غرض عمرو من إبائه عن المبايعة ما كان إلاحكم نفسه في إسلامه ، وحديث الحج والهجرة زيادة في الجواب كأنه قيل : لا تهتم بشأن الإسلام وحده وأنه يهدم ما كان قبله ، فإن حكم الهجرة والحج كذلك ·

وثانيها : أن العطف في علم المعاني يستدعي المناسبة القوية بين المعطوف والمعطوف عليه ، وإلا فيدخل في حكم الجمع بين الأروى والنعام . قال صاحب الكشاف في قوله تعالى :

(سنكتبُ ما قالوا وُقتلُهُمُ الأنبياءُ) (١).

عطف (وقتلهم الأنبياء) على (ما قالوا) ليدل على أن قولهم: (إن اللهُ فقيرٌ ونحنُ أغنياءٌ) (٢) في الفظاعة كقتل الأنبياء وفي أنه يجرى مجرى الذنب السابق كقتل الأنبياء (٣).

<sup>(</sup>۱) و (۲) سورة آل عمران ، الآية : (۱۸۱) ، والآية بنمامها : (لقد سمعُ اللهُ قولُ الذين قالوا وَقَتْلَهُمُ الأنبياءَ بنير حقر ونقولُ ذوقوا عذابُ الحريق) •

<sup>(</sup>٣) في الكشاف: "وجعل قتلهم الأنبياء قرينة له إيذاناً بأنهما في العظم أخوان ، وبأن هذا ليسأول ما ركبوه من العظائم ، وأنهم أصلاء في الكفر لهم فيه سوابق، وأن من قتل الأنبياء لم يستبعد منه الاجتراء على مثل هذا القول " · ينظر : ج ١ ، ص (٤٤٧) .

وثالثها : "أُما " فإن الهمزة فيها معنى النفي ، وما نافية ، فاذا اجتمعا دلاعلى التقرير لاسيما وقد أُتْبعا بقوله : "علمتُ "إيذاناً بأن ذلك أمرُ مقررُ لانزاعُ فيه ، ولا يُنبغي أن يرتا بُمرتا بُ فيما يتلوهما ،

ورابعها : لفظ " يهدم " فإنه قرينة للاستعارة المكنية ، شبهت الخصال
الثلاث في قلعها الذنوب من سسنخها بعا يهدم البناء من أصله ، من
نحو : الزلازل والمعاول ، ثم أثبت للإسلام ما يلازم المشبه به من
الهدم ، ونسب إليه على سبيل الاستعارة التخييلية .

وخامسها : الترقي (١) ، فإن قوله: (الحج يهدم ما كان قبله)، أبلغ في إرادة المبالغة من الهجرة لأنه دونها ، فإذا هدم الحج الذنوب فبالطريت الأولى أن تهدمها الهجرة لأنها مفارقة الأوطان والأحباب، وموافقة حبيب الله حملى الله تعالى عليه وسلم وكذا حكم الهجرة مسك الاسلام ، وعلى هذا قول المعرى شعراً :

فباتُبرامة (٢)يصفُ الكلال<sup>(٣)</sup> وزاد كنكاد أن يشجو الرِحالاً (٥)

سرى برقُ المعرة بعدُ وهن ِ شجا (٤<sup>)</sup>كباً وأفراساً وإبلاً

<sup>(</sup>۱) هو أن يذكر معنى ثم يردف بأبلغ منه · ينظر : شروح التلخيص (عروس الأقراح) ، ج ٤ ، ص (٤٣) ·

<sup>(</sup>٢) رامة : اسم موضع ٠

<sup>(</sup>٣) الكلال: التعب ٠

<sup>(</sup>٤) شجا : أحز ن

<sup>(</sup>٥) سقط الزند ، ص (٥١) ٠

وساد سما: تكرير يهدم في كل من الخصال ليدل على استقلال كل منها بالهدم .

ودعم الطيبي رأيه هذا بذكر بعض الأحاديث النبوية التي تدل على أن الحصيح يكفر الكبائر من الذنوب، منها قوله عليه الصلاة والسلام:

( ما رُبِّيُ الشيطانُ يوماً هو فيه أصغرُ ولا أد حرُ ولا أحقر ولا أغيظ منه في بسوم عرفة ) وما ذاك إلا لما يرى مِنْ تنزُّل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام الإلما رئي يوم بدر) (١).

- كشف الإمام الطيبي عن جوانب مهمة من البلاغة النبوية لم يقف عليها الشارحون قبله ، وربعا أشاروا إلى بعضها دون أن يحللوها ويوضعوها ، فمن ذلك ما فعله عند قوله عليه السلام:

(إن اللهُ لا ينامُ ، ولا ينبغي له أن ينام ، يخفض القسطُ ويرفعه ، يُرفع إليه عملُ الليل قبلُ عمل النهار ، وعمل النهار قبل عمل الليل ، حجابهُ النور ، لو كشفه لأحرقت سُبُحاتُ وجهم ما انتهى إليه بصره من خلقه ) (٢).

فبعد أن عرض ما في هذا الحديث من نكات بلاغية تكلم عنها الشارحون ، أضاف نكاتاً جديدة فقال:

"وههنا وجوه متعلقة بلطائف المعاني ومحسنات البديع لا بد من ذكرها : أحد ها : أن قوله : ( ولا ينبغي له أن ينام ) جملة معترضة واردة على التتميم

<sup>(</sup>۱) رواه مالك مرسلاً عن طلحة بن عبيد الله ، ينظر : المشكلة ، ج ٢ ه ص (٢٩٨) ، الحديث رقم : (٢٦٠٠) ٠

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم عن أبي موسى ، ينظر: المشكاة ، ج ١ ، ص (٣٣) ، الحديث رقم: (٩١)

صوناً للكلام عن المكروه ، فإن قوله : ( لا ينام ) لا ينفي جواز النوم كما قال الأشرف (١) ، فعقب به لدفع ذلك التجوز ، قال أبو الطيب شعراً :

وتحتقر الدنيا احتقار مجرب يرى كل ما فيها ـ وحاها ك ـ فانيا (٢)

فإن "حاشاك " تتميم (٣) في غاية الحسن ، ومعنى " لا ينبغي " : لا يمصح ولا يستقيم النوم لأنه مناف لحال رب العالمين •

وثانيها : (يخفض ويرفع) و (عمل الليل وعمل النهار) من باب التضاد والمطابقة ·

وثالثها: (لو كشفه) الجملة من الشرط والجزاء استئنا فية مبينة للكلم السابق ، كأنه لما قيل إن (حجابه النور) وعرف الخبر المفيد للتخصيص ، اتجه لسائل أن يقول: لم خص الحجاب بالنور ؟ أجيب بأنه لو كان من غير لاحترق .

ورابعها : الجمل الفعلية في النفي والإثبات كلها واردة على صيغ المنارع لإرادة

والاعتراض؛ هو أن يؤتى في أثناء الكلام ، أو بين كلامين متعلين معنى بجملة أو أكثر لا محل لها من الاعراب لنكتة كالتنزيه والتعظيم سوى ما ذكر في تعريف التكميل وقد أطلق الطيبي على إحدى صور الاعتراض اسم التتميم هنا، وجعل التتميم يكون صوناً اللكلام عن المكروه ، وهذا ما يسميه الخطيب بالتكميل أو الاحتراس وهو، أن يؤتى به في كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفعه .

ينظر الايضاح ، ج ١ ، ص (٣١٠).ولا ريب أنه ليس في قول النبي - صلى الله عليه وسلم - " لا ينام " ما يوهم خلاف المقصود .

وعليه · فالطيبي يتسامح في استعمال هذه المصطلحات البلاغية · حسب تعريسف الخطيب لها ·

<sup>(</sup>١) في "التعليق" عزاه للطيبي ، ينظر : ج ١ ، ص (٨٦) ٠

<sup>(</sup>٢) شرح ديوان المتنبي للبرقوقي ، ج ٤ ، ص (٤٢٧) .

<sup>(</sup>٣) وقد ورد في "الإيضاح " شاهداً على الاعتراض ، ينظر : ج ١١ ص (٣١٣ - ٣١٤) . وقال الخطيب: " فإن قوله : " وحاشاك " دعاء حسن في موضعه " . والتتميم : هو أن يؤتى في كلم لا يوهم خلاف المقصود بفضلة تفيد نكتة . والاعتراض هم أن يؤتى في أثناء الكلام ، أو بين كلامين متصلين معنى بجملة أو

الاستمرار ، والمنفيتان فيها تدلان على الدوام من غير انقطاع ، والأربيح المثبتة على التجدد مع الاستمرار ، وأما الجملة الاسمية فدلاتها علي سبيل الثبات والدوام في هذا العالم ، والشرطية منبئة عن ذلك ، لما دلت أنها مخالفة للنور المتعارف ، فإذا انقلبت إلى النور لم يكن كذلك .

وخامسها: أن معنى الحديث بأسره مسبوك من معنى آية الكرسي (١).

فإن قوله سبحانه وتعالى: (الله لاإله إلاهو) إلى قوله: (من ذا الدى فإن قوله سبحانه وتعالى: (الله لاإله إلاهو) إلى قوله الجلال، لما فيه يشير إلى صفة الجلال، لما فيه من المنع عن الشفاعة إلا بالإذن، ومن ذكر الكرسي الذى هو سرير الملك، وهو مناسب لحديث الحجاب.

كذلك الحديث إلى قوله: (حجابه النور) منبئ عن صفة الإكرام ، ومنه إلى آخره عن صفة الجلال ، فتكون صفة الجلال محتجبة بصفة الإكرام ، فلو كشف حجاب الإكرام لتلا شت الأشياء ، وتفنى بتجلي صفة الجلال الكائنات ، (ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام) (٢) .

ومن أسماء الله الحسنى وصفاته العظمى: النور ، قال تعالى: (وأشرقست الأرض بنور ربها) (٣) ، وبيانه أن قوله : (لا تأخذه سنة) مقرر للكلام السابق "الكيماف ": وهو تأكيد للقيوم لأن من جاز عليه ذلك استحال أن يكون قيوماً (٤) وهو مثل قوله : (لا ينام ولا ينبغي له أن ينام) ، وقوله : (له ما في السموات وما في الأرض) كالتعليل لمعنى القيومية ، أى كيفينام وهو مالكما فسسي

<sup>(</sup>١) هي في سورة البقرة ، ورقمها : (٣٥٥) ٠

<sup>(</sup>٢) سورة الرحمن ، الآية (٢٧) .

<sup>(</sup>٣) سبورة الزمر ، الآية (١٩) .

<sup>(</sup>٤) الكشاف، ج١، ص (٣٠٠)٠

السموات وما في الأرض ومربيهم ومدبر أمور معاشهم ومعاد هم؟ وإلى الأول الإشارة بقوله: (يدفع اليه عمل الليل) بقوله: (يدفع اليه عمل الليل) إلى آخره ٠

فإن قلت: فأين معنى قوله تعالى (يعلم ما بين أيديهم) الآية في الحديث؟ قلت: تخصيص ذكره البصر هو نوع من طريق العلم ملوح إليه ، فما أجمعه مسن كلمات، وما أفصحه من عبارات، ولعمرك إن هذا الحديث سيد الأحاديث، كما أن آية الكرسي سيدة الآيات " .

\_ صحح الطيبي بعض المفاهيم اللغوية التي تتصل ببلاغة المتكلم ، وذلك عنـ حد شرحه لقوله عليه السلام : (إن العبدُ إذا وُضعُ في قبره ، وتولى عنه أصحابُ وإنه ليسمعُ قرعُ نعالِهم ، أتاه ملكان فيقعدانه) (١) وهنا لكرواية عن البراء (فيجلسانه) (٢).

فهنا ينقل كلاماً للتوربشتي ويعقب عليه ، فيقول نقلاً عن التوربشتي :

« هذا اللفظ أولى اللفظين لأن الفصحاء يستعملون القعود في مقابلة القيام ،
والجلوس في مقابلة الاضطجاع ، فيقولون : القيام والقعود ، ولا نسمه ,
يقولون القيام والجلوس ، يقال : قعد الرجل عن قيامه ، وجلس عن مضجعه ،
وحكي أن النضر بن عميل دخل على المأمون عند مقدمه مرو ، وتمثل وسلم ،
فقال له المأمون : اجلس ، فقال : ياأمير المؤمنين لست بمضطجع فأجلس ،قال:
فكيف أقول ؟ قال : قل : اقعد ، فعلى هذا المختار من الروايتين هو الاجلاس لما أسرنا إليه من دقيق المعنى ، وفصيح الكلام ، وهو الأحق والأجدر ببلاغة

<sup>(</sup>۱) من حديث متفق عليه عن أنس، ينظر: المشكاة، ج ١ ه ص (٤٥) ه الحديث رقم (١٢٦)٠ (٢) سيأتي تخريجه ص (١٠٤) محمد الرسالة٠

الرسول - على الله عليه وسلم عولعل من روى فيقعدا نه ظن أن الفعلي ينزلان من المعنى بمنزلة واحدة ، ومن هذا الوجه أنكر كثير من السلف روايت الحديث بالمعنى خشية أن يزل في الأفاظ المشتركة فيذ هبعن المعنى المراد جانبا «(١) ثم يعقب بقوله : «أقول : لا ارتياب أن الجلوس والقعود مترا دفيان ، وأن استعمال القعود مع القيام والجلوس مع الاضطجاع مناسبة لفظية ، ونحن نقول بموجبه إذا كانا مذكورين معا ، كقوله تعالى : (الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم) (٢) وكقوله : (دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً) (٣) لكن لِمَ قلت إنه إذا لم يكن أحدُ هما مذكوراً كان كذلك و ألا ترى إلى حديد ببريل عليه السلام : حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد قول جبريل عليه الحديث الأفطاع عليهم، وكذلك (إذ طلع علينا) والمخطب عليوجبأن نذكر معه الجلوس وأما الترجيح بما رواه عن النشر وهو من رواة العربية على رواية الشيخيت العلمين الثقتين فبعيد عن مثله ، وهو من مضاهير المحدثين « .

\_ طابق بين معاني القرآن والسنة معتمداً على البلاغة العربية :
فمن ذلك: قوله في الحديث الآتي :

عن مسلم بن يسار ، قال: سئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن هسنه الآية ( وإِذْ أُخَذَ رُبُّكُ من بني آدم من ظهورهم نُرِّينَهُم ) ( ( ) الآية ، قال عمر: سمعت رسول الله حملى الله عليه وسلم - يُسُأُ لُ عنها ، فقال: (إن الله خلق آدم ، ثم

<sup>(</sup>١) ينظر : المرقاة ، ج ١ ، ص (١٩٨) ، والتعليق : ج ١ ، ص (١٠٢) ٠

<sup>(</sup>٢) سبورة آل عمران ، الآية (١٩١) .

<sup>(</sup>٣) سورة يونس، الآية (١٢) ٠

<sup>(3)</sup> حديث جبريل متفق عليه عن عمر ، ينظر المشكاة ، ج ١ ، ص (9) ، الحديث رقم (3)

 <sup>(</sup>٥) سبورة الأعراف، الآية (١٧٢) .

مسح ظهره بيمينه ، فاستخرج منه ذُرية ، فقال: خلقتُ هؤلاء للجنة ، وبعمل أهل الجنة يعملون ، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية ، فقال: خلقتُ هسؤلاء للنار ، وبعمل أهل النار يعملون ) • فقال رجل: ففيم العمل به يارسول الله! فقال رسول الله حلى الله عليه وسلم -: ( إنّ الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموتعلى عمل من أعمال أهل الجنة ، فيد خلسه به الجنة ، وإذا خلق العبد للنار ، استعمله بعمل أهل النار حتى يموتعلى عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار ) (١).

قالُ الطيبي بعدُ أَن أَ فَاضُ فِي شَرِحِ هِذَا الحديث: فإِنْ قلت: فكيف يتطابست السؤال عن معنى الآية والجواب على معنى الحد يثوبينهما هذا الاختسلاف؟ قلت: يتطابقُ من حيثية الأسلوب الحكيم ، على منوال قوله تعالى: (يسألونك ماذا ينفقونَ قُلُ ما أَنفقتمْ مِنْ خيرِ فَلِلُوا لِدَيْنِ ) (٢) .

"سألواعن بيان ما ينفقونه ، فأجيبوا ببيان المصرف ، وضمن بيان ما ينفقونه (٣). كذا همنا ، سأل المحابي عن بيان الميثاق الحالي فأجيب عن المقالي ، وضمن فيه الحالي ، على ألطف وجه ، كأنه قيل: الميثاق المسئول عنه ظاهر مكشوف بنصب الدلائل على ربوبيته ووحدانيته ، ومنح العقول والبصائر وجعلها مُميسزة "بين الحقو والباطل ، لكن همنا ميثاق آخر خفي عن العقول لا يعلمه أحدُ إلا من أرشده الله تعالى إليه فسل عن ذلك ، وفائدته توكيد الميثاقين ، والإقامة

<sup>(</sup>١) رواه مالك والترمذي وأبو داود هينظر: المشكاة، ج١ ه ص " ٣٤ ـ ٣٥ " الحديث رقم " ٩٥ " ٠ وقم " ٩٥ " ٠

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، الآية (٢١٥) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : الكشاف، ج ١ ، ص (٢٥٧) .

على العهدين ، والله أعلم .

\_ وازن بين القرآن والسنة في بعض الأساليب: فمن ذلك قوله في شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم-:

(٠٠ وإنه سيخرجُ في أمتي أقوامُ تَتَجارى بهم تلك الأهوا مُ كما يتجارى الكُلُبُ بما حبه هلا يبقى منه عِرْقُ ولا مُفْمِلُ إلا د خَله )(١).

قال الطيبي: "شُبّه حال الزائغين من أهل البدع في استيلاء تلك الأهواء عليهم ونهابها بهم في كل واد مود ، وفي سراية تلك الظلاة منهم إلى الغير بدعوتهم إليها ، ثم تنفرهم من العلم وامتناعهم من قبوله حتى يهلكوا جهلاً بحال صاحب الكلب وسريان تلك العلة في عروقه ومفاصله ، وصول شبه الجنون منه ، ثم تعديه إلى الغير بعقره إياه ، وتنفره من الماء وامتناعه عنه حتى منه ، ثم تعديه إلى الغير بعقره إياه ، وتنفره من الماء وامتناعه عنه حتى يهلك عطشاً ، ولعمرى إن هذا التمثيل أبلغ من تمثيل (بلعم بن باعور) (٢) في قوله تعالى : (فَمَثُلُه كمثل الكلب إنْ تحمل عليم يلهث أو تَتْرَكُهُ يلهث) (٣). ". "

ويقصد الطيبي بقوله : " أبلغ " أى أكثر مبالغة لا أكثر بلاغة ، وإلى هذا ذهب العلماء عندما يقولون المجاز أبلغ من الحقيقة

<sup>(</sup>۱)من حديث رواه أحمد وأبو داود عن معاوية ، ينظر: المشكاة ، ج ١ ، ص (٦١) الحديث رقم: (١٧٢) .

رحم ١٠٠٠) (٢) في الكشاف " بلعم بن باعوراء " ، ينظر : ج ٢ ، ص (١٧٨) ، وكذا في تفسير أبي السعود ، ج ٣ ، ص (٢٩٢) ٠

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف، الآية (١٧٦) ٠

\_ اعتبر صحابة رسول الله عليه وسلم قيماً شامخة في البلاغة فكان يخطئ الرواة والشعراء ولا يخطئ صحابة رسول الله وسلم وسلم النهم عنده أفصح الناس وأعلاهم بلاغة .

فمثلاً قال في حديث روته عائدةً ، ومنه : (كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم وكلانا جنب ، وكان يأمرني فأتزر ···) (١). قال الطيبي :

" قوله: (فأتزر) قال التوريشتي: صوابه بهمزتين فإن إدغام الهمزة في التاء غير جائز (٢)، ولما كانتأم المؤمنين رضي الله عنها -من البلاغة بمكان علمنا أنه نشأ من بعض الرواة " •

وكذلك يرد الطيبي على بعض العلماء عند كلامه على قول عمر: (بينا نحن عند رسول الله عليه وسلم - ناتيوم ، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب ٠٠٠) الحديث (٣) ، إذ يورد كلاماً لابن الأثير حول جواب (بينا وبينما) إذ الأقصح أن لا يكون فيه "إذ و إذا "(٤) ، وينقل كلاماً من الكتاب بهذا الخصوص ، إذ يقول صاحبه نقلاً عن الأصعبي : "لا يستفصح إلا طرحهما في جواب بين وبينما ، وأنشد:

 $\times$  وبينا نحنُ نَرْقبُه أتانا  $\times^{(0)}$ . " .

<sup>(</sup>١) من حديث متفق عليه ، ينظر : المشكاة ، ج ١ ، ص (١٧١ ـ ١٧٢) رقم الحديث (٥٤٦) .

<sup>(</sup>٢) وفي لسان العرب، ج٤ ، ص (١٧) ، ما دة أزر: (الهمزة لا تد غم في التاء) ٠

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه ص (٥٥) مرهزه الرسالة ٠

<sup>(</sup>٤) ينظر : النهاية ، ج ١ ، ص (١٧٦) ٠

<sup>(</sup>٥) تتمة البيت: × مُعَلِّقُ وفْضَة وزنا دِ راع × ٠ والشطر الأول دون وا و ٠ وقد ورد كلام الأصمعي في المفصل ٠ ينظر : شرح المفصل لابن يعيش ، ج ٤ ، ص (٩٧) ، ولم أجد الكلام في كتابسيبويه وإنما قد ذكر الشاهد في ج ١ ، ص (١٢١) ، وقائل هــــنا الكلام في كتابسيبويه ولما الطيبي أراد الكتاب المعهود ذهنياً عنـــده فأطلق عليه اسم الكتاب ٠

ويعقب الطيبي بقوله: "لاريب أن عمرَ وأبا هريرة - رضي الله عنهما - كانا أفصح من الشاعر ، وقد أتيا بإذٌ في الحديث ٠٠٠ " ويستشهد لرأيه بكسلام للزمخشري وغيره مدعماً رأيه الذي نهب إليه ٠٠٠

إن الطيبي يعتبرُ بلاغة أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - بلاغة قائمة على الفطرة والطبع والسليقة ١٠ لذلك هو لاينا فع عن بلا غرّهم - رضي الله عنهم - دفاعاً عاطفياً ، بلإن دِفَاعَهُ قائمٌ على الأدلة العلمية والفهم لهدنه اللغة الكريمة ١٠ لغة القرآن العظيم ٠

وقد صرح الطيبي بضرورة الاعتماد على علوم البلاغة العربية في دراسود الكتاب والسنة في مواضع متعددة ، منها قوله :

"إن الاطنابُ والا يجاز ، والحذفُ والاضمار ، والتقديمُ والتأخير ، والصررُ وعدمه ، ولا سيما توسيطِ العاطف بين الجمل وعرائها عنه ، وطريقُ المجازات والكنايات، والتسبيهات، والتحسينُ الراجعُ إلى اللفظ والمعنى بابُذو ذيول وكلامٌ ذو أطراف، قُلُ ما يقفُ عليه إلا المهرةُ من علما ء البيان .

وكان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أنصحُ من نطق بالناد ، وأوت - بي جوامعُ الكلم ، وكلا مهُ مصبوبُ في هذه الأساليب، ومسبوك في هذه القوال - به فلا بد من مراعاتها ، والله يقول الحق وهو يهدى السبيل (١) " .

وقال في موضع آخر:

«٠٠ وعلم التفسيرعلمُ يؤخذُ من أفواه الرجالِ ، كأسباب النزولِ ، والناسيخ والمنسوخ ، ومن أقوال الأثمة وتأويلاتهم ، ثم يُنظُرُ فيه بالمقاييس العربية كالحقيقة والمجاز ، والمجمل والمفصل ، والعام والخاص ٠٠٠ (٢).

<sup>(</sup>١) ذكر ذلك عند الحديث رقم (٢٢٨) وهو في المشكلة ، ج ١ ، ص (٢٨) ٠

 <sup>(</sup>٢) ذكر ذلك عند الحديث رقم (٣٥٥) وهو في المشكلة ، ج ١ ، ص (٩٩) ٠

إِنَّ منهجُ الطيبي في فهم الحديث النبوى حسبُ القواعد البلاغية هو منهجُ صحيحٌ وهو يتغنى مع القواعد الأصولية عند المحدثين (١) فهو الطريق لمعرفة مسرا ده على الله عليه وسلم ممّا يقول ، وعندما يكون المحدث بعيداً عن البلاغة ، فإنه يحفظ متون الأحاديث وأسانيدها ، دون أن يفقهُ أسرارها ومعانيها وكنوزها فهو يملك ثروة هائلة من العلم ولكنه لا يحسن الاستفادة منها ، ولا يسد رك أبعا نها ، ولا ينفذ إلى أغوارها ، ولا ينفع بها الناس النفع المطلوب ، وما أشبه أحاديث رسول الله عليه وسلم بالمفاتيح ، إنها مفاتي الخير في الدنيا والأخرة ، ولو ملك حاملوها قدرةُ النفوذ إلى منمونها واستطاعوا أن يحللوها التحليل الجيد الذي يفهمه الناس وليس تحليلاً سطحياً مباشراً ، لو ملكوا ذلك لفتحوا بها العالمُ من جديد ، فكلامُ النبوةِ له بالغُ البير في النفس البهرية ، وهو كأشعة الفنس التي تستنبتُ البذورُ فسي التربة المالحة مهما تراكمُ عليها الترابُ .

× × ×

<sup>(</sup>۱) مما يؤكد أهمية علم البلاغة في فهم الحديث النبوى ذها ببعض المحدثين إلى منع رواية الحديث النبوى بالمعنى ، وأجاز بعضهم روايته بالمعنى شريطة الإلمام باللغة ، وفي هذا الصدد يقول الدكتور صبحي المالح: "وإذ كانت علوم العربية متشعبة "، والإحاطة بها وبالفوارق الدقيقة بين ألفاظها ومدلولاتها شبه مستحيلة ، منع بعض العلماء غير الصحابة من رواية الحديث بالمعنى ، لأن جبلتهم عربية ولغتهم سطيقة ٠٠٠٠ على أن ابن الصلاح لا يرى ضرورة للتشدد في رواية الحديث بالمعنى في المرفوع دون سواه ، وإنما هو يشترط على من يريد الأناء بالمعنى في المرفوع وغيره اكتساب العلم بالعربية والمقدرة على التصرف الصحيح فيها ٠٠٠ ينظر : علوم الحديث ومصطلحه ، ص (١٨٥ مدر) .

(٣)-اعتمد الطيبي على كلام أهل اللغة في الشرح وربما قدمه على كلام المحدثين ، مما جعل العلامة المحدث علي القارى ينتقده في مرقاة المفاتيح فيقول: "قــال الطيبي: أما المرزبة فالمحدثون يشددون الباء والصواب تخفيفه ، إنما تهـدد النباء إذا أبدلت المهزة من الميم وهي الإرزبة ، وأنسد الفراء: (ضربك بالمرزبة الغود النبور) النعهى ، أقول: أخطأ الطيبي ـ رحمه الله ـ في تخطئة المحدثين الغويب اللغويين ، إذ نقل الأولين من طرق العدول على وجه الرواية ، وونقل الآخريس من سبيل الفضول على جهة الحكاية ، وأما استشاده بإنشاد الفراء فضعيسف ، إذ يُحتملُ تخفيفه ضرورة أو لغة أخرى ، وقد ذكرهما صاحب القاموس ـ روح اللــه روحه أبداً \_ فقال:

(الأرزبة والمرزبة مُشكدتان أو الأولى فقط ، عُصية من حديد المناب المنه فظهر أن التصديد فيهما لغة منصهورة عند أكثر أهل اللغة ، فلو وافق بعض اللغويين التصديد فيهما لغة منصهورة عند أكثر أهل اللغة ، فلو وافق بعض اللغويين حميع المحدثين الأسك ولا ريب أنه هو الصواب ، فكيف بالأكثر ؟!مع أنه عنسلا التعارض أيضاً يرجح جانب المحدثين ، لما تقدم ، وأغرب من ذلك طعن بعض علما العربية في القراء ات المتواترة حيث لم تكن على وفق مسموعهم ، وهو كفر ظاهر والله ولي دينه وحافظ كتابه ، وقا در على ثوابه وعقابه " (٣) .

× × ,

<sup>(</sup>١) ذكره ابن منظور في لسان العرب، ما دة : (رزب) وأضاف قائلا «وفي حديث المُلكوبيده مِرْزُبَة ، ويقال لها الإِرْزُبَّة أيضاً بالهمز والتشديد "

<sup>(</sup>٢) القاموس المحيط ، ما دة " رزبة " .

<sup>(</sup>٣) المرقاة ، ج ١ ، ص (٢٠٧) ٠

(3) أما طريقة عرض للمادة العلمان "الحديث الأول، عن عمر، الطيبي لا يذكر متن الحديث وإنمايقول مثلا: "كتاب الإيمان "الحديث الأول، عن عمر، ثم يأتي بالعبارات التي يشرحها من الحديث عبارة عبارة ، وفي آخر الحديث قد يذكر أحياناً راوى الحديث فيقول رواه البخارى ومسلم ونحو ذلك، وعلى هذا النحو سار في كتابه ، وربما شرح الأحاديث المتتالية ممتزجاً بعض اببعض إذا كانت تلك الأحاديث قميرة وذات موضوع واحد ، فيقول مثلا: الحديث الأول إلى الرابك ويثنا ول بعض العبارات الغامضة ويشرحها ،

ولم تكن المادة العلمية مرتبة بشكل خاص، بل هي معزوج بعضها ببعض غالباً ، فربما تحدث عن البلاغة والنحو في آن واحد ، وربما اعتمد على البلاغة في إصدار أحكام شرعية ، ثم تحدث عن غريب الحديث، ثم عاد يتحدث عن أمور بلاغية في الحديث، الحديث، ولكن المؤلف كثيراً ما يبلاً شرح الغريب، ثم يعرض ما في الحديث من فقه وأحكام ، ثم يكشف ما فيه من بلاغة ، ويعرض في آخر الحديث ما نسميه فواثد الحديث، وهذا الترتيب نجده في قسم كبير من الأحابيث، وإن كان ليس ترتيب مستقلاً تماماً ، بل فيه تناخل أحيانا بين النحو واللغة والفقه والبلاغة ،وهذا التناخل يفرضه منهج البحث، حيث يتناول الحديث كنص مستقل فيعرض له مسسسن جميع جوانبه عرضاً متلاحماً يستخدم فيه علوم اللغة والدين ، للكشف عن كسل جميع جوانبه عرضاً متلاحماً يستخدم فيه علوم اللغة والدين ، للكشف عن كسل المادة النحوية أو الفقهية أو البلاغية بشكل مستقل تماماً ، وهذا التناخسل يشبه تناخل الأوان في اللوحة الجميلة عندما يصنعها فنان ، فهو يخدم الفكرة والأسلوب، ويجعل من كل حديث مع شرحه وحدة مستقلة عن غيرها كاستقلال كل

### \_الباب الأول \_ ===========

### \_ " فن التشــــبيه " \_

عرف الطيبي التشبيم بأنه: "الكشف عن المعنى المقصود مع الاختماره وأدوات مع وف الطيبي التشبيم بأنه: "الكشف عن المعنى المقصود مع الاختماره وأنم حروف وأسماء وأفعال ه فالحروف: الكاف نحو: (كرماد) هو وكأن نحو: (كأن مروس الشياطين) ( $^{(7)}$ ). والأسماء مثل وشبه ونحوهما مما يشتق من المماثل من والمشابهة ( $^{(7)}$ ). والأفعال نحو: (يحسبه الظمآنُ ماءٌ) ( $^{(3)}$ ) ه و (يُخيلُ إليم مسن والمشابهة ( $^{(7)}$ ). والأفعال نحو: (يحسبه الظمآنُ ماءٌ)

<sup>(</sup>۱) سورة ابراهيم ، الآية (۱۸) ، وأولها : (مثل الذين كفروا بربهم أعمالهـــم كرما در اشتدت به الريح ) ·

<sup>(</sup>٢) المافات، الآية (١٥) ٠

<sup>(</sup>٣) إلى هنا ذكر السيوطي عبارة "قاله الطيبي" ثم استطرد قليلاً ، وأتم الحديث عن الأفعال بعد ذلك ·

<sup>(</sup>٤) سبورة النور ، الآية (٣٩) .

سحرهم أنها تسعى )(١)

ويلاحظ أن تعريف الطيبي للتشبيه بعيد عن تعريفات البلاغيين ، ثم ليس فيه مسن الدقة ما يجعله خاصا بالتشبيه ، لأن المجاز والكناية يكشفان عن المعنى المقصود باختصار أيضاً ، فالكشف عن المعاني بإيجاز سمة الفنون البيانية عامة ، وليست هذه السمة مقصورة على التشبيه فقط .

× × ×

وقد عرض الطيبي أموراً تتصل بفن التشبيه من حيث أركانه وصوره وأغراضه مــن خلال شـرحه للحديث النبوى ، وهذا ما سنجده في الفصول الثلاثة القادمة ·

× ×

(١) سورة طه ، الآية (٦٦) .
 نقلاً عن الإثقان في علوم القرآن ، للسيوطي ، ج ٢ ، ص (٥٥) .

#### " الفصـــل الأول " -------

( أركان التشييه )

\_ السحيث الأول\_

أولاً- المشبه:

المشبه عنصر من عناصر التشبيه الأربعة ، وقد تكلم الطيبي عن المشبه فـــي بعض المواضع ، وكان له بعض المواقف في هذا المجال ، وهي :

أ\_ وضح الطيبي المشبه في بعض الصور التي قد يلتبس على المرء فيها المشبه ، كما في المثالين الآتيين:

١- عن أبي هريرة ، قال: قالوا: يارسول الله! هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال: (هل تغارُونُ في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة ؟) .
قالوا: لا . قال: (فهل تغارُون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟) .
قالوا: لا . قال: (فوالذي نفسي بيده لا تغارون في رؤية ربكم إلا كمل عنارُونُ في رؤية أحد هما) (١) .

قال الطيبي: قال القاضي: في (تُغارون) المعدد من الضرر والمخف مسن الضير ، أى تكون رؤيته تعالى رؤية جلية لا تقبل مراء ولا مرية فيخالف فيها بعضكم بعظ ، ويكذبه ، كما لا يعلك في رؤية أحد هما كيعني الشمس والقمسر ، فالتعليم إنما وقع في الرؤية باعتبار جلائها وظهورها بحيث لا يرتاب فيها لا في سائر كيفيا تها ، ولا في المرئي افإنه سبحانه وتعالى منزه عن الحسمية وعما يؤدى اليها (٢).

٢- ونحو ذلك صنع عند قوله عليه السلام: (إنكم سترون ربكم كسا

<sup>(</sup>۱) من حدیث رواه مسلم ، ینظر: المشکاة ، ج ۳ ، ص (۱۵۱۰ مسلم ، الحدیدیث رقم (۵۵۵۵) ۰

<sup>(</sup>٢) ينظر: المرقاة ، ج ١٠ ، ص (٢٦٦) ٠

 $^{(1)}$  ترون هذا القمر لا تخامون في رؤيته

نقد قال الطيبي: "قوله: (كما ترون) قال في جامع الأصول: "قد يخيل إلى بعض السامعين أنّ الكاف في قوله (كما ترون) كاف التشبيه للمرئي، وإنما هو كاف التشبيه للرؤية، وهو فعن الرائي، ومعناه: ترون ربكم رؤية ينزاح معها الشك كرؤيتكم القمر ليلة البدر لا ترتابون فيه ولا تمترون. وقوله: (لا تفامون) روى بتخفيف الميم من الضيم، المعنى إنكم ترون جميعكم، ولا يظلم بعضكم بعضاً في رؤيته فيراه البعض دون البعض، وروى بتشديد الميم من الانضمام والا زد حام الماكل لا يزد حم بسكم في رؤيته، ويضم بعضكم إلى بعض من ضيقي كما يجرى عند رؤية الهلل مثلاً دون رؤية القمر، إذ يراه كل منكم موسعاً عليه منفرداً به "(٢).

فالمشبه في الحالتين هو الرؤية لا المرئي على رأى الطيبي الذى نقله مسنن القاضي أولاً ومن ابن الأثير ثانياً ·

ب - وتكلم عن التلميح إلى المشبه وعدم ذكره صراحة وذلك بمقام التعظيم ، ذكر و راحة وذلك بمقام التعظيم ، ذكر و دلك في حديث جابر ، قال : (جاء تملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهرو نائم ، فقالوا : إن لما حبكم هذا مثلاً فاضربوا له مثلاً ، قال بعضهم : إنه نائم ،

<sup>(</sup>۱) من حديث رواه الشيخان عن جرير بن عبد الله ، ينظر : المشكاة ، ج ٥٠ ص (١٥٧٥) الحديث رقم (٥٦٥٥) ، وقد ذكر الشريف الرضي هذا الحديث في كتابه : المجازات النبوية ، ص (٥٥- ٤٩) وطعن في سنده لاوقال: "لوصح نقله ، وسلم أصله ، لكان مجازاً كغيره من المجازات التي تحتاج أن تحمل على التأويلات الموافقة للعقب "وهذا خطأ ، فالحديث صحيح ، وهو على ظاهره ، والرؤية متحققة بكرم الله ، وهبل يمنع العقل رؤية الرب التي هي كمال النعيم في دار النعيم ؟! . وأهل السنة يثبتون الرؤية في الذار الآخرة لأهل الجنة ، وهذا هو المواب ، ينظر: العقيدة الطحاوية ، ص (٢٦- ٢٨) .

<sup>(</sup>۲) ج ۱۰ ص (۸۵۵)

وقال بعضهم : إن العينُ نائمة والقلب يقطان · فقالوا مثّلُه كمثل رجلٍ بنى داراً ، وجعل فيها مأ دُبة اوبعث داعياً ، فمن أجاب الداعي دخل الدار اوأكل معه من المأدُبة . ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ، ولم يأكل من المأدُبة · فقالوا أوّلوه له يفقهها · قال بعضهم : إنه نائم ، وقال بعضهم : إن العينُ نائمة والقلب يقطان · فقالوا : الدارُ الجنة ، والداعي محمدُ ، فمن أطاع محمداً فقد أطلاع الله ، ومن عصى محمداً فقد عصى الله ، ومحمد فرقُ بين الناس )(١).

قال الطيبي : "روعي في التأويل أدب حسن حيث لم يصرح المشبه بالرجل ، ولكن لمح في قوله : (فقد أطاع الله) ما يدل على أن المشبه من هو "اه .

أقول: التلميح هنا هو أولى وأليق بالبلاغة النبوية والذات الإلهية .

×

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، ينظر: المشكاة، ج ١ ه ص (٥١ ـ ٥٢) الحديث رقم (١٤٤) ٠

# ثانياً ـ المشبه به:

من المعلوم أن المشبه به لابد أن يكون ملائماً للمشبه ، واختيار المشبه به المناسب للمشبه هو من أسرار البيان التي لا يهتدى إليها إلا من رزقه الله فهماً سليماً ، وذوقاً عالياً،

وقد تكلم الطيبي عن سر اختيار المشبه به في بعض المواضع ، وفيما يلي طائفة من الأما ديث النبوية الشريفة ، يُعقُبُ كلاً منها كلامُ الطيبي مبيناً سبب اختيار المشبه به وملاء مته للمشبه .

١- قال عليه السلام متحدثا عن سؤال الملكين للمؤمن في القبر: (ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعاً في سبعين ،ثم يُنوَّر له فيه ،ثم يُقال له: نم ، فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم ، فيقولان: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحسب أرجع إلى أهلي فأخبرهم ، فيقولان: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحسب أ

أهله إليه ، حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك)(١).

يوضح الطيبي سر التمثيل بنومة العروس فيقول:

" إنما مثل بنومة العروس لأن الانسان أعز ما يكون في أهله وذويه وأرغد وأنعم ليلة الإعراس "

أقول: من جمال هذا التشبيه أنه يؤنس نفس المؤمن ، ويجعله غير هياب للمسوت لاسيما وقت الجهاد حيث يتشوق إلى لقاء ربه عز وجل ·

٢- عن أبي موسى ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (مثّلُ مـــا بعثني اللهُ به من الهدى والعلم كمثل الغَيثِ الكثيرِ أَمَا بُأَرِهَا مَن الهدى والعلم كمثل الغَيثِ الكثيرِ أَمَا بُأَرِهَا مَن الهدى والعلم كمثل الغَيثِ الكثيرِ أَمَا بُأَرِهَا مَن الهدى والعلم عند العلم عند المحدى والعلم عند العلم عند العلم عند المحدى والعلم عند المحدى والعلم عند العلم عند المحدى والعلم عند المحدى وال

قال الطيبي مبيناً سر استعمال كلمة الغيثهنا:

" والغيث: المطر ، وإنما اختير الغيث على سائر أسماء المطر ليؤذن باضطرار الخلق إليه حينتذ ، قال الله تعالى : (وهو الذي يُنزّلُ الغيث من بعد ما قنطُوا) (٣) وقد كان الناس في الزمان الأول قبل المبعث ، وهم على فترة من الرسل ، قسد امتحنوا بموت القلب ونضوب العلم ، حتى أما بهم الله برحمة من عنده ، فأ فساض عليهم بسِجًال (٤) الوحي السماوى ، فأ شبهت حالهم حال من توالت عليهم السنون

<sup>(</sup>۱) من حديث رواه الترمذي عن أبي هريرة ، ينظر : المشكلة ، ج ١ ، ص (٤٦ ٢٤) الحديث رقم (١٣٠) ٠

<sup>(</sup>٢) من حديث متفق عليه ، ينظر : المسكاة ، ج ١ ، ص (٥٤) الحديث رقم (١٥٠) ٠

 <sup>(</sup>٣) سورة الشورى ، الآية (٢٨) .

<sup>(</sup>٤) السِجال: جمع السَّجْل، وهي الدُّلُو العظيمة ، ينظر: المعجم الوسيط، ما دة (سجل) •

وأخلفتهم المخايل (١)، حتى تداركهم الله بلطفه ، وأرخت عليهم السماء عُزالِيها (٢) ثم كان حظ كل فريق من تلك الرحمة على ما ذكره من الأمثلة والنظائر .

وإنما ضرب المثل بالغيث للمشابهة التي بينه وبين العلم ، فان الغيث يحييي

أقول: إن الغيث هو مطريذ هب الظمأ ويحيي الأرض، وأما غيث الاسلام ، الذي بعث به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ، فهو يقي حرجهم ، ويقود المؤمن أولى الحياة الطيبة الرغيدة في الدنيا والآخرة معاً ، فشتان ما بين الفيثين ، ولمن بدا أنهما متسابهان .

٣ عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (إن الايمانُ لَيُأْرِزُ إلى المدينة كما تَأْرِزُ الحيَّةُ إلى جُحرها ) (٣).

قال الطيبي: "شبه الإيمان ، وفرار الناس من آفات المخالفين والتجاءهم إلى المدينة ، بانضام الحية وانقباضها في جحرها ، ولعل هذه النابة أشد فراراً

<sup>(</sup>١) المَعَايلُ: جمع المُخِيلَة ، وهي السحابة التي تُعَالُها ماطرةٌ لرعد ها وبرقها . ينظر : المعجم الوسيط ، ما دة (خال) . (٢) في المعجم الوسيط ، ما دة (عزله ):

رَقْ السَّمَاءُ عَوَالِيمَا: انهمرتْ بالمَطَّرُ ، وأَرخت الدنيا عَوَالِيمَا: كَثْرُ نعيمُها). (أرسَلت السَّمَاءُ عَوَالِيمَا: كَثْرُ نعيمُها).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه ، ينظر : المسكاة ، ج ١ ، ص (٥٦) الحديث رقم (١٦٠) وذكره الشريف الرضي في (المجازات النبوية) ص (٨٥) بلفظ : (إن الاسلام ٠٠) وقال : (وهذه استعارة والمراد أن الاسلام ليأوى الى المدينة كما تأوى الحية إلى جحرها ، وأصل ذلكك مأخوذ من التقبض والاجتماع ، يقال : أرز أروزاً إذا كان منه ذلك) .

وانضاماً من غيرها ، فشبه بها بمجرد هذا المعنى ، فإن المماثلة يكفي فين

إذا فالتنبيه بالحية هنا لمجرد الفرار والانقباض لالشي وتراد مسن سياق الحديث تصوير حالة لجوء الايمان إلى المدينة وفراره إليها ولما كانست الحية هي أشد فرارا من غيرها شبه الرسول عليه السلم بها ، فالتناسسة قائم إذا بين المشبه والمشبه به .

٤- قال عليه الملاة والسلام : ( ٠٠ ولَيَعْقِلُنَّ الدينُ من الحجاز مَعقِل الأَوُّوِيَّةُ من رأس الجبل) (١)٠

قال الطيبي مبيناً سر التشبيه بالأروية :

" قوله : (ليعقلن ) : ليتصنن به ويعتمم ويلتجى وليه كما يلتجى الوعل إلى رأس الجبل ، ( والأُويَّة : الأنثى من الوعول ) (٢) ، كأنه - صلى الله عليه وسلم خص الأنثى بالْذِكْرِ لأنّها أقدر على التمكن مما توعر من الجبال "

أقول: وناسب ذكر الأروية هنا ذكر الحجاز التي تكثر فيها الجبال الوعــرة ، فالتسبيه قريب من الواقع ، ملائم لبيئة المخاطبين ·

0 عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله حملى الله عليه وسلم -: ( من سُئل عن عن أبي هريرة ، ألجم يوم القيامة بلجام من نار (r).

<sup>(</sup>۱) من حديث رواه الترمذي ه عن عمرو بن عوف ه ينظر :المشكاة ه ج ۱ ه ص ( ٦٠ ) الحديث رقم :(١٧٠) ٠

 <sup>(</sup>۲) المحاح للجوهري ، ما دة : روى ٠

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد وأبو داود والترمذي م ينظر: المشكلة ، ج ١ ، ص (٧٧) ، الحديث رقم (٣٢٣) ٠

يبين الطيبي سبب اختيار "اللجام" هنا فيقول:

" وخص اللجام بالذكر تشبيهاً له بالحيوان الذى سخر ومنع من قصده ما يريده فإن العالم شأنه أن يد عو الناس إلى الحق ويرشد هم إلى الطريق المستقيم، قال تعالى: (وإذْ أُخُذُ الله ميثاق الذين أُوتُوا الكتاب لُتُبُيِّنُنه للنساس ولا تكتسُونه )(۱). لاسيما وقد سئل مما ينظره إلى الجواب، فإذا امتنع عند جوزى بما امتنع عن الاعتذار ، كما قال تعالى: (ولا يُؤذن لهم فيعتذرون )(۲). ويد خل في زمرة من (نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهدُ أرجلُهُم )(٣)،

أقول إن قوله: (بلجام من نار) هو من الاستعارة المكنية ، شبه كاتم العلم بحيوان ، ثم حذف المصبه به وأبقى من لوازمه ما يدل عليه وهو اللجام ، وتسمية الاستعارة بالتشبيه من باب التسامح (علاها إذا حمل الكلام على غير الحقيقة ، والظاهر أنه على سبيل الحقيقة لأن في المجاز مبالغة وتخييلا ، ولا مبالغة في هذا الجزاء ، الخاهر أنه على سبيل الحقيقة لأن في المجاز مبالغة وتخييلا ، وسلم - : (إنّ أناساً من ابن عباس ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (إنّ أناساً من أمتي سيتفقهون في الدين ويقرؤون القرآن ، يقولون : نأتي الأمراء فنصيب من أمتي سيتفقهون في الدين ويقرؤون القرآن ، يقولون : نأتي الأمراء فنصيب من دنياهم ونعتزلهم بديننا ، ولا يكون ذلك ، كما لا يُجتنى من القتاد إلا الشوك ٠٠)(٥)

يشير الطيبي في هذا الحديث إلى أن المسبه به إذا كان حقيراً كان المسبه كذلك، فلا بد من التوافق بينهما ، لذلك لا بد من اختيار المشبه به الملائيم للمشبه ، فيقول:

" قوله ( ولا يكون ذلك ) أى: لا يصح ولا يستقيم الجمع بين الأمرين لما سبق أن

<sup>(</sup>١) سيورة آل عمران ، الآية (١٨٧) .

<sup>(</sup>٢) سورة المرسلات، الآية (٣٦) .

<sup>(</sup>٣) سورة يس ، الآيـــة (٦٥) ٠

<sup>(</sup>٤) ينظر ص (٧٠ - ٧٠) ممازه الرسالة ·

<sup>(</sup>٥) من حديث رواه ابن ماجه ، ينظر: المشكلة، ج١ ، ص (٨٧) الحديث رقم (٢٦٢) ٠

مثلهذا النفي يستلزم لنفي الشي مرتين تعميماً أو تخصيصاً ، ثم ضرب له مثلاً بقوله : (كما لا يجتنى ) شبه التقرب إليهم لإصابة جدواهم ، ثم الخيب والخسارة في الدين بطلب الجنى من القتاد فإنه من المحال ، لأنه لا يثمر إلا الجراحة والألم .

وتخميص المشبه به بالقتاد وأنه لا يملح إلاللنار ، تلميح إلى أن المسبه لا يستأهل إلا النار ، وكذا من ركن إليهم تمسهم النار ، كما قال تعالـــــى: (ولا تركُنُوا إلى الذينُ ظُلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النارُ )(١) . « .

٧- عن ابن عباس، قال: (كانُ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أجودُ السناسِ بالخير ، وكان أجودُ ما يكونُ في رمضانَ ، وكان جبريلُ يلقا ، كلَّ ليلة في رمضان، يعرضُ عليه النبيُ صلى الله عليه وسلم القرآنُ ، فإذا لقيه جبريلُ كان أجــودَ بالخيرِ من الرِّيحِ المُرْسُلَة ) (٢).

يبين الطيبي معنى ( الريح المرسلة ) والجهة الجامعة بين المشبه والمشبه به فيقول:

" قوله (كان أجود بالخير من الريح المرسلة) يحتمل أنه أراد بها التي أرسلت بالبشرى بين يدى رحمة الله تعالى ، وذلك لشمول روحها وعموم نفعها ، قال الله تعالى : ( والمرسلات عرفاً) (٣) وأحد الوجوه في الآية أنه أراد بها الرياح المرسلات للإحسان والمعروف ، ويكون انتما بعرفاً بالمفعول (٤) ، يعني هو أجود من تلك

<sup>(</sup>١) سـورة هود ، الآية (١١٣) ٠

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ، ينظر : المشكاة ، ج ١ ، ص (١٤٨) الحديث رقم (٢٠٩٨) ٠

<sup>(</sup>٣) سبورة المرسلات، الآية (١) .

<sup>(</sup>٤) في الكشاف، ج ٤ ه ص (٦٧٧) ما يلي : " ويكون بمعنى العرف الذي هو نقيض النكر وانتصابه على أنه مفعول له ، أى أرسلن للإحسان والمعروف " ويلاحسط أن كلام الطيبي مستوحي من الكشاف •

الريح في عموم النفع والإسراع فيه ، فالجهة الجامعة بينهما: إما الأمسران أو أحد هما ، ولفظ الخير شامل لعموم أنواعه ، فلهذه المعانى في المرسلة شبه نشر جوده بالخير في العباد بنشر الريح القطر في البلاد ، وشان شان ما بين الأثرين ، فإن أحد هما يحيي القلب بعد موته ، والآخر يحيي الأرض بعـــد موتها ، وإنما لم نقتصر في تأويل الخير على ما يبذله من مال ، ويوصله مسن احتياج ، لما عرفنا من تنوع أغراض المضطرين إليه ، واختلاف حاجات السائليسن عنه ، وكان - صلى الله عليه وسلم - يجود على كل واحد منهم بما يسد خُلْتُهُ (١) وينفع غلته ، ويشفي علته ، وذلك المراد بقوله : ( أجود بالخير من الريـــح المرسلة ) • " •

٨ عن أبي موسى الأشعرى ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( مَثِلُ المؤمن الذي يقرأُ القرآنُ مثل الأُ تُرْجُم (٢) ، ريخها طُيّبٌ ، وطعمُها طيب، ومثلُ المؤمن الذي لا يقرأُ القرآنُ مثلُ التمرة ، لا ريحُ لها وطعمها خُلوٌ ، ومثلُ المنافق الذي لا يقرأُ القرآنُ كمثل الحنظُلة ، ليسلها ريخُ وطعمها مُرُّ ، ومثلل المنا فقرالذي يقرأُ القرآنُ مثلُ الرُّيْحَانة عريحُها طيب وطعمها مُسرُّ )(٣)

هذا الحديث من روائع الصور الجميلة في البيان النبوى ، وقد بين الطيبـــي ملاءمة المشبه به للمشبه عواً فاض في ذلك فقال:

" قال التوريشتي : الأُتْرُجُّة أفضل ما وجد من الثمار في سائر البلدان وأجدى

<sup>(</sup>١) الخُلَّةُ: الحاجة والفقر ، ينظر: المعجم الوسيط، ما دة " خل " (٢) الأُثُرِجُ : بضم الهمزة وتشديد الجيم ، فاكهة معروفة ، الواحدة أُ تُرجَّ ....ة " ينظر: المصباح المنير ، ما دة " ترج " •

<sup>(</sup>٣) متفق عليه ، ينظر : المسكاة ، ج ١ ، ص (١٥٢) الحديث رقم (٢١١٤) ٠

لأسباب كثيرة جامعة للصفات العطلوبة منها ، والخواص العوجودة فيها فعن ذلك كبر جرمها ، وحسن منظرها ، وطيب مطعمها ، ولين ملمسها ، تأخذ الأبمار صبغة ولوناً (فاقعُ لونُها تُسُرُ الناظرين ) (١) ، تتضوق إليها النفس قبل التناول ، يفيد أكلها بعد الالتذاذ بذوائقها طيب نكهة ، ودباغ معدة ، وقوة هنم ،اشتركت الحواس الأربع دون الاحتظاء بها ، البصر والذوق والشم واللمس ، ثم إنها فسي أجزائها تنقسم على طبائع الفقسرها حارُ يابس ، ولحمها حار رطب ، وحماضها بارد يابس ، وبزرها حار مجفف ، وفيها من المنافع ماهو مذكور في الكتب الطبية (٢) وأيةُ ثمرة تبلغ هذا المبلغ في كما لوالخِلْقة وشمول المنفعة ، ثم إنه مسلى وأية ثمرة تبلغ هذا المبلغ في كما لوالخِلْقة وشمول المنفعة ، ثم إنه مسلى الله عليه وسلم حضرب المثل بما تنبته الأرض ويخرجه الشجر للمشابهة التي بينها وبين الأعمال ، فإنها من ثمرات النفوس ، فخي ما يخرجه الشجر مسسن الأترجة والتمر بالمؤمن ، وما تنبته الأرض من الحنظلة والريحانة بالمنا فست تنبيها على علو شأن المؤمن وارتفاع عمله ودوام ذلك ، وتوقيفاً على صفة شأن المنافق وإحباط عمله وقلة جدوا ، " (٣)

أقول: إذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد ضرب المثل بما تنبته الأرض للمشابهة التي بينه وبين الأعمال ، فإن القرآن الكريم قد سبق في هذا الأرض للمشابهة التي عليه السلام ومن معه من الصحابة الكرام - رضي الله

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية (٦٩) ٠

<sup>(</sup>٢) أفاض الإمام ابن قيم الجوزية في ذكر فوائد الأترجة ، وقال بعد ذلك " وحقيت بشيء هذه منافعه ، أن يشبه به خلاصة الوجود ، وهو المؤمن الذي يقلم القرآن "

ينظر: "الطب النبوى" ص (٣٠٩\_ ٣١١) ٠

<sup>(</sup>٣) التعليق ، ج ٣ ، ص (٥- ٦) ٠

عنهم - بزرع يعجبُ الزراع ، فقال الله تعالى في صفة النبي وأصحابه : (ذلك مَثَلُهُمْ في التوراة ومَثَلُهُمْ في الإنجيلِ كزرع أخرجَ شَطْأُهُ فآزرهُ فاستغلَظُ فاستوى على سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُرَّاعُ ليغيطُ بهمُ الكفارُ ) (١).

٩- عن ابن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (الجنسة أقرب الى أحدكم من شراك نعله ، والنار مثل ذلك) (٢).

قال الطيبي: « قوله (من شراك نعله ) :

قال في النهاية: الشراك أحد سيور النعل التي تكون على وجهها (٣) أقول: ضرب القرب مثلاً بالشراك لأن سبب صول الثواب والعقاب إنما هو بسعي العبد وتحرى السعي بالأقدام (٤)، وكل من عمل خيراً استحق الجنة بوعده، ومن عمل شراً استحق النار بوعيده، وما وعد وأ وعد منجزان فكاً نهما حاصلان، وقسول مثل ذلك) إشارة إلى المذكور، أى النار مثل الجنة في كونها أقرب مسن

شيراك النعل " و الأموب انه التثبيه في قوله (الجنة ١٠٠٠ نعله) وياتي التثبيه في قوله (والنار مثل ذلك) والأموب انه التثبيه في قوله (الجنة ١٠٠٠ نعله وسلم قال: (كُمُلُ من الرجال كثير و ١٠ عن أبي موسى و عن النبي حملي الله عليه وسلم قال: (كُمُلُ من الرجال كثير ولم يكملُ من النساء إلا مريم بنتُ عمران و واسيةُ امرأة فرعون و وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام ) (٥)

يلاحظ أن في الحديث تصبيماً ، فما السر في تصبيه عائشة بالثريد؟هذا ما يجيب

<sup>(</sup>١) سورة الفتح ، الآية (٢٩) .

<sup>(</sup>۲) رواه البخارى ، ينظر: المشكاة ، ج ٢ ، ص (٧٣١ ـ ٣٣١) ، الحديث رقم (٢٣٦٨) ٠

<sup>(</sup>٣) النهاية ، ج ٢ ، ص (٢٦٤ـ٢١٤) ٠

<sup>(</sup>٤) يؤيد كلام الطيبي قوله تعالى: (إن تنصروا اللهُ ينصرُّكُم ويثبت أقدا مَكُ مَ ) سورة محمد ، الآية (٧) قال الزمخشرى شارحًا: " في مواطن الحرب أو على محجة الاسلام " ينظر : الكشاف ، ج ٤ ، ص (٣١٨) .

<sup>(</sup>٥) متفق عليه ، ينظر : المشكاة ، ج ٣ ، ص (١٥٩٥) الحديث رقم (٥٧٢٤) ٠

عنه الطيبي قائلاً:

"قال التوريشتي: قيل إنما مثل بالثريد لأنه أفضل طعام العرب ولا يرون فسي الشبع أغنى غناء منه ، وقيل إنهم كانوا يحمدون الثريد فيما طبخ بلحم ، وروى: (سيد الطعام اللحم) (١) ، فكأنها فضلت على النساء كفضل اللحم على سسائر الأطعمة ، والسر فيه أن الثريد مع اللحم جامع بين الغذاء واللذة ، والقو وسهولة التناول ، وقلة المُوُّونَة (٢) في المضغ ، وسرعة العرور في المسسرى، فضرب به مثلاً ليؤذن بأنها أعطيت مع حسن الخُلْقِ والخُلُقِ حلاوة النطق وفعا حسن الخُلْقِ الخلُقِ حلاوة النطق وفعا حست اللهجة ، وجودة القريحة ورزانة الرأى ، ورمانة العقل والتحب إلى البعل ، فهي تملح للتبعل والتحدث والاستثناس والاصغاء إليها ، وحسبك أنها عقلت من النبي حملى الله عليه وسلم ما لم تعقل غيرها من النساء ، وروت ما لم يرو مثلها من الرجال ، ومما يدل على أن الثريد أهمى الأطعمة عند هم وألذ ها قسول الشاعر :

فذاكأمانة الله الثريد (٣) "انتهى٠

إذا ما الخبز تأدمه بلحم

أقول: مما يؤيد كلام الطيبي الذى نقله عن التوربشتي حول فضل الثريد قـــول الإمام ابن قيم الجوزية:

" والثريد \_ وإن كان مركباً \_ فإنه مركب من خبز ولحم ، فالخبز أفضل الأقوات وات والتميد الإنام ، في إذا اجتمع السم يكسن ببعد هما

<sup>(</sup>۱) في سنن ابن ماجه من حديث أبي الدرداء: "سيد طعام أهل الدنيا وأهل الجنة اللحم" ، ج ۲ ، ص (۱۰۹۹) الحديث: (۳۲۰۵) وهو مذكور في الطب النبوى ، ص (۳۹۲) (۲) المؤونة تهمز ولا تهمز ۰۰ وهي التعب والشدة ، ينظر: الصحاح ، ما دة ( مأن )

<sup>(</sup>٣) ينظر: المرقاة ، ج ١١، ص (٣٢) ، وبيت الشعر المذكور يقال إنه مما وضعالنحويون ، وقد ذكرته عدد من المصادر منها:
الكتاب لسيبويه ج٣، ص (٦١) وص (٤٩١) ، والكشاف، ج ١ ، ص (٣٤) ،
وشرح المفصل لابن يعيش ، ج٩ ، ص (٩٢) وص (١٠٢) وص (١٠٤) ،
وشرح الكافية الشافية لابن مالك ، ج ٢ ، ص (٨٢٤) ،
والطب النبوى ، لابن قيم الجوزية ، ص (٣٩٣) ،

وتفضيلها على سائر النساء قد لا يدخل فيه تفضيلها على مريم وآسية ، لاحتمال أن يكون المراد تفضيلها على نساء هذه الأمة فقط ، حسب ما ذكره النووى (٤).

11- عن عائشة رضي الله عنها ، قالت: (أولُّ ما بُدئ به رسول الله - صلى الله ما عنها ، قالت وسلم - من الوحي الرُّؤيا الما دقةُ في النوم ، فكان لا يرى رُوُّيا إلا جاءتُ مثلُ فلقِ المبح ٠٠). (٥) .

يمسرح الطيبي هذا التسبيه مبينا وجه السبه فيه فيقول:

<sup>(</sup>١) الطب النبوى ، ص (٣٢١) ،

<sup>(</sup>٢) سمورة يوسف ، الآيمة (٢٦) .

<sup>(</sup>٣) الكشاف، ج ٣ ، ص (٣٢٣) .

<sup>(</sup>٤) ينظر : صحيح مسلم بشرح النووى ، ج ١٥ ، ص (١٩٩) ٠

<sup>(</sup>٥) من حديث متفق عليه ، ينظر : المشكاة ، ج ٣ ، ص (١٦٢٣ \_ ١٦٣٤) الحديث رقم (٥٨٤١) ٠

أعوذ برب الفلق ) (1) وغير ذلك أضيف إليه للتخصيص والبيان إضافة العام السي الخاص كقولهم : عين الشيء ونفسه (7).

بعد ذلك يبين سر التشبيه بالفلق فيقول:

"للفلق هأن عظيم ، ولذلك جاء وصفاً لله تعالى في قوله سبحانه: (فارلوسة الإسباح) (٣) وأمر بالاستعادة بربالفلق لأنه ينبئ عن انشقاق ظلمسة عالم الشهادة وتباهير المبح بظهور سلطان الشمس وإشراقها الآفاق ، كما أن الرؤيا المالحة مبشرات تنبئ عن وفود أنوار عالم الغيب، وآثار مطالع الهدايات ، هبه به الرؤيا التي هي جزء يسير من أجزاء النبوة وتنبيه مسن تنبيها تها لمشتركي العقول على ثبوت النبوة ، لأن النبي إنما سمي نبياً لأنه ينبئ عن عالم الغيب الذي لا تستقل العقول بإدراكه " .

× × ×

<sup>(</sup>١) سـورة الفلق ، الآيـة (١) ٠

<sup>(</sup>٢) المرقاة ، ج ١١ ، ص (١٠٥) ٠

<sup>(</sup>٣) سبورة الأنعام ، الآية (٩٦) ٠

## ثالثاً - " قيمة القيود في المشبه به ":

للقيود في المشبه به أهمية كبيرة في التشبيه ، يقول الدكتور محمد أبــو وســى:

" من عادة القرآن في رسم صورة التشبيه أن يذكر فيها من القيود وأحوال الصياغة ما يجعلها معبرة تعبيراً دقيقاً عن الغرض المُستُوقة فيه ، ولهذه القيود والأحوال شأن في صورة التشبيه لا ينتبه إليها إلا المُعْنَى بابراز نواحي الجمال وسللله البلاغة في الأسلوب ، وللزمخشرى وقفات في هذا المجال يدرك فيها أسرار هذه القيود ومعانيها الأدبية الدقيقة "(١).

أقول: إذا كان من عادة القرآن ذكر القيود التي تعبر تعبيراً دقيقاً عن الغرض فإن من عادة الحديث النبوى ذلك أيضاً ، وإن كان للزمخسرى وقفات فإن للطيب ولات وجولات كما يظهر في الأمثلة الآتية :

<sup>(</sup>١) البلاغة القرآنية في تفسير الزمخسرى ، ص (٤٠٧) ٠

١-عن ابن عمر ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (مثُلُ المنافقِ كالشاة العائرة بين الغنمين تُعير إلى هذا مرة وإلى هذا مرة ")(١).

يقول الطيبي معللاً وصف الشاة بكلمة (العائرة) :

ثم يعقب الطيبي:

" أقول: وخص الشاة العائرة إدماجاً (٤) لمعنى سلب الرجولية عن المنا فقين ن طلب الفحل للفراب " •

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ، ينظر : المشكاة ، ج ١ ، ص (٣٤) الحديث رقم : (٥٧) ٠

<sup>(</sup>٢) نحوه في الصحاح ، ما دة "عير " وأما الشُوَّل: فهي جمع مُائِل ، وهي الناقة التي تَشُول بذُنبِها للَّقاح ولالبنُ لها أصلاً • ينظر: الصحاح ، ما دة "شول "

<sup>(</sup>٣) سـورة النساء ، الآيـة (١٤٢) · ينظر : المرقاة ، ج ١ ، ص (١٢٨)

والتعليق ، ج ١ ، ص (٥٤) ٠

<sup>(</sup>ع) الإدماج هو أن يضمن كلام سيق لمعنى معنى آخر ، ينظر : الإيضاح ، ج ٢ ، ص (٥٢٦) .

٢ عن أبي موسى ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( مثل القلب كريشة بأرض فلاة يقلبها الريح ظهراً لبطن ) (١) .

قال الطيبي موضحاً سر وصف الأرض بر ( فلاة ) :

" قوله: (مثل القلب): المثل هنا بعنى الصفة لا القول السائر ، لأن المعنى صفة القلب العجيبة المسأن ، وورود ما يردُ عليه من عالم الغيب من الدواعي وسرعة تقلبها الرياح بأرضٍ خالية عن العمران ، فإن الرياح أشد تأثيراً فيها من العمران " ·

٣- عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
( من آتا أه الله ما الأفلم يؤد زكاته ، مُثّلُ له ما له يوم القيامة شُجاعاً أقـــرع له زُبيبتان يُطُوّنه يوم القيامة ٠٠٠).

قال الطيبي مبيناً سر وصف المسبه به بالزبيبتين : "قال في الفائق : الزَّبيبتان هما النُكْتَتَان ِ السَّوْما وان فوق عَيْنَيْه ، وهو أُوَّحَشُ ما يكون من الحيات وأخبتها (٢٠٠٣ .

عَدعن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله حملى الله عليه وسلم -:

( مثلُ البخيلِ والمتصدق ، كمثلِ رجلين عليهما جُنَّتان من حديدٍ ، قد اضطُرَّت أُ يُدِيهما إلى ثُدِيّهما وُتُرا قيهما ، فجعلُ المتصد قُ كلما تمد قُ بمدقة انبسَطتْ عنه ، وجعل البخيلُ كلما هم بمدقة قلُمُتْ ، وأُخُذُتْ كلُّ حلْقة بمكانها )(٤).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد ، ينظر : المشكاة ، ج ١ ، ص (٣٧) الحديث رقم (١٠٣) ٠

<sup>(</sup>٢) من حديث رواه البخارى ، ينظر: المشكاة ، ج١ ، ص (٥٥٧) الحديث رقم (١٧٧٤) ٠

<sup>(</sup>٣) ج٢ ه ص (٣٢٣) ٠٠

<sup>(</sup>٤) متفق عليه ، ينظر : المشكاة ، ج١ ، ص (٥٨٤) الحديث رقم (١٨٦٤) ٠

يبين الطيبي القيود التي ذكرها النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمشبه بهما فيقول:

"خص المشبه بهما بلبس الجنتين من الحديد إعلاماً بأن القبض والشح من جبلة في الإنسان وخلقته ، ومن ثم أضاف الشح إليه في قوله تعالى: (وَمُنْ يُوقَ شُحَ نَفْسِم) (١) وأن السخاوة من عطاء الله وتوفيقه يمنحها من يشاء من عباده المفلحين ، وخص اليد بالذكر لأن السخي والبخيل يوصفان ببسط اليد وقبضها ، فإذا أريد المبالفة في البخل قيل : يده مغلولة إلى عنقه وثديه وتراقيه ، وإنما عدل عن الغل إلى الدرع لتصوير معنى الانبساط والتقلص " .

0-عن أبي سعيد الخدرى، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
(إن أهلُ الجنة يترآءونَ أهلُ الغرف من فوقهم كما تترآءُونَ الكوكبُ الدري الغابر في الأقق ، من المشرق أو المغرب ، لتفاضُل ما بينهم) (٢)
يوضح الطيبي فائدة القيد بقوله : (من المشرق أو المغرب) فيقول : " فإن قلت:
ما فائدة ذكر الشرق والغرب وهلا قيل من السماء أى في كبد ها ؟ ، قلت لسو قيل في السماء كان القصد الأولي في بيان الرفعة ويلزم منه البعد ، وفي ذكسر المشرق والمغرب القصد الأولي البعد ويلزم منه الرفعة " .

× ;

<sup>(</sup>١) سـورة الحشـر ، الآيــة (٩)

وفي الكشاف، ج ٤ م ص (٥٠٥): " وقد أضيف إلى النفس لأنه غريزة فيم الله ويلاحظ أن عبارة الطيبي هنا مستمدة من الكشاف •

<sup>(</sup>۲) من حديث متفق عليم ، ينظر : المشكاة ، ج ٣ ، ص (١٥٦٤) الحديث رقسم (٢) . (٢) . (٢)

وقد يشرح الطيبي ما يلابس المشبه به من النكات البلاغية كالتعريف والتنكير مثلاً ، ويستطرد خلال ذلك فيذكر شواهد قرآنية ويوازن بينها وبين الحديث ، يفعل ذلك كله لبيان ما في الصورة البيانية من جمال وأسرار كما في الحديث التالي: عن عبد الله بن مسعود ، قال : خُطَّ لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطاً ، ثم قال : (هذا سبيل الله) ثم خط خطوطاً عن يمينه وعن شماله ، وقال: (هذه سُبُلُ ، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه) وقرأ : (وأنَّ هذا صراطي مستقيماً فا تبعوه ) (١) الآية "(٢)

### قال الطيبى:

" قوله : (هذا سبيل الله) وقوله : (هذا صراطي مستقيماً) أضيفا إلى رب العزة وعرفا وفخما تفخيماً وتعظيماً لشأنهما ه ونكر حين نسب إلى رسول الله عصله الله عليه وسلم - في قوله تعالى : (إنك على صراط مستقيم) (٣) وقوله : (وإنك لنه دي إلى صراط مستقيم) (٤) مدحاً وتنويها بشأن رسوله - عليه السلام - أى إنك على صراط وتهدى إلى صراط ه أي صراط ؟ (صراط العزيز الحميد) (٥) ثم عرف في قوله : (اهدنا الصراط المستقيم) (١) تعليماً للعباد وإرشاداً لهم إلى طلبهده البغية السنية والرفعة العلية والثبات عليها ه والمواظبة لها ه ولرفعسة شأنها جي بالفاء في قوله تعالى : (فا تُبعُوهُ ولا تُتَبعُوا السّبُلُ) (٢) . . . .

×

<sup>(</sup>١) سيورة الأنعام ، الآية (١٥٣) .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد والنسائي والدارمي ه ينظر: المشكاة ه ج ١ ه ص (٥٨ ــ ٥٩) الحديث رقم (١٦٦) ٠

<sup>(</sup>٣) سبورة يس، الآية (٤) ٠

<sup>(</sup>٤) سورة الشورى ، الآية (٥٢) .

<sup>(</sup>٥) سورة سبأ ، الآية (٦) ٠

<sup>(</sup>٦) سورة الفاتحة ، الآيـة (٥) .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام ، الآية (١٥٣) .

# رابعاً \_ العلاقة بين الطرفين:

يمكن تحديد ما قاله الطيبي حول العلاقة بين الطرفين بالأمور التالية :

أ\_اذا ذكر الطرفان فالصورة من باب التسبيه .

هذا ما أكده الطيبي عند هذين المثالين:

١- قال عليه الملاة والسلام:

( من آتاهُ اللهُ ما لاً فلم يؤدِّ ركاته ، مُثلُ له ما له يومُ القيامةِ شُجاعاً أُقسرُع له ربيبتاً ن يُطُوَّقُهُ يومُ القيامة )(١).

قال الطيبي " قوله (يطوقه) أى يجعل طوقاً في عنقه، فهو تسبيه لذكر المسبه والمسبه به (٢) كأنه قيل: يجعل كالطوق في عنقه " •

٢- عن الزبير ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

( نَبَّ إِلَيكُم دَائُ الأَمْمِ قبلكُم الحسدُ ، والبغضاءُ هي الحالقة ، لا أقولُ تحلقُ الشعر ولكن تحلق الدين (٣)

قال الطيبى:

" قوله (الحالقة ): فإنها تستعمل في حلق الشعر ، فاستعملت فيما يُستأملُ

(۱) تقدم ص ( المهم )مهم فعالرسالة ٠

وقال السكاكي: "إن وجود طرفي التشبيه يمنع عن حمل الكلام على غير التشبيه" ينظر: مفتاح العلوم ، ص (١٦٨) .

<sup>(</sup>٢) هذا مذ هب البلاغيين عموماً ، فقد أسار عبد القاهر إلى أن ذكر المسبه والمشبه والمشبه ورد هذه بدر " يدل على التسبيه ، وعي اطلاق الاستعارة هنامض الشبهة ينظر: أسرار البلاغة ، ص (٢٩٧ ـ ٢٩٨) ،

<sup>(</sup>٣) من حديث رواه أحمد والترمذى ، ينظر : المشكاة ، ج ٣ ، ص (١٤٠١) الحديث رقسم (٥٠٣٩) ، ونحوه في « المجازات النبوية « ص (١٢٧) ، وقال الشريف الرضي بعد أن ذكر الحديث « وهذه استعارة ، والمراد بالحالقة هاهنا المبيرة المهلك ....ة « ونها بالطيبي إلى التشبيه هو الصواب •

من الدين ، وهي ليست باستعارة لذكر المشبه والمشبه به ، أى البغضاء تذهب بالدين كالموسى يذ هب بالشعر "

ب يذكر الطيبي أن باب التسبيم باب واسع لا يفتقر إلا إلى العلاقة بين الطرفيس. بين ذلك عند الحديث الآتي :

- عن عائشة ، قالت: سأل أناسُرسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن الكهان الله فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إنهم ليسوا بشي ) قالـــوا يارسول الله ! فإنهم يحدِّثونَ أحياناً بالشي يكون حقاً ، فقال رسول اللــه من الله عليه وسلم - : (تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني ، فَيُقُرُّها فــي أَننِ وُليِّهِ قَرَّ الدجاجة وفيخلِطون فيها أكثر من مائة كذبة )(١)

قالُ في النهاية " في حديث اسْتِراقِ السَّمع : يأتي الشيطانُ فيَتَسَمَّعُ الكلمسة فيأتي إلى الكاهن فيُقرَّها في أذُنه كما تُقرُّ القارُورة إذا أُفْرِغ فيها ، وفي رواية فيقذِفهافي أُذن ولِيه كقرِّ الدجاجة ، ويروى : كقرِّ النزَّجاجة ، بالزاى أى كصوْتها إذا صُبَّ فيها الماء "(٢)

### قال الطيبي:

"أقول: لاارتياب أن قُرُّ الدجاجة مفعولُ مطلق ، وفيه معنى التشبيه المفكمسل يصح إيراد ما اختطفه من الكلام في أذن الكاهن بصب الماء في القارورة ، يصبح أن يشبه ترديد الكلام من الجني في أُذن الكاهن بترديد الدجاجة صوتها فللم من الجني في أُذن الكاهن بترديد الدجاجة صوتها فللم أذن صاحبها ، كما تشاهد الديكة إذا وجدت حبة أو هيئاً فتقر وتسمع صواحبها

<sup>(</sup>١) متفق عليه ، ينظر: المسكاة ، ج ٢ ، ص (١٣٩٣) ، الحديث رقم (٤٥٩٣) .

<sup>(</sup>۲) النهاية ، ج ٤ ، ص (٣٩) .

فيجتمعن عليها

وباب التشبيه باب واسع لا يفتقر إلا إلى العلاقة ٠٠٠٠٠

ويقرر الطيبي أن رواية (قر الدجاجة) أنسب من (كقر الزجاجة) فيقول: «على أن الاختطاف ههنا مستعار من خطف الطير ، قال تعالى: ( فَتَخْطُفُهُ الطيرُ)(١) فتكون الدجاجة أنسب من القارورة لحمول الترشيح في الاستعارة « ·

أقول: فيما ذهب إليه الطيبي دلالة على أن الترشيح أبلغ من التجريد عنده ،وهذا مذهب البلاغيين (>).

ج \_ يوضح الطيبي العلاقة بين المشبه والمشبه به في بعض الصور الغامضة ، يظهرر هذا من خلال الأحاديث الآتية :

١- عن السائب بن يزيد ، قال: ذ هبت بي خالتي إلى النبي - صلى الله علي--- ه وسلم - فقالت: يارسول الله! إن ابنُ أختي وجعُ ، فمسح رأسي ود عا لــي

<sup>(</sup>١) سورة الحج ، الآية (٣١) ؛

<sup>(</sup>ح) ينظر ص (> p> )محده الرسالة ·

بالبركة ، ثُم توماً ، فسربتُ من وُضوئه ، ثم قمتُ خلفُ ظهره ، فنظرتُ إلى خا تُما لنبوة بين كتِفيه مِثلُ زِرِّ الحَجَلة (١).

يبين الطيبي معنى (خاتم النبوة) ومعنى (زر الحجلة) فيقول:
«قال القاضي: خاتم النبوة ، أثرٌ كان بين كتفيه ، نعت به في الكتب المتقدمة،
وكان علامة يعلم بها أنه النبي الموعود المبشر به في تلك الكتب، وصيانة النبوته عن تطرق التكذيب والقدح إليها صيانة الشيء المستوثق بالختم (٢).

قوله: (زر الحجلة) قال التوريشية: الرواية بتقديم الزاء المنقطة على الراء المهملة المشددة ، والحجلة بتحريك الجيم ، قيل إن العراد به واحد الأزرار التي يشد بها حجال العرائس من الحلل والستور ، وهذا بعيد مسن طريق البلاغة ، قاصر عن التشبيه والاستعارة ، ثم إنه لا يلائم الأحا ديالمروية في خاتم النبوة (۳)... .

ويعقب على رأى التوربشتي مبيناً العلاقة بين المشبه والمشبه به فيقول:

"أقول: في قوله: (قاصر عن التشبيه والاستعارة) نظر ه لأن الاستعارة فكرُ أحد طرفي التشبيه والمراد به الطرف الآخر ه وههنا الطرف ن مذكوران فلا يكون استعارة ه ولا يجب في التشبيه أن يكون المشبه موافقاً للمشبه به في جميع الأوماف، فيكفي في خاتم النبوة أن يكون شيئاً نابتاً من الجسد له نوع مشابهة بزر الحجلة عكما في قوله تعالى : ( إنَّ مَثُلُ عِيسى عند الله كمشلِ آدم خَلَقَه مِنْ تُراب ( خلقه من تراب ) بيان لما شبه به عيسى بآدم (٥) وآدم مخلوق من التراب حقيقة ه وعيسى مخلوق منه بوسائط كثيرة ٠٠٠٠

<sup>(</sup>١) متفق عليم ، ينظر : المشكاة ، ج ١ ، ص (١٤٨) الحديث رقم (٤٧٦) ٠

<sup>(</sup>٢) و (٣) المرقاة ، ج ٢ ، ص (٥٣ ـ ٥٤) ٠

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران ، الآية (٥٩) .

<sup>(</sup>٥) ينظر: الكشاف، ج١، ص (٣٦٧) ٠

٢ - عن أبي موسى الأشعرى رضي الله عنه ، قال: قال رسول الله - صلى الله عنه ، عليه وسلم -:

( تعاهدوا القرآن ، فوالذى نفسي بيره لُهُو أُشد تفصياً من الإبل في عُقلِها )(١).

قال الطيبي مبيناً العلاقة بين الطرفين:

" قوله (أسد تفصياً) التفصي من الشي التخلص منه ، تقول تفصيت من الديوان اذا خرجت منه (٢).

سبه القرآنُ وكونه محفوظاً على ظهر القلب بالإبل الآبدة النافرة وقد عقل عليها (٣) وسد بذراعيها الحبل المعتين ، وذلك أن القرآنُ ليس من كلام البشر بله هو كلام خالق القوى والقدر وليس بينه وبين البشر مناسبة قريبة ، لأنهم حا دثون وهو قديم ، والله سبحانه بلطفه العميم ، وكرمه القديم ، مُنَّ عليهم ومنحهم هذه النعمة العظيمة ، فينبغي لهم أن يتعاهَدُوهُ بالحفظ والمواظبة عليه ما أمكنهم " .

٣- عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

(مثلُ المجاهدِ في سبيلِ الله كمثلِ الصائمِ القائمِ القانتِ بآياتِ الله ، لا يفتُرُ
من صيامٍ ولا صلاةٍ حتى يرجعُ المجاهدُ في سبيل الله )(٤).

يوضح الطيبي العلاقة بين المشبه وهُو المجاهد في سبيل الله والمشبه به وهو الصائم القائم القانت، فيقول:

" فإن قلت: فيم شبهتّ حالُ المجاهد بحال المائم ؟

قلت: في نيل الثواب في كل حركة وسكون في كل حين وأوا نره لأن المراد مسن

<sup>(</sup>۱) متفق عليه ، ينظر المشكاة ، ج ۱ ، ص (٦٧١) الحديث رقم (٢١٨٧) . (٢) في الصحاح ، ما دة فصا: ( وتَفُصَّيَّتُ من الديو ن ، إذا خرجتَ منها وتَخُلَّصت)

<sup>(</sup>٣) في المعجم الوسيط ، ما دة عقل : (عقل البعير : ضم رسع يده ألى عضده وربطهما معاً بالعقال ليبقى باركاً ) ·

<sup>(</sup>٤) متفق عليه ، ينظر المشكاة ، ج٢ ، ص (١١١٧) الحديث رقم (٣٧٨٨) ٠

الما ثم القائم مَنْ لايفتر ساعة من ساعا تو آناء الليل وأطراف النهار من صيامه وصلاته ·

شبه المجاهد الذى لا تغيع لمحة من لمحاته من أجر وثوا برسواء كان قائماً أو نائماً ، يقاتل العدو أم لا ، بالمائم القائم الذى لا يفتر عما هو فيه ، فهو مسن التشبيه الذى المشبه به مفروض غير محقق ، وهو من قوله تعالى : (ذلك بأنهم لا يُصِيبُهم ظما ولا نصب ولا محدّ في سبيل الله ولا يطئون موطئاً يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلاً إلا كُتِب لَهُم بم عمل مالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ، ولا ينفقون نفقة مغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون وادياً إلا كُتِب لهم ليجزيهم الله أحسن

الشاكر كالمائم المابر )<sup>(٢)</sup>

يوضح الطيبي العلاقة بين المشبه وهو (الطاعم الشاكر) والمشبه به وهـــو (الصائم المابر) فيقول:

" قوله (كالمائم المابر) قد تقرر في علم البيان أن التسبيه يستدعي الجهة الجامعة ، والشكر نتيجة النعماء كما أن المبر نتيجة البلاء فكيف شبه الشاكر بالمابر؟. وأجاب المظهر بأن هذا تشبيه في أصل استحقاق كل واحد منهما الأجر لا في المقدار ، وهذا كما يقال: ( زيد كعمرو) ومعناه: زيد يشبه عمراً في بعض الخمال ولا يلزم المماثلة في جميعها فلا يلزم المماثلة في الأجر أيضاً (٣).

<sup>(</sup>١) سبورة التوبة ، الآيتان (١٢٠- ١٢١) ٠

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي ، ينظر: المشكاة ، ج ٢ ، ص (١٢١٧) ، الحديث رقم (٤٢٠٥) ٠

 <sup>(</sup>٣) ينظر : المرقاة ، ج ٨ ، ص (١٨٢) .

أقول: قد ورد (الإيمان نصفان نصف مبر ونصف شكر) (١) ه وربما يتوهم متوهمه أن ثواب شكر الطاعم يقصر عن ثواب صبر المائم ، فأزيل توهمه به ه يعني هما سيان في الثواب ه ونظيره قولك لعِمًا مُقرسودا على بحضرة السامع وهو متردد فسي لون عما متك افقلت: (لون عِمًا مُتِي كلون هذه) (٢).

وفيه وجه آخر أن الشاكر لما رأى النعمة من الله تعالى ، وحبس نفسه على محبة المنعم بالقلب ، وأظهرها باللسان ، نال درجة المابر فيكون التشبيه واقعاً في حبس النفس مطلقاً ، فأينما وجد الشكر وجد المبر ولا ينعكس "

× × ,

كما يوازن الطيبي بين تشبيهين مبرزاً ملا ممة المشبه للمشبه به في كل منهما:
- عن أبي مالك الأشعرى ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
( الطَّهورُ شطرُ الإِيمان ، والحمدُ للهِ تملاً الميزان ، وسُبحان الله والحمدُ لله تملاً عليه والصدُ لله تملاً عليه والصد والمبرر والمبرر ، والمدور ، والمدرر ، والمدر ، والمدرر ، والمدرر ، والمدرر ، والمدرر ، والمدرر ، والمدرر ، والمدر ، والمدرر ، والمدرر ، والمدرر ، والمدرر ، والمدرر ، والمدر ، والمدرر ، والمدرد ، والمدرد

قال الطيبي موضحاً الفرق بين تصبيه الصلاة بالنور ، والصبر بالضياء : "فإن قلت: هل في تنصيص الصلاة بالنور والصبر بالضياء فائدة ي، قلت: أجل لأن الضياء فسرط الإنارة ، قال الله تعالى : (هو الذي جعلُ الشمسُ ضياءٌ والقَمرُ نوراً) (٤) ولعمرى

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ المراقي في تخريج أحاديث الاحياء : " أخرجه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من رواية يزيد القرشي عن أنس ويزيد ضعيف " ينظر : إحياء علوم الدين ، ج ٤ ، ص (٦٠) .

<sup>(</sup>٢) المثال مقتبس من مفتاح العلوم للسكاكي ٥ ص (١٦٢) ٠

<sup>(</sup>٣) من حديث رواه مسلم ، ينظر : المشكاة ، ج ١ ، ص (٩٣) ، الحديث رقم (٢٨١) .

<sup>(</sup>٤) سـورة يونس ، الآيـة (٥) ٠

إن الصبر بنيت عليه أركان الاسلام ، وبه أحكمت قواعد الايمان ، لأنه تعالى الما مدح عباده المخلصين بقوله : (وعبادُ الرحمنِ الذينُ يعشونُ على الأرضِ هوناً) (١) إلى قوله : (واجعلنا للمتقينُ إماماً) (٢) ، عقبه بقوله : (أولئكُ يُجْزُونُ الغرفة سُما صَبَرُوا) (٣) ، فوضع الصبر موضع تلك الأعمال الفاضلة ، والأخلاق المرضية ، لأنه ملاكها وعليه يدور قطبها " انتهى .

فالطيبي يرى أن النور أقل من الفياء ، وأن المبر فوق الملاة ، فتشبيه المسلاة بالنور والمبر بالفياء هو نروة البلاغة لأن المشبه به ملائم للمشبه فللمورتين ، فالمشبه به لاياً تي في البيان النبوى كيفما اتفق كما في بعض كلم البشر ، بلياً تي ملاهماً للمشبه في انسجام كا مل وصورة بيانية رائعة ، ومسا نهبإليه الطيبي هو المواب ، فالفياء من الشمس والنور من القمر قال تعالى: (تبارك الذي جعل في السماء بروجاً ، وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً) (٤). ولا شكأن نور الشمس أكثر فائدة من نور القمر ، ولولا فياء الشمس ما أنسار القمر ، ولولا فياء الشمس ما أنسار القمر ، ولذلك نجد أن القرآن عني بالمبر الذي شبه هنا بالفياء عناية فائقة فقدمه على الملاة في الذكر ، قال تعالى : (واستعينوا بالمبر والملاة) (٥) كما أومى بالمبر مرتين في قوله تعالى : (وتواموا بالحق وتواموا بالمبر) (١) حيث عطف الخاص على العام "وتخصيص هذا التوامي بالذكر مع اندراجه تحت التواصي بالحق لإبراز كمال الاعتناء به "(١).

<sup>(</sup>١) سـورة الفرقان ، الآيـة : (٦٣) ٠

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان ، الآية : (٧٤) .

<sup>(</sup>٣) سورة الفرقان ١٥ لآيـة :(٧٥) ٠

<sup>(</sup>٤) سبورة الفرقان اللّية :(٦١) .

<sup>(</sup>٥) سـورة البقرة ، الآيـة :(٤٥) ٠

<sup>(</sup>٦) سورة العصر 6 الآية : (٣) ٠

 <sup>(</sup>٧) تفسير أبي السعود ، ج ٩ ، ص (١٩٧) .

### د \_ الطرفان من جهة المعقول والمحسوس:

ذكر البلاغيون أن طرفي التشبيه يأتيان على أربعة أقسام هي:

١- إما حسيان: كما في تشبيه الخد بالورد ٠

٢ - وإما عقليان: كما في تشبيه العلم بالحياة ٠

٣- وإما مختلفان: والمعقول هو المشبه كما في تشبيه المنية بالسبخ ٠

٤ أو بالعكس: كما في تشبيه العطر بخلق كريم (١).

وفي البيان النبوى يهدف الرسول الأكرم ـ صلى الله عليه وسلم ـ إلى تقريب المعاني الكبرى المتعلقة بعالم الغيب والكون والإنسان والحياة إلى أذ هـ المخاطبين وقلوبهم عن طريق تشبيه الأشياء المعقولة بالأشياء المحسوسة ، وفي هذا الصدد يقول الطيبي نقلاً عن التوريشتي: " والمعاني إذا ارتفعت عن مسلم الأثهام ، واستعلت عن معارج النفوس ، لكبر شأنها ، وستعلت عن معارج النفوس ، لكبر شأنها ، وعيدت لها قوالبُ من عالم الحسس حتى تتمور في القلوب ، وتستقر في النفوس "(٢).

ولذلك يكثر تشبيه المعقول بالمحسوس في البيان النبوى ، وقد أشار إلى هسدا الطيبي في دراسته الكنه لم يعن ببيان الأقسام الأخرى من خلال دراسته للحديث ، فكل ما وجدته أنه عرض صوراً من تصبيه المعقول بالمحسوس ، علماً أنه لسو أراد استنباط صور للأقسام الأخرى لأمكنه ذلك ، لأن الحديث النبوى غني بما دتم البيانية .

<sup>(</sup>۱) ذكرتهذه التقسيمات في عدد من كتب البلاغة ومنها: نهاية الإيجاز في دراية الاعجاز ، للفخر الرازى ، ص (٩٣ ـ ٩٣) .

ومفتاح العلوم ، للسكاكي ، ص (١٥٨) ٠

والمصباح لابن الناظم ، ص (٥١) ٠

والتلخيص، للخطيب القزويني، ص (٣٤٣)٠

والإيماح ، ج ٢ ، ص (٣٣٥) .

<sup>(</sup>٢) ذكر ذلك عند الحديث رقم (٥٥٩١) من المشكاة ، وهو في المشكاة ، ج ٣ ، ص (١٥٥٦) والكلم مذكور في المرقاة ، ج ١٠ ، ص (٣٠٤) ٠

وفيما يلي بعض الأمثلة التي ذكرها من تشبيه المعقول بالمحسوس:

١- عن عبد الله بن أبي أونى ، قال: كانُ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إذا رفع ظهره من الركوع قال: (سمعُ اللهُ لمن حمدُه ، اللهم ربنا لك الحمد مسللُ السماوا توملُ الأرض ، وملُ ما شئتُ من شيرٌ بعدٌ ) (١).

قال الطيبي مبيناً التشبيه في قوله : (من السموات ٠٠٠٠٠):

" قال المظهر: هذا تمثيل وتقريب إذ الكلام لا يقدر بالمكاييل ولا تسعه الأوعية ، وإنما المرادُ منه تكثيرُ العددِ حتى لو يقدر أن تكونَ تلك الكلمات أجساماً تمسلاً أُ الأماكنَ لبلغت من كثرتها ما تملاً السمواتوا لأرضَ "(٢).

وعن فائدة هذا التشبيه يقول الطيبي:

" قال التوربشتي وهذا يشير إلى الاعتراف بالعجز عن أداء حق الحمد بعسسد استفراغ المجهود ، فإنه حمده مل السموات والأرض وهذه نهاية إقدام السابقين ، فسإن ثم ارتفع فأحال الأمر فيه على المشيئة إذ ليس وراء ذلك للحمد منتهى ، فسإن حمد الله تعالى أعز من أن نتمور ، بحسبا نر أو يكشفه الزمان ، ولم ينته أحسد من خلق الله في الحمد مبلغه ومنتها ، وبهذه الرتبة استحق صلوات الله عليسه أن يسمى بأحمد "(٣).

٢- عن أبي موسى الأشعرى ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
( مَثُلُ المؤمنِ الذي يقرأُ القرآنُ مثل الأثُرُجَّة ، ريخُها طيبُ وطعمُها طُيبُ ، ومثل المتافق المؤمنِ الذي لا يقرأُ القرآنُ مثل التمرة ، لا ريح لها وطعمها حلوُ ، ومثلُ المنافق المؤمنِ الذي لا يقرأُ القرآنُ مثلُ التمرة ، لا ريح لها وطعمها حلوُ ، ومثلُ المنافق المؤمنِ الذي لا يقرأُ القرآنُ مثلُ التمرة ، لا ريح لها وطعمها حلوث ، ومثلُ المنافق المؤمنِ الذي لا يقرأً القرآنُ مثلُ التمرة ، لا ريح لها وطعمها حلوث ، ومثلُ المنافق المؤمنِ الذي لا يقرأً القرآنُ مثلُ التمرة ، لا ريح لها وطعمها حلوث ، ومثلُ المنافق المؤمنِ الذي لا يقرأً القرآنُ مثلُ التمرة ، لا ريح لها وطعمها حلوث ، ومثلُ المنافق المؤمنِ المؤمن

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ، ينظر المشكاة ، ج ١ ، ص (٢٧٦) الحديث رقم (٨٧٥) ٠

<sup>(</sup>٢) ١٠ المرقاة ، ج ٢ ، ص (٣١٣) ٠

والتعليق ، ج ١ ، ص (٣٨٨) ٠

 <sup>(</sup>٣) المرقاة ، ج ٢ ، ص (٣١٣) .
 والتعليق ، ١٤ ، ص (٢٨٨)

الذى لا يقرأُ القرآنُ كمثل الحنظلة ، ليسلها ريحُ وطعمها مُرٌ ، وَمَثَلُ المنافـــقِ الذي يقرأُ القرآنُ مثل الريحانة ، ريحُها طيبُ وطعمها مُرْ) (١).

### قال الطيبي:

" اعلم أن هذا التشبيه والتمثيل في الحقيقة وصف لموصوف اشتمل على معنسسى معقول صرف لا يبرزه عن مكنونه إلا تصويره بالمحسوس المشاهد ، ثم إن كلام الله المجيد له تأثير في باطن العبد وظاهره ، وإن العبا دُ متفا وتونُ في ذلك ، فمنهم من له النصيبُ الأوفر من ذلك التأثير وهو المؤمنُ القارئ هومنهم من لانصيبُ لـــه البتة وهو المنافقُ الحقيقي ، ومنهم من تأثرُ ظاهره دون باطنه وهو المرائسي، أو بالعكس وهو المؤمن الذي لم يقرأه ، وإبراز هذه المعاني وتصويرها فــــي المحسوساتما هو مذكور في الحديث ، ولم نجد ما يوافِقُها ويلائمُها أقرب ولا أحسن ولا أجمع من ذلك ، لأن الناس إما مؤمن أو غير مؤمن ، والثاني إما منافق صرف أو الأثمار المشبه بها ، ووجهُ التشبيم في المذكورا ترمركبُ (٢) منتزع من أمريسن محسوسين طعم وريح هوليسس بمفرق كما فيي قـول امرئ القيس شعراً :

<sup>(</sup>۱) تقدم ص ( **٤٥** ) سطم الرسالة ٠

<sup>(</sup>۲) ذكر العلوى هذا الحديث مرتين ، الأولى : اعتبره فيها من تشبيه المفرد بالمفرد ، والثانية اعتبره من تشبيه المركب بالمركب ، فهو يصلح للإفراد والتركيب عندده ينظر : الطراز ، ج ١ ، ص (٢٨٦) وص (٢٩٠) .

كأن قلوب الطير رطباً ويابساً لدى وكرها العناب والحشف البالي (١) ثم إن إثبات القراءة في قوله صلوات الله عليه: (يقرأ القرآن) على صيف المضارع ، ونفيه في قوله : (لايقرأ ) ليس المرادُ حصولُها مرة ونفيها بالكلية ، بل المراد منها الاستمرار والدوام ، وأن القراءة لأبه وعادته (٢) وليس ذلك من هاجريه ، كقولك: فلان يقرى الضيف ويحمي الحريم ، والله أعلم " ·

<sup>(</sup>١) ديوان امرئ القيس ، ص (٣٨) .

<sup>(</sup>٢) يريد الطيبي هنا أن الجملة الفعلية تدل على التجدد ، وهو في هذا يذ هب إلى نحو ما قاله عبد القاهر في دلائل الاعجاز ، ص (١٣٣) وذلك خلال حديثه عن الفروق في الخبر ، حيث قال : " إن موضوع الاسم على أن يثبت به المعنى للشيء ، من غيسر أن يقتضي تجدده شيئاً بعد شيء ، وأما الفعل فموضوعه على أنه يقتضي تجدد المعنى المثبت به شيئاً بعد شيء " .

٣- عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
( مُنْ طا فُبالبيتِ سبعاً ، ولا يتكلمُ إلاب: سبحانُ الله والحمدُ لله ولا إله الله والله والله والمحدُ الله ولا إله عشرُ الله والله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ، مُحيت عنه عشرُ سيئا توكُتِ به عشرُ حسنات، ورُبْع له عشر درجات، ومن طاف فتكلّم وهو في تلك الحال خاض في الرحمة برجليه ) (١).

قال الطيبي في سرحه لهذا الحديث:

" قوله: (ومن طاف فتكلم) أى بتلك الكلمات وهو في حالة الطواف، وإنما كسرر طاف ليناط به غير ما نيط به أولاً، وليبرز المعنى المعقول في صورة المساهد المحسوس، فشبه الرحمة المعنى بها الثواب بالماء، وسعيه في حالة الذكسر بالخائض فيه ، فترك المشبه به وهو الماء وجمل القرينة الدالة عليه كلمة خاض ثم شبه هذا التمثيل بما يزيد التصوير من قوله (كخائض الماء برجليه) « .

يلاحظ أن الطيبي أطلق على الاستعارة المكنية في قوله: (خاض الرحمة برجليه) مصطلح التشبيه عن أنس ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:

(ياأبا نرا ألا أُدلُّك على خُمْلُتينِ هما أُخفُّ على الظَّهْرِ وأَثقلُ في الميزان؟) قال: قلت: بلى مقال: (طُولُ الصَّمَتِ وحُمَّنُ الخُلُقِ ، والذي نفسي بيده ما عمل الخلائسةُ بمثلهما )(٢).

#### قال الطيبى:

" في قوله : (أخف على الظهر) تشبيه ه شبه المعقول بالمحسوس ه في تأتيسو بسهولة ه كما في قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (كُلمتا نِ خفيفتا نِ على اللسا نِ ثُقيلتا نِ في الميزانِ )  $\binom{7}{4}$ .

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه ، ينظر : المشكاة ، ج ٢ ، ص (٧٩٥) الحديث رقم (٢٥٩١) ٠

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي في شعب الايمان ، ينظر: المشكاة ، ج ٣ ، ص (١٣٦٥) الحديث رقم (٢٨٦٧) .

<sup>(</sup>٣) سيرد ص ( ٣١٤ ) من الرسالة ٠

أتول: قوله (أخف على الظهر) هو من الاستعارة المكنية اوسما ه تصبيه — التجوزا ه لأن التشبيه أصل الاستعارة ه يقول عبد القاهر ـ رحمه الله ـ : "أما الاستعارة فهي ضربُ من التشبيم ه ونُمط من التمثيل ه والتشبيم قياس ه والقياس يجرى فيما تعيم القلوب ه وتدركه العقول ه وتُستَقَتّى فيم الأقهام والأذهان ه الأسماع والآذان "(١) ه

ويقول في موضع آخر من الأسرار: "والتشبيه كالأمل في الاستعارة ، وهي شبيهة بالفرع له ، أو صورة مقتضبة من صوره "(٢)

ومثل هذا الخروج عن دائرة المصطلحات البلاغية ، نجده عند الزمخشرى .

يقول الدكتور محمد أبو موسى في حديثه عن الفرق بين التشبيه والاستعارة عند الزمخشرى بعد أن قدم أمثلة لتفريق الزمخشرى بينهما:

" ومع هذه التفرقة الدقيقة ، والتنبه اليقظ ، للفرق بين الأسلوبين ، نرى في كلام الزمخيرى ما يوهم عدم مراعاة هذه الفروق ، حيث يطلق المجاز على صحورة التصبيه البليغ في قوله تعالى : ( نِساؤُكُمْ حُرْثُلُكُمْ )(٣) يقول : فيها مواضع حرث لكم ، وهذا مجاز شبههن بالمحارث ، تصبيها لما يلقى في أرحامهن من النطف التي منها النسل بالبذور (٤) . وقد تردد العلماء في تفسير كلامه هذا لأن وضع رأيه في مثل (زيد أسد) أنه من التشبيه ، فكيف يطلق المجاز على مثله ؟٠٠٠٠٠ولست أجد مبررا لهذه التفسيرات ، ولعل أقربها إلى الحق هو القول بأنه أطلق المجاز هنا باعتبار حمل المشبه به على المشبه ، فيكون قد أطلق المجاز على صورة التشبيه هنا باعتبار حمل المشبه به على المشبه ، فيكون قد أطلق المجاز على صورة التشبيه

<sup>(</sup>١) أسرار البلاغة ، ص (٢٠) ٠

۲) المصدر السابق ٥ ص (٢٨) • وينظر ص (٤٣٤) من الرسالة •

<sup>(</sup>٣) سبورة البقرة ، الآية (٣٢٣) ٠

<sup>(</sup>٤) ينظر ص (١٤<u>٦ - ٤١١)</u> من الرسالة ٠

تساهلاً ، وعدم التزام برأي المحققين فقد قال هذا مجاز شبههن بالمحارث وهذا تفسير واضح لظاهر التركيب (نساو ً كم حرث لكم ) ولعل بنا ً هذا التشبيه على تشبيه آخر هو الذي ساعد على هذا التساهل ، وقد يتسلم العلمان أ فلي غير مواطلسن

التحقيق الخطيب القرويني يطلق الاستعارة على اليد في قول النبي - صلى الله على اليد وسلم - : ( المؤمنونُ تتكافأُ دما وهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يدُ على سن سواهم ) (١).

وواضح أن هذا من التشبيه البليغ كما يذكر المحققون ومنه الخطيب و الإمام عبد القاهر وهو خير من حقق الفرق بين التشبيه والاستعارة يذكر قولهم (هو يصفو ويكدر ، ويمر ويحلو ويشج ويأسو ، ويسرج ويلجم ) مثالاً لما يجي فيه التشبيه معقوداً على أمرين أو أمور لا تتشابك تشابك تشابك م

مثالاً لما يجي ويه التشبيه معقولا على المرين و المرد المكنية و المركب (٢) و واضح أيضاً أن هذا من قبيل الاستعارة المكنية و

كما يذكر في أمثلة التشبيه التمثيلي الذى ينتزع فيه الشبه من الوصف لأمّر لا يرجع إلى نفسه قولهم: " أخذ القوس باريها " وقولهم " ما زال يفتل منه في الذروة والغارب" في أن هذا من قبيل الاستعارة التمثيلية كما حقق عبد القاهر نفسه وواضح أيضاً أن هذا من قبيل الاستعارة التمثيلية كما حقق عبد القاهر نفسه وواضح أيضاً أن هذا من قبيل الاستعارة التمثيلية كما حقق عبد القاهر نفسه وواضح أيضاً أن هذا من قبيل الاستعارة التمثيلية كما حقق عبد القاهر نفسه وواضح أيضاً أن هذا من قبيل الاستعارة التمثيلية كما حقق عبد القاهر نفسه وواضح أيضاً أن هذا من قبيل الاستعارة التمثيلية كما حقق عبد القاهر نفسه وواضح المناهدة المن

وقد أشار عبد القاهر إلى هذا الذى نقوله ، فذكر أن المتخصصين في هذا الشان قد يتسامحون ، ولكن ذلك لا يكون عند ذكر القوانين ، وحيث تقرر الأصول (٣) شم ذكر كلاما للآمدى فيه هذا التسامح". (٤)

فالتسامح حائز ، لكن يجب ألا يكون في أمور مقننة ومعروفة .

× ,

<sup>(</sup>١) الإيفاح ، ج ٢ ، ص (٣٩٨) .

 <sup>(</sup>٢) ينظر: أسرار البلاغة ، ص (٩١ - ٩٢) .

<sup>(</sup>٣) ينظر: المصدر السابق ، ص (٣٧٠\_ ٣٧١) .

<sup>(</sup>٤) البالغاة القرآنية في تفسير الزمخشرى ٥ ص (٤١١ - ٤١٢) ٠

### ه \_ التشبيه في الحركات:

اعتمدت بعض التشبيها تالنبوية الكريمة على عنصر الحركة كفقد يكون المشبه به حركة أو إشارة أو رسماً بيانياً (١) حتى تستوعب الأذها ن المعاني الكبرى ، فربما أدت الحركة والإشارة ما لم تؤده الكلمة و العبارة ، يقول الدكتور محمد أبوسى موضحاً أهمية التمثيل بالحركات:

" هناك إدراك ذ هني من خلال اللغة المجردة والتعبير المباشر ، وهذا هو المستوى الأول ، وفيه قَدْر صالح من الوعي بالمعنى والتأثر به .

وهناكإ دراك من خلال المور التي تمثلها الكلمات، ويتحول المعنى بواسطتها إلى شيئ محسوس يشخص في هذه المور ، ويمثل فيها ، وهذا هو المستوى العالي إلا دراك المعانى ، واستيعاب المواقف بواسطة اللغة .

وهناك إدراك من خلال الأقعال والحركات التي لا تراها العين بواسطة الكلمة ، وإنما تراها وهي تقع أحداثاً حية في الوجود ، كالقصة الممثلة والرواية المشاهدة ، وهذا المستوى أعلى وأقدر على بث المعاني وإقناع النفوس بها "(٢).

وقد أشار الشيخ عبد الله علوان إلى منهج الرسول - صلى الله عليه وسلم - ف--ي إلقاء الموعظة ، وذكر منه : " الموعظة بالتمثيل باليد" وقال :

" وكان - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يؤكد أمراً هاماً يمثل بكلتا يديـــه إشارة منه إلى الأمر الهام الذي يجبأن يهتموا به ويمتثلوه ٠٠٠ والأمثلة على هذا في السنة كثيرة ومستفيضة "(٣).

<sup>(</sup>١) ينظر ص ( ١٩٠) مرهنه الرسالة ·

<sup>(</sup>٢) التصوير البياني ٥ ص (١٣٠) ٠

<sup>(</sup>٣) تربيــة الأولاد فـــي الإسلام ، ج ٢ ، ص (٢١٧ ـ ٢١٢) .

ومن الأحاديث النبوية التي أشار فيها الطيبي إلى عنصر الحركة ما يلي :

١- عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- :

( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنٌ ، ولا يسرقُ السارقُ حين يُسْرِقُ وهو مؤمسٌ ، ولا يشربُ الخمرُ حين يُسُربُها وهو مؤمنٌ ، ولا يُنْتَهِبُ نُهُبَةٌ يرفعُ الناسُ إليه فيها أبها رهم حين يَنْتُهبُ أوهو مؤمنٌ ، فإ يَا كسم أبها وهو مؤمنٌ ، ولا يغُلُ أحدكم حين يُغُلُ وهو مؤمنٌ ، فإ يَا كسم إيّاكم ) متفق عليه ، وفي رواية ابن عباس: ( ولا يُقتُلُ حينُ يُقتُلُ وهو مؤمنٌ ) قال عِمْرِمُةُ : قلت لابن عباس: كيفَ يُنْزُعُ الإيمانُ منه ؟ قال : هكذا ، وشبّكُ بين أَما بعم ثم أخرجها ، فإن تابُعا دُ إليه هكذا ، وشبّكُ بين أَما بعم (١) .

### قال الطيبي:

" مثل حياؤه فيه ثم وقاحته وخروج الحياء منه ، ثم نزعه عن الذنب وإعادة الحياء إليه 6 بتسبيك الرجل أصابعه ثم إخراجها منها ، ثم إعادتها إليها ، كما كانسست على ما روى عكرمة عن ابن عباس تخويفا وردعاً حيث صورت بهذه الصورة " ١٠ ه ٠

٢- عن أبي موسى ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
( المؤمنُ للمؤمنِ كالبُنيانِ يشدُ بعضُه بعضًا) ثم شبك بين أصابحه . (٢).

قال الطيبي:

" قوله (يشد بعضه بعضاً) بيان لوجه التشبيه ، وقوله (ثم شبك بين أما بعه) كالبيان للوجه أى شبك بين أما بعه) كالبيان للوجه المثل مثل مثل مذا الشد "(٣).

<sup>(</sup>١) هذا لفظ البخاري، ينظر المشكاة، ج١، ص (٢٣) الحديث رقم (٥٣) و (٥٤) ٠

<sup>(</sup>٢) متفق عليم ، ينظر : المشكاة ، ج ٣ ، ص (١٣٨٥) الحديث رقم (٤٩٥٥) ٠

<sup>(</sup>٣) في هذه الإشارة تأكيد على أخوة الاسلام التي لو استشمرها المسلمون اليوم لما كان واقعهم مؤلماً إلى هذا الحد الذي نراه ·

٣- عن أبى أمامة ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :

( مُنْ مسحُ رأسُ يتيمِ لم يمسحْه إلالله ، كان له بكل شعرة تمرُّ عليها يذه حسناتُ ، ومن أحسنُ إلى يتيم أو يتيم عنده كنتأنا وهو في الجنَّة كها تين ) وقرنُ بيسن أصبعُيمِ (١).

### قال الطيبى:

" قوله (كها تين): أى مقترنتين في الجنة اقتراناً مثل ها تين الأصبعين (٢) ويجوز أن يكون كها تين حالاً من الضمير المستتر في الخبر ، وأن يكون هو الخبر ، و( في الجنة ) ظرفاً لكنت "،

٤ عن أبي هريرة ، أن نبيَّ الله وصلى الله عليه وسلم - قال:

(إذا قضى اللهُ الأمرُ في السماء ضرُبت الملائكة بأجنعتها خُفعاناً لقوله ، كأنتُ مسلسلة على صُفوان ، فإذا فُزِّع عن قلوبهم قالوا : ماذا قال رُبُكُم ؟ قالوا للذى قال الحق وهو العلي الكبير ، فسمعها مُسترقو السّمع ، ومسترقو السسمع مكذا بعضه فوق بعض ) ووصف فيانُ (٣) بكفه فحرَّفها ، وبدَّدُ بين أَما بعد (٤) .

### قال الطيبي:

" قوله ( بعضه فوق بعض ) توضيح أو بدل وفيه معنى التشبيه ، أى: مسترقــو

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ه والترمذي وقال: وهذا حديث غريب ه ينظر: المشكاة ه ج ٣ ه ص (١٣٨٨) الحديث رقم (٤٩٧٤) ٠

<sup>(</sup>۲) في هذه الإسارة تأكيد على سمو مرتبة كافل اليتيم الموحث على رعاية الأيتام والضعفاء في المجتمع المعلى رحمة الاسلام ورعايته للمستضعفين في الأرض الأرض فهو الذي ينصر الأيتام بحق إلى قيام الساعة وما تدعيه بعض المذاهب المادية من نصرتها للفقراء والأيتام مص كذب فجل أيتام العالم اليوم سبب يُتمم مجرائم هذه المذاهب وحروبها ضد الشعوب ودروبها ضد الشعوب وحروبها ضد الشعوب

<sup>(</sup>٣) في المشكاة: أى ابن عيينة راوى الحديث •

<sup>(</sup>٤) من حديث رواه البخارى ، ينظر: المشكاة ، ج ٢ ، ص (١٣٩٥) الحديث رقم (٤٦٠٠) ٠

السمع بعضهم راكبُّ فوق بعض مردفين ركوبُ أما بعي هذه بعضها فوق بعض «(١) والسمع بعضهم راكبُّ فوق بعض مردفين ركوبُ أما بعي هذه بعضها فوق بعض «(١) والحديث أقول: لقد أشار الطيبي إلى قيمة عنص الحركة في التشبيه الوارد في الحديث الأول ، وهي التخويف والردع ، وكنت أود لو أنه أشار إلى قيمة هذا العنصر في باقى الأحا ديث وبسط القول فيه .

× × ×

<sup>(</sup>۱) في هذه الإشارة دليل على تعاون الشياطين وتعاضد هم في الشر من أجل غواية الانسان ، فهم يتجمعون ويصعدون لاستراق السمع وإضلال البشر ، فجد يسسر بالانسانية أن تبتعد عن درب الشياطين وأن تتساعد في طريق الخير .

# \_البحث الثاني: "أماة التشبيه" \_

عرض الطيبي لأناة التشبيه ، وكان في عموم ما قاله يحذو حذو أسلاقه من البلاغيين وقد قسم أدوات التشبيه تقسيماً مشابهاً لتقسيم البلاغيين ، إذ قسمها إلى حروف وأسماء وأفعال (١)، ويمكن إبراز أهم ما قاله عن الأناة بالأمور التالية :

# أولاً: موقفه من حذف الأداة:

10/2

700

عرض الطيبي لموضوع حذف أداة التشبيه ، وكان يرى أن حذفها أبلغ من إثباتها بوقول عند قول أبي موسى الأشعرى: «ما أبالي شربتُ الخعرُ أو عبدْتُ هذه السَّارِينة دون الله «(٢): «قوله (ما أبالي): أي ما أبالي في تسويتي بين هذين الأمريسن وجعلهما منخرطين في سلك واحد مبالغة ، وهو أبلغ مما مرّ في الحديث السابق من قوله : (مُذمنُ الخمر إنْ ما تُلقيُ اللهُ كعابد وَثن اللهُ المتربح أداة التشبيه فيسه وخلوه عنه هنا «٠

وأنبه هنا إلى أن حديث أبي موسى ليس فيه تشبيه اصطلاحي وإنما فيه معنى التشبيه .

ثانياً: تقدير حرف التصبيه:

قد تحذفاً داة التسبيه في بعض المواضع (٤) ، فيقوم الطيبي بتقديرها أو الإشارة إلى حذفها ، كما فعل عند الأحاديث التالية :

<sup>(</sup>١) ينظر ص (٣٦- ٣٤) من الرسالة ٠

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي ، ينظر : المشكاة ، ج ٢ ، ص (١٠٨٤) ، الحديث رقم : (٣٦٦٠) ٠

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد ، ينظر : المشكاة ، ج ٢ ، ص (١٠٨٤) ، الحديث رقم (٣٦٥٧) ٠

<sup>(</sup>٤) لا سيما كلمة مثل فحذفها كثير ، ينظر : الكشاف ، ج ١ ، ص (٣٨٤) وص (٦٢٤)٠

١- قال عليه الصلاة والسلام:

( تقي ُ الأَرْضُ أَ فلاذ كبد ِ ها أمثال الأسطوانة من الذهب والفِضَّة ، فيجي ُ القاتلُ فيقول: في هذا قَطعتُ رَحِمي ٠٠٠)(١).

قال الطيبى:

" وقوله: (هذا ) المشار إليه ليسعين ما قتل فيه بل هو من جنسه افيكون في الكلام تسبيه نحو قوله تعالى: (هذا الذي رُزقنا مِنْ قَبْلُ ) (٢) أي مثل هذا "انتهى •

والطيبي في تقدير أداة التسبيه يسير على خطى الزمخسرى الذى يقول عند الآية السابقة : وكيف تكون ذا ت الحاضر عند هم في الجنة هي ذا ت الذي رزقوه في الدنيا ؟ قلت: معناه : هذا مثل الذى رزقناه من قبل وشبهه بدليل قوله : (وأُتُوا بـــه متسابهاً) (٣)، وهذا كقولك: أبو يوسف أبو حنيفة ، تريد أنه لاستحكام الشبه كأن ذا ته (٤).

٢- قال عند حديث عمر - رضي الله عنه - : ( تعلَّمُنَّ أيها الناسُ أُنَّ الطمعُ فقرُ ) (٥):
" تشبيه بحذف الأذاة ، والمعنى الجامع : كما أن الفقيرُ لم يزل عنه الاحتياج ،كذلك الطامع الحريص لا يشبع " •

(7) عند قوله عليه السلام (1) الاكلكم راع وكلُّكُم مسؤولٌ عن رعيتَه (7) (7) قوله (7) كلكم راع (7) : تصبيه مضمر الأناة (7)أ ىكلكم مثل الراعي (7)

<sup>(</sup>١) رواه مسلم عن أبي هريرة ، ينظر : المشكاة ، ج ٣ ، ص (١٤٩٩) الحديث رقم (١٤٤٥)

<sup>(</sup>٢) سبورة البقرة ، الآية (٢٥) ٠

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ، الآية (٢٥) ٠

<sup>(</sup>٤) الكشاف، ج١، ص (١٠٨) ٠

<sup>(</sup>٥) من حديث رواه رزين ، ينظر : المشكاة ، ج ١ ، ص (٥٨١) ، الحديث رقم (١٨٥٦) ٠

<sup>(</sup>٦) من حديث متفق عليه عن عبد الله بن عمر ، ينظر : المشكاة ، ج ٢ ، ص (١٠٩٠) الحديث رقم (٣٦٨٥) ٠

<sup>(</sup>٧) أراد بالإضمار: الحذف، وقد استعمل بعض البلاغيين كلمة إضمار بهذا المعنى مثل ابن الاثير في كتابه "المثل الثائر"، ج ٢ ، ص (١١٥) • والعلوى في الطرازهج ١ ص (٢٠٤) و (٣١١) •

3- وقال عند قوله عليه السلام: (اللهم لا تجعل قبري وُثناً يُعبُدُ) (١): " فيسه تصبيه، أى لا تجعل قبرى مثل الوثن المعبود في تعظيم الناس وعود هم للزيارة إليه بعد بدئهم واستقبالهم نحوه في السجود ، كما نسمع ونشاهد الآن بعض المسزارات والمشاهد " •

× × × ×

## ثالثاً: تقديم حرف التسبيه:

تحدث الطيبي عن تقديم حرف التصبيه اهتماماً به ه فقال عند قول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن الشعر: (والذى نفسي بيده م لكاً نما ترمونهم به نَضُ النّبـْ لِ) (٢): "واللام في قوله (لكاً نما) زائدة لتأكيد القسم ه والتقدير: والذى نفسي بيده إنما ترمونهم به كنضح النبل هلأن أصل كان زيداً الأسد، ه أن زيداً كالأسد، ه فقدم حرف التصبيه اهتماماً به ه يدل عليه ما في المفصل من قوله: والفصل بينه وبين الأصل أنك ههنا بان كلا مك على التصبيه من أول الأمرو (من) (٣) ثم بعد مضي صدره على الإثبات (٤)

× × × ×

<sup>(</sup>۱) من حدیث رواه مالك مرسللاً ، ینظر: المشكاة ، ج۱ ، ص (۲۳۶) ، الحسدیست رقم (۷۰۰) ۰

<sup>(</sup>۲) من حدیث رواه أحمد والبغوی عن کعب بن مالك ه ینظر: المشكاة ه ج ۳ ه ص (۲) من حدیث رقم (٤٧٩٥) •

<sup>(</sup>٣) ليست في المفصل

 <sup>(</sup>٤) شرح المفصل لابن يعيش ٥ ج ٨ ٥ ص (٨١) ٠

# رابعاً: اختيار أداة التشبيه:

تحدث الطيبي عن اختيار أناة التشبيه المناسبة للمعنى ، فقال عند حديث عثمان - رضي الله عنه - وكان قد تونأ ثم قال: (رأيتُرسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تونأ نحو وُضوئي هذا )(١).

قال نقلاً عن الإمام النووى:

" قال نحو ولم يقل مثل لأن حقيقة مماثلة وضوئه \_ صلى الله عليه وسلم-لا يقصدر عليها غيره "(٢).

<sup>(</sup>۱) من حديث متفق عليه ، ينظر: المشكاة ، ج ١ ، ص (٩٥) الحديث رقم (٢٨٧) . (۲) صحيح مسلم بشرح النووى ، ج ٣ ، ص (١٠٨) .

قال عند قوله عليه السلام عندماسأله جبريل عن الإحسان: (أن تعبدُ الله أنك تراه فإن لم تكنْ تراه فإنه يراك) (١): (كأنك) إما مفعول مطلق ، أوحسال كأنك تراه فإن لم تكنْ تراه فإنه يحل فيه للعابد حالات ثلاث ، كما إذا قلت : (كأن زيداً قائم) فتصور له حالات القعود والانتصاب والقيام ، فتضبه حالة الانتصاب بالقيام ، لأنك بإد خال (كأن) توهم أن له حالة غير القيام ، وهي المصبهة بالقيام كما إذا رأى الناظر شخصاً من بعيد ، فتردد بين قيامه وقعوده ، ثم خيل إليه أنه ليلى القيام أقرب ، فقال: (كأنه قائم) ، أى: يصبه انتصابه القيام وكذلك الحديث للعبد بين يدى مولاه حالات ثلاث:

أحد ها اشتغاله بالعبادة على سنن تسقط عنه القضاء من حفظ شرائطها وأركانها وهيا تها .

وحالة تمكنه من الإخلاص في القصد ، وأنه بمرأى من مولاه ، وهـو مراقب لحـركاتــه وسـكناته .

وحالة مناهدته واستغراقه في بحار المكاشفة وإليه لمح قوله عليه السلم ـ ( وجُعِلُتُ قُرَةُ عينى في الصلام ) (٣) .

فشبه الحالة الثانية التي هي حالة العراقبة بحالة المكاشفة التي هي مسلم خواص سيد المرسلين - صلى الله عليه وسلم - في الدنيا ، ووجه التشبيه حسول

الاستلذاذ بالطاعة ، والراحة بالعبادة ، وانسداد مسالك اللتفات إلى الفيسر باستيلام أنوار الكشفعليه ٠٠

<sup>(</sup>١) من الحديث رقم (٢) وقد تقدم تخريجه ص (٥٥) من هذه الرسالة ٠

<sup>(</sup>٢) من حديث رواه أحمد والنسائي عن أنس ه ينظر : المشكاة ه ج ٣ ه ص (١٤٤٨) الحديث رقم (٥٢٦١) ٠

<sup>(</sup>٣) هو في مسند الإمام أحمد بن حنبل ، ج ٥ ، ص (٣٦٤) بلفظ: " يا بلال أرحنا بالملاة " وقد روا ، عن أبي الجعد عن رجل من أسلم •

# سادساً: صور التسبيه عند حذف الأداة:

عندما تحذف الأداة ، وجب أن يجي والتشبيه على صورة خاصة حتى يعتبر تشبيه الصطلاحياً وصور التثبيه كثيرة عند حذف الأداة ، وقد اعتبر الطيبي بعض الصور من باب التثبيه ، كما سيتضح من خلال الأمثلة التالية :

١- عن أنس ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( إن الشيطانُ يجرى مـــن الإنسانِ مجرى الدم )(١).

### قال الطيبي:

" قوله ( مجرى الدم ) : مجرى يجوز أن يكون مصدرًا ميميًا ، وأن يكون اسم مكان، وعلى الأول تثبيه ، شبه كيد الشيطان وجريان وسا وسه في الإنسان بجريان دمه في عروقه ، وجميع أعضائه ، والمعنى أن الشيطان يتمكن من إغواء الإنسان وإضلاليه تمكنًا تاماً ، ويتصرف فيه تصرفًا لا مزيد عليه " أ

#### أ قول ؛

يلاحظ أنه اعتبر مجيُّ المشبه به مصدرًا ميميًّا هو أحد صور التشبيه المحذوف الأمَّاة ٠

٢- عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (الناسُ معادن كمعادن الذهب والفضة ، خيارُهم في الجاهلية خيارُهم في الإسلام إذا فُقُهوا) (ك).

قال الطيبي: " قوله ( الناس معادن ) المعدن المستقر والمستوطن من (عدُنْتُ البلدُ إِذَا تُوطَّنته) " قوله ( الناس معادن ) المعدن المستقر

<sup>(</sup>١) متفق عليه ، ينظر : المشكاة ، ج ١ ، ص (٢٦) ، الحديث رقم (٦٨) ٠

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم ه ينظر : المشكاة ه ج١ ه ص (٢٠) الحديث رقم (٢٠١) ٠ وذكر بعضه الشريف الرضي في ( المجازات النبوية ) ه ص (١٠١) وقال : " قولــه عليه الصلاة والسلام ( الناس معادن ) وهذه استعارة " ٠

<sup>(</sup>٢) ينظر: المحاح، مادة "عدن " ٠

ومنه المعدن المستقر الجواهر والفلزات (١)

ومعا دن خبرا لمبتدأ ، ولا يستقيم عليه إلا بأحد وجهين :

إما أن يكون محمولاً عليه على التشبيه ، كقولك زيد أسد ، فيكون كمعا دن الذهبب

وإما أن يكون المعادن مجازاً من التفاوت، فالمعنى: الناس متفاوتون تفاوتاً مئل تفاوت معادن الذهب والفضة "٠

يلاط أنه اعتبر مجي المشبه به خبراً للمشبه هو أحد صور التشبيه المحسدوف الأداة ٤ وأما نهابه إلى أن المعادن مجاز فلا وجه له ، وهو بعيد عن المعنى المراد .

#### قال الطيبي:

" قوله : ( دخل سارقاً ) هو حال بيان لهيئة الفاعل عند الدخول ، وهو تشسبيه لذكر المشبه والمشبه به ، يعني : إن هيئته كهيئة السارق من الدخول بالخفيسة واستراق النظر ، وعلى هذا قوله (خرج مغبراً ) "

#### أ قول:

يلاحظ أنه اعتبر مجي المشبه به حالاً هو أحد صور التشبيه المحذوف الأماة ٠

 <sup>× × ×
 (</sup>۱) في المعجم الوسيط عمادة " عدن ":

<sup>&</sup>quot; المُعْدِنُ : مكانُ كلِّ شي فيه أصلُهُ ومركزُهُ ، وموضع استخراج الجُوْهُرِ من ذهبونحوه - والفِلِزُّ في لغة العلم " .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود ، ينظر: المشكاة ، ج ٢ ه ص (٩٦٢) الحديث رقم (٣٢٢٢) ٠

# \_المبحث الثالث: " وجمه الشبه " \_

فيما يلي أبرز آراء الطيبي حول " وجه السبه " وأبرز ما صنعه هنا : - يرى الطيبي أن وجه السبه إذا أضر (١) عم تناوله ، فيكون أبلغ مما لو صرح به ٠

- وجه الشبه يكون صفة أو صفات معينة ، ولا يرا د جميع الصفات بالضرورة .
  - \_ أظهر أكثر من وجه في بعض التشبيهات.
  - وازن بين وجوه الشبه في بعض التشبيهات، وفاضل بينها
    - \_ تحدث عن الفرابة في وجه الشبه .

\_ معظم التشبيها تالنبوية محذوفة الوجوه ، مما جعل الطيبي يعنى بذكر وجوه الشبه المحذوفة في أكثر التشبيها تالنبوية ·

وسنتنا ول هذه الأمور بالتفعيل .

× × × ;

<sup>(</sup>١) الإضمار : الحذف ٠

ينظر: ص (١٧١) الهامش (٧) ميرون الرسالة ٠

## أولاً: موقفه من حذف الوجه:

- عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( يد خل الجنة أقوام أفتدتُهم مثلُ أفتدة الطير )(١).

يبين الطيبي ما ذهبإليه العلماء في بيان وجه الشبه هنا فيقول:

"قال النووى: قيل مثلها في رقتها ، كما ورد (أهل اليمن أرق قلوباً وأضعصف أفئدة ) وقيل في الخوف والهيبة والطير أكثر الحيوان خوفاً وفزعاً ، قال تعالى:

(إنما يخشى الله من عبا دو العلمام (٢) ، وقيل: المراد متوكلون ، كما ورد: (لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصاً وتسروح بطاناً )(٣).

وبعد نقله لكلام النووى يرى أن المراد جميع الصفات السابقة وهي : الرقة والخوف والتوكل ، وذلك لأن الوجه مضمر هنا بقصد التعميم لذلك يعقب بقوله :

"قد تقرر في علم البيان أن وجه التشبيه إذا أضعر عم تناوله فيكون أبلغ مما لو صرح به ، فينبغي أن يحمل على المذكورات كلها ، ومن ثمة خص الفؤاد بالذكرون القلب، قال الراغب: الفُوَّادُ كالقلب، لكنْ يقالُ له فؤادٌ إذا اعْتُبرُ فيد معنى التَّفَوُّدُ أي التَّوُتُّدِ ، يقال: فأَدْتُ اللحمُ: شكويْتُهُ ، ولَحْمُ فَبُيدُ مصوي، قال تعالى: (ما كذبُ الفؤادُ ما رأى)(٤) . " .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ، ينظر : المشكاة ، ج ٣ ، ص (١٥٦٥) الحديث رقم (١٥٦٥) ٠

<sup>(</sup>٢) سورة فاطر ، الآية : (٢٨) .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم بشرح النووى ، ج ١٧ ، ص (١٧٧) ولم يورد الحديث الثاني وهو في المشكاة ، ج ٣ ، ص (١٤٥٨) الحديث رقم :(٥٢٩٥) • ورواه الترمذى وابن ماجه عن عمر •

<sup>(</sup>٤) سـورة النجم ، الآية :(١١) · ينظر: المفردات في غريب القرآن ، ما دة ( فأد ) ·

### ٔ قول :

إن حذف الوجم يوهم العموم ولا يعم ه فليس المراد إلا صفات معينة مستركة بين أفئدة الأقوام وأفئدة الطير ه ولو أريد العموم لأدى ذلك إلى المماثلة وإلى تطابـــــق المشبه والمشبه به في كل شيء ، وهذا غير المراد وغير الواقع ه وإنما المراد بعض الصفات لاكلها ، فحذف الوجه يوهم العموم فقط ه ولا يعم تناوله كل شيء كما قال الطيبي .

أما كون حذف الوجه أبلغ من ذكره ، فهذا مذ هب جمهور البلاغيين ٠

### ثانياً: وجه الشبه يكون في بعض المفاتلا كلها:

هذا ما قرره الطيبي عند الأمثلة التالية:

١- عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( مَثَلُ عِلم لا يُنتفَعُ به كمثُلِ كنز لا يُنفقُ منه في سبيل الله )(١).

#### قال الطيبى:

" هذا التثبيه على نحو قولهم: النحو في الكلام كالملح في الطعام (٢) ، في الصلاح باستعمالهما ، والفساد بإهمالهما ، لا في القلة والكثرة .

كذلك تشبيه العلم بالكنز وارد في مجرد عدم النفع في الانتفاع والإنفاق منهما لا في أمر آخر ، وكيفلا ، والعلم يزيد بالإنفاق والكنز ينقص ، والعلم باق والكنز فلا ان؟! قال شعراً :

فإن المال بفنى عن قريب وإن العلم باق لا يزال " •

٣- عن أبي أُمامَة ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( مَنْ خرجُ رسنْ بيت معظهراً إلى صلاة مكتوبة ، فأُجْرُهُ كأجر الحاجِّ المحرم ، وَمَنْ خرج إلى تسبيح النَّحى لا يُنصِبُه إلا إيَّاهُ فأُجرهُ كأجر المُعْتَمِر ) (٣).

قال الطيبي معقباً على هذا الحديث:

" قال التوريشين : شبه حال المتطهر الخارج من بيته للصلاة بحال الحاج المحسرم من حيث أنه يستوفي أجره من لدن خروجه من بيته إلى أن يرجع اليه ، كالحاج المحرم فإنه يستوفي أجره من حيث يخرج من بيته إلى أن يرجع ، وذلك مثل قولنا : فــــــلان كالأسد فلا يقتضي تشبيهه به من سائر الوجوه ، بل يحمل على الشجاعة ، فكذلــــك

(٣) من حديث رواه أحمد وأبو ما و د ، ينظر :المشكاة، ج ١ ، ص (٢٢٧) الحديث رقم (٢٢٨).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد والدارمي ، ينظر: المدكاة ، ج ۱ ، ص (۹۲) الحدبثرةم: (۲۸۰) . (۲) من أمثلة عبد القاهر في (أسرار البلاغة) ، ص (٦٥) ، والفخصر الرازى في (نهاية الإيجاز) ، ص (٩٩) ، والسكاكي في (مفتاح العلوم) ، ص (١٦١) ، والخطيب القزويني في (التلخيص)، ص (٣٤٨) ، و (الايفاح)، ج ٢ ، ص (٣٤٠) ، ومحمد بن عليي الجرجاني في (الإشكاراتوالتنبيهات)، ص (١٧٧) ، ووجه الشبه الذي ذكسره الطيبي هو خلاصة ما ذهبوا اليه ،

الأجران لا يقتضيان المشاركة من سائر الوجوه " .

وقال في قوله : ( فأجره كأجر المعتمر) إسارة إلى أن نسبة ثواب الخروج للنا فلسة من الطوات إلى الخروج للنا فلسبة ثواب الخروج للعمرة إلى الخروج للحج ".

٣- عن سعد وقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: ( لا يكيدُ أهلُ المدينة ر أحددُ إلا انماعُ كما ينماعُ الملحُ في المامِ)(١).

قال الطيبي:

قوله : (كما ينماع) ، قال في النهاية : "أى يذوب ويجري ، ماعُ الشيُّ يميعُ وانْمَاعَ إذا ذابَوسالَ "(٢).

وعقب على ذلك الطيبي بقوله:

"أقول: وفيه معنى قوله تعالى: (ولا يُجِيقُ المكرُ السيِّيُ الله بأهلِم ) (٣) مسبه أهل المدينة مع وفور علمهم وصفاء قريحتهم بالماء ، وشبه من يريد الكيد بهم بالملح، لأن نكاية كيد هم لما كانتراجعة إليهم شبهوا بالملح الذي يريد إفساد الماء فيذوب هو بنفسه .

فان قلت: يلزم على هذا كدورة أهل المدينة بسبب إفنائهم ؟ قلت: المراد مجرد الإفناء ولا يلزم من وجه التثبيه ، أن يكون شاملاً جميع أوصاف المشجه به ، نحوه قولهم: (النحو في الكلام كالملح في الطعام) (٤) "

<sup>(</sup>١) متفق عليه ، ينظر المشكاة ، ج ٢ ، ص (٨٣٨) الحديث رقم (٢٧٤٣) ٠

<sup>(</sup>۲) النهاية ، ج ٤ ، ص (٣٨١) ٠

أقول: وفي كلمة انماع استعارة ، والمراد أنه ينمحق كيده ويضحل أمره فيكون كالهباء ، ينظر: (المجازات النبوية) للشريف الرضي ، ص (٣٢٢) .

<sup>(</sup>٣) سورة فاطر ، الآية (٤٣) .

<sup>(</sup>٤) تقدم ص ( ٨٥) مرضوالرسالة ٠

٤ عن ابن عباس، قال: (يكونُ قومٌ في آخرِ الزمانِ ، يخفبونُ بهذا السوادِ كحواصلرِ الحمامِ ، لا يجدونُ را تحة الجنة )(١).

قال الطيبي مبيناً سر تشبيه الخفاب بالسواد بحواصل الحمام:

" التشبيه بالحواصل لأجل أنه لا يشوبه شيئ من لون آخر ، ونحوه في التشبيسه قول ابن المعتز:

فا نطباقاً مرةٌ وانفتاحاً (٢)

وكأنَّ البرق مُمْحَفُ قيار

لم ينظر إلى شيئ من أوصاف المشبه والمشبه به سوى الهيئة من انبسـاط غِبَّ انقباض " •

أقول: بيت ابن المعتز السابق ذكره عبد القاهر وقال:

"لم ينظر من جميع أوصاف البرق ومعانيه إلا إلى الهيئة التي تجدها العين له مسن انبساط يعقبه انقباش، وانتشار يتلوه انضام ، ثم فكر في نفسه عن هيئات الحركات لينظر أيها أشبه بها ، فأصاب ذلك فيما يفعله القارئ من الحركات الخاصة في المصحف إذا جعل يفتحه مرة ويطبقه أخرى ، ولم يكن إعجابهذا التشبيب لك وإيناسه إياك لأن الشيئين مختلفان في الجنس أُشدا الاختلاف فقط ، بل لأن صَلَ بإزاء الاختلاف اتفاق كأحسن ما يكون وأتمه ، فبمجموع الأمرين سدة ائتلاف فسي شدة اختلاف حل وحثن وراق وفتن ، " (٣)

ويلا حظ أن عبارة الطيبي قريبة من عبارة الشيخ عبد القاهر ، فلا يبعد أن يكون قد تأثر به ونقل عنه وإن لم يصرح بذلك ·

والخلاصة : أن ما ذهب إليه الطيبي من أن وجه الشبه يكون في بعض الصف اتلاكلها هو أمر أشار إليه عددُ من العلماء قبله،

<sup>(</sup>١) رواه ابو ما ود والنسائي ، ينظر: المشكاة ، ج ٢ ، ص (١٣٦٥) الحديث رقم (١٤٥٢).

<sup>(</sup>٢) ديوانه ه ص (١٣٢) وأول البيت فيه : " فكأن " وقد ورد في عدد من كتب البلاغية منها: نهاية الإيجاز ، للرازى ه ص (١٠٥)

و التلخيص ، للخطيب القزويني ص (٢٥٨) والإيضاح ، ج ٢ ، ص (٣٤٨)

والطراز ، للعلوى ، ج ١ ، ص (٢٨٤) ، و معاهد التنصيص ، للعباسي ، ج٢، ص (٣٤).

<sup>(</sup>٣) أسرار البلاغة ، ص (١٤٠) .

## ثالثاً: إظهار أكثر من وجه في بعض التصبيهات:

١- عن عماره قال: سمعتُرسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ( إِنَّ طلولُ وَمَرُ خُطبتهِ ، مَثِنَّةُ (١) من فِقهِه ، فأطيلوا الصلاة واقسروا الخطبة ، وإن من البيانِ سِحْراً )(٢).

قال الطيبي مبيناً وجه الشبه بين البيان والسحر مايلي:

" قوله ( وإن من البيان سحراً ) الجملة حال من ( اقصروا ) أي: اقصروا الخطبة وأنتم تأتون بها معاني جمة في ألفاظ يسيرة ، وهو من أعلى طبقات البيان ، ولذلك قال صلوات الله وسلامه عليه: ( أُوتيتُ جوامعُ الكُلِمِ ) (٣) ، قال النووي: ( قلل القاضي عياض فيه تأويلان: أحد هما أنه ذم لإمالة القلوب وصرفها بمقاطع الكلم حتى يكسب آبق الإثم به كما يكسب بالسحر، وأد خله مالك في الموطأ في بابملك يكره من الكلام وهو مذهبه في تأويل الحديث ، والثاني أنه مدحُ لأن الله تعالى المتن على عباده بتعليمهم البيان ، وشبهه بالسحر لميل القلوب إليه وأصل السحر المرت والبيان ، يصرف القلوب إلى ما يد عبو إليه ، وهذا التأويل الثاني هـــــو الصحيح المختار ) (٤) ".

لكن الطيبي يعود إلى نفس التسبيه في الحديث الآتي ويقرر رأياً آخر · ٢ عن ابن عمر ، قال : قدم رجلان من المشرق فخطبا ، فعُجِبُ الناسُ لبيا نهما وفقد ال

<sup>(</sup>١) أي علامة

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم ، ينظر : المشكاة ، ج ١ ، ص (٢٤٦) الحديث رقم (١٤٠٦) ٠

<sup>(</sup>٣) هو في العشكاة ، ج ٣ ، ص (١٦٠١) الحديثرقم : (٥٧٤٨) وقد رواه مسلم عن أبي هريرة ، وهو بلفظ : " أُعْطِيتُ " وفي رواية للشيخين عن أبي هريرة : ( بُعثـــتُ بجوامع الكِلم ) ينظر : الحديثرقم (٥٧٤٩) ، ص (١٦٠٢) .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم بشرح النووى ، ج ٦ ، ص ( ١٥٨ \_ ١٥٩ ) ٠

رسول الله -صلى الله عليه وسلم - : ( إِنَّ مِنُ البِيانِ لسحراً )(١). قال الطيبي :

" وجه التسبيه يتغير إرادة المدح والذم •

قال في شرح السنة: اختلفوا في تأويله ، فمنهم من حمله على الذم ، وذلك أنه ذم النصنع في الكلام والتكلف لتصينه ليروق للسامعين قوله ، ويستميل به قلوبهم وأصل السحر في كلامهم الصرف ، وسمي السّحر سحرا لأنه مصروف عن جهته ، فهسنا المتكلم يصرف قلوب السامعين إلى قبول قوله وإنْ كان غير حق ، والمراد من صرف الكلام: فضله ، وما يتكلف الإنسان من الزيادة فيه من وراء الحاجة قد يد خسله الرباء ويخالطه الكنب، وأيضا فإنه قد يختل الشيء عن ظاهره ببيانه ويزيله عسن موفعه بلسانه ، وقيل : أراد التلبيس عليهم فيصير بمنزلة السّحر الذي هو تخييل بما لاحقيقة له ،

وقيل: أراد به أن من البيان ما يكتسببه صاحبه من الإثم ما يكتسب الساحسر بسحره .

وقيل معناه: الرجلُ يكون عليه الحقُّ وهو ألحنُ بحجته من ماحب الحق فيسحر القسوم ببيانه ، فيذ هب بالحق ، شاهده قول النبي: ( إنكم تختصمونُ إليَّ ولعل بعضكم أن يكونُ ألحنُ بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع ، فمن قضيتُ له بشيُ من حسقِ أخيه فلا يأخذ نه الحديث .

وذ هب آخرون إلى أن المراد منه مدح البيان والحثُّ على تحسين الكلام وتحبير الأفاظ

<sup>(</sup>۱) رواه البخارى ، ينظر : المشكاة ، ج ٣ ، ص (١٣٥٠) ، الحديث رقم (٤٧٨٣) وقصد أورده الشمريف الرضي في كتابه " المجازات النبوية " ص (٨٩) وقصصال " وهذا القول مجاز " •

لأن إحدى القرينتين وهي قوله: (إن من الشعر مُحكّماً) (١) على طريقة المدح ، فكذلك القرينة الأخرى .

وروى عن عمر بن عبد العزيز ، أن رجلاً طلب إليه حاجة كان يتعذر عليه إسعافه بها ، فاستمالُ قلبهُ بالكلام فأنجزها له ثم قال: هذا هو السحرُ الحلال "(٢)

وبعد هذا النقل الطويل ٠٠٠ يناقس الطيبي رأي من قال إن الحديث أراد مدح البيان والحث على تحسين الكلام ، فيبرز رأياً جديداً في القرينة التي استند إليها من قال بالمدح مطلقاً فيقول:

"أقول: يمكن أن يجاب عن التمسك بقوله لأن أحد القرينتين وهو قوله: (إن من الشعر حُكُماً) الن و و بين بيقال: إنه رد لمن زعم أن الشعر كله مذموم قبيح يشهد لذلك التوكيد بإنّ واللام ولذلك مان الله رسوله ملوات الله عليه عن ذلك والنثر كله حسن محمود و فقيل له: إن بعض البيان كالسحر في الباطل و وبعض الشمسم كالحكمة في أنه حق و يدل عليه قوله عن الشعر: (هو كلام فحسنه صن وقبيحسه قبيح ) (٣) « و

ثم يقرر الطيبي بعد التبيان السابق مايراه حقاً في نظره فيقول:

« والحق أن الكلام و وجهين ه يختلف بحسب المغزى والعقاصد ه لأنه مورد العشل على ما رواه الشيخ التوريشتي ه وقال الميداني: يضرب هذا المثل في استحسان المنطق وإيراد الحجة البالغة «(٤) انتهى .

<sup>(</sup>۱) يريد مارواه أبو داود عن برُيدة ه أنه عليه السلام قال : ( إِن منُ البيانِ سحْراً وإِن من البيانِ سحْراً وإِن من الشعر خُكْماً ٥٠٠) والحديث في المشكاة ه ج ٣ ه ص (١٣٥٤) ورقم المديد (٤٨٠٤) .

<sup>(</sup>٢) شرح السنة للبغوى ، ج ١٢ ، ص ( ٣٦٣ \_ ٣٦٥ ) ٠

<sup>(</sup>٣) رواه الدارقطني عن عائشة ، ينظر :المشكاة ، ج ٣ ، ص (١٣٥٥) الحديث رقم (٤٨٠٧) .

<sup>(</sup>٤) ينظر: مجمع الأمثال للميداني ه ج ١ ه ص (٧) وقد استشهد الطيبي بكلام الميداني ليثبت أن الحديث موضع المثل فقط و وإلا فالميداني يرى أن هذا المثل يضـــرب لاستحسان المنطق ه والطيبي يرى أنه يجوز أن يضرب لذم البيان أيضاً ٠

ويلاحظ أن الطيبي عدل رأيه في الحديث الثاني ، ففي الأول ارتضى ترجيح النووى،وفي الثاني قرر أن الكلام ذو وجهين ، وأعتقد أن موقفه الثاني هو الصواب، فلا يمكن مدح البيان مطلقاً لأنه بيان حتى لو كان البيان زخرفاً من القول وزوراً ، ولا يمكن ذمه مطلقاً وهو من أجل نعم الله على الإنسان ، وإنما يمدح أو يذم بحسب الموضوع والهدف منه .

٣ عن عمرو بن هميب عن أبيه عن جده ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ( يحشر المتكبرون أمثالُ الذُرِّيومُ القيامة ، في صور الرجال ، يغشاه - ما الذلُّ من كل مكان ٠٠)(١)

يشرح الطيبي كلمة الذر فيقول:

" قوله (أمثال الذر) ، قال في النهاية : الذر النمل الأحمر الصغير واحدتها ذُرَّة ، وقيل يراد بها مايرى من شعاع الشمس الداخل في النافذة "(٢).

ثم ينقل أقوال العلماء في هذا التسبيه فيقول:

" قال التوربضيي: يحمل ذلك على المجاز دون الحقيقة ، أي أذلاء مهانين تطأهـــم الناسُ بأرجلهم ، وإنما منعنا عن القول بظاهره ، ما أخبرنا به الما دق المصدوق ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن الاجساد تعاد على ما كانت عليه من الأجزاء حتى إنهم يحسرون غُرُلاً يعاد فيهم ما انفصل عنهم من القُلْفة ، وإلى هذا المعنى أشار بقوله ـ صـلى الله عليه وسلم ـ (يغشاهم الذل من كل مكان) (٣).

وقال الأشرف: إنما قال (في صورة الرجال) بعد قوله (أمثال الذر) قطعاً منه على حمل قوله (أمثال الذر) على الحقيقة ، ودفعاً لوهم من يتوهم أن المتكبر لا يحشر

<sup>(</sup>١) من حديث رواه الترمذي ، ينظر: المشكاة ، ج ٣ ، ص (١٤١٤) الحديث رقم (١١٢)٠

<sup>(</sup>۲) النهاية ، ج ۲ ، ص (۱۵۷) ٠

<sup>(</sup>٣) ينظر: المرقاة ، ج ٩ ، ص (٣١٠) ٠

في صورة الإنسان ، وتحقيقاً لإعادة الأجساد المعدومة على ماكانت عليه مسن الأجسزاء (١)

> وقال المظهر: يعني صورهم صور الإنسان وجثثهم كجثة الذر "(٢) ثم يبين رأيه في وجه الشبه في هذا الحديث فيقول:

"أقول لفظ الحديث يساعد على هذا ، لأن قوله : (أمثال الذر) تشبيه لهم بالذر ، ولا بد من بيان وجه التشبيه ، لأنه يحتمل أن يكون وجه التشبيه الصغر في الجثة ، وأن يكون الحقارة والصغار ، فقوله : ( في صور الرجال ) بيان للوجه ودفع لوهم مسن يتوهم خلافه ، وأما قوله : ( إن الأجساد تعاد على ما كانت عليه من الأجسزاء) فليس فيه أنه لا تعاد تلك الأجراء الأصلية في مثل الذر لأنه تعالى قادر عليه ، وعلى هذا الحقارة ملزوم هذا التركيب ، فلا ينا في إرادة الجثة مع الحقارة " انتهى أقول : لقد حاول الطيبي التوفيق بين آراء العلماء التي ذكرها ، ولذلك أظهر أكثر من وجه للشبه ، إذ يجوز عنده أن يكون وجمه الشبه الصغر في الجثة مع إرادة التحقير وهذا موقف سليم جمع فيه بين آراء العلماء المختلفة ،

× × × ×

<sup>(</sup>١) ينظر: المرقاة ، ج٩ ه ص (٣١٠)٠

<sup>(</sup>٢) ينظر : الممدر السابق في الجزُّ نفسه ، والمفحة نفسها ٠

## رابعاً: المفاضلة بين وجوه الشبه:

يقارن الطيبي بين أوجه الشبه ويفضل ما هو أكمل وأجمل كما يلاحظ عندالمثالينن:

١- عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( إن أول زُمسرة بِ يد خلونَ الجنة على صورة القمر ليلة البدر ، ثم الذين يلونهم كأشد كوكسب دُري بي في السماء إضاءة "٠٠٠).

قال الطيبي مبيناً الفرق بين الزمرة الثانية ممن يد خلون الجنة والزمرة الأولى:
"قوله: (كأشد كوكب دري) أفرد المناف اليه ليفيد الاستغراق (٢) في هذا النوع من الكوكب، يعني إذا تقصيت كوكباً كوكباً رأيتهم كأشده اناءة ٠

فإن قلت: ما الفرق بين هذا التركيب والتركيب السابق؟

قلت: كلاهما تسبيهان ، إلا أن الوجه في الثاني هو الإضاءة فقط ، وفي الأول الهيئة والحسن والفوء ، كما إذا قلت: (إن زيداً ليس بإنسان ، بل هو في صورة الأسسد وهيئته وجرأته) وهذا التسبيه قريب من الاستعارة المكنية .

والكوكب الدرى مو شديد الإنارة (٣) نسب إلى الدر وشبه صفاءه بصفائه "انتهى ٠

٢ عن جابر بن سمرة ، قال في صفة النبي صلى الله عليه وسلم :

( ۰۰۰ وكان كثير شعر اللحية ، فقال رجل: وجهه مثل السيف ج.قال: لامبل كـان مثل الشعس والقمر ، وكان مستديراً ۰۰۰ )(٤).

<sup>(</sup>١) من حديث متفق عليه ، ينظر: المشكاة ، ج ٣ ، ص (١٥٦٣\_ ١٥٦٤) الحديث (١٦١٩)٠

<sup>(</sup>٢) الاستغراق: الاستيعابُ وينظر: الصحاح ، ما دة (غرق) .

<sup>(</sup>٣) في المحاح: (الكوكب الدرى: الثاقب المضيُّ ، نسب إلى الدر لبياضه) ينظر: ما دة (درر) ·

<sup>(</sup>٤) من حديث رواه مسلم ، ينظر : المشكاة ، ج ٣ ، ص (١٦٠٩) الحديث رقم (٥٢٧٩) ٠

قال الطيبي مبيناً الفرق بين تصبيه وجه النبي عليه السلام بالسيفاً و بالشمس و القمر :

" قوله: (لابل كان مثل الشمس ٠٠٠) رده الراوي رداً بليغاً حيث شبه بالسيف الصقيل ولما لم يكن الوجه شاملاً للطرفين ، قاصراً عن إتمام المراد من الاستدارة والإشراق الكامل والملاحة ، قال: لابل (كان مثل الشمس) في نهاية الاشراق ، (والقمر) في الحسن والملاحة .

وحين جرى التعارف في تمثيل الشمس بالإشراق ، والقمر في الحسن دون الاستدارة ،أتى بقوله : (وكان مستديراً) شاملاً للمراد منهما "انتهى .

#### أقول:

إن التشبيه بالشمس والقمر شائع في لغة العرب، والظاهر من كلام أكثر العلماء عدم التفريق بينهما في الحسن والجمال، ومنهم من فرق مثل الشيخ عبد القاهر · وفيما يلى بعض أقوالهم:

\_ قال الجاط: " وقد يشبه الشعراء والعلماء والبلغاء الإنسانُ بالقمر والشمس، والغيث والبحر، وبالأسد والسيف "(١).

\_ وقال المبرد: " والعرب تشبه المرأة بالشمس والقمر "(٢).

- وذكر ابن طباطبا من تشبيه الشي الشي معنى لاصورة : " تشبيه الجميل الباهر الحسن الرواء بالشمس "(٣).

- وذكر أبو هلال العسكرى أن: " الطريقة المسلوكة في التشبيه والنهج القاصد فسي التمثيل عند القدماء والمحدثين ، فتشبيه الجواد بالبحر والمطر ، والشحطع

<sup>(</sup>١) الحيوان ، ج ١ ، ص (٢١١) ٠

<sup>(</sup>٢) الكامل ، ج ٢ ، ص (٥٥) ٠

<sup>(</sup>٣) عيار الشعر ه ص (٣٦) ٠

بالأسد ، والحسن بالشمس والقمر "(١).

- ويرى المديخ عبد القاهر أن القمر "هو الأصل والمثل ، وعليه الاعتماد والمعول في تحسين كل حسن ، وتزيين كل مزين ، وأول ما يقع في النفوس إذا أريد المبالغة في الوصف بالجمال ، والبلوغ فيه غاية الكمال ، فيقال : وجه كأنه القمر ، وكأنه فلقة القمر "(٣).

ولم أجد فيما يعتمد عليه من كلام أهل العلم ما يوافق ما ذهب اليه الطيبي من أن المتعارف عليه تمثيل الشمس بالإشراق والقمر بالحسن ، فربما كان كلامه اجتها داً منه بيد أنه يحتاج إلى إثبات .

× × × ×

<sup>(</sup>١) المناعتين ، ص (٢٦٥) ٠

<sup>(</sup>٢) أسرار البلاغة ، ص (٣٢٠) ٠

### خامساً: الغرابة في وجه الشبه:

في الحديث النبوى بعض التشبيها تالغريبة أشار الطيبي إلى نعوذ جين منه

١- عن أبي أمامة ، قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : ( اقرؤوا القرآن ، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه ، اقرؤوا الزهراوين (٢) البقرة وسورة آل عمران ، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غُمامَتان أوغيايُتان (٣) أو رفرقا ن من طير صوافّ تُحاجا ن عن أصحابهما ٠٠٠)(٤)

في هذا الحديث يبين الطيبي تفاوت المصبهات فيقول:

" أو في الحديث للتنويع لالشك الراوى (٥)، لا تساق الروايات كلها على هذا الوجه

(١) الإيناح ، ج ٢ ، ص (٧٧٣) .

(٢) في المرقاة : (الزهراوين: تثنية الزهراء ، تأنيث الأزهر ، وهو المني الشديد

(٣) في المرقاة : ( ما يكون أدونُ منهما في الكثافة وأقرب إلى رأس صاحبهما ، كما يفعل بالملوك ، فيحسل عنده الظل والضوء جميعاً ) ينظر : ج ٤ ه ص (٣٤٢) وفي المعجم الوسيط 6 ما دة (أغيا) 2

(الغيابية كل ما أظل الانسان فوق رأسه كالسحابة والفبرة والظل ونحو ذلك)

(٤) من حديث رواه مسلم ، ينظر: المشكاة ، ج ١ ، ص (١٥٤) الحديث رقم (٢١٢٠) ٠

(٥) قال ابن هشام في " مغني اللبيب " ، ج ١ ، ص (٩٥): (" التحقيق أن ( أو )موضوعة لأحد الشيئين أو الأسياء ، وهو الذي يقوله المتقدمون ، وقسد تخرج إلى معنى بل ، وإلى معنى الواو ، وأما بقية المعاني فمستفادة من غيرها ) •

قالوا: الأول يقرأهما ولا يفهم معناهما ، والثاني من وفق للجمع بين تلاوة اللفط ودراية المعنى ، والثالث لمن ضم إليهما تعليم المستعدين وبيان حقائقهما لهـــم لاجرم تتمثل له يوم القيامة مساعيه طيوراً صواف يحرسونه ويُحاجون عنه "

ويعقب الطيبي بعد ذلك مبيناً تفاوت المشبه بها فيقول:

" وإذا تحقق التفاوت في المسبهات يلزم التفاوت في المُسُبم بها ، فالتظليل المؤلف بها ، فالتظليل بالغياية ، فإن الأول عام في كل واحد ، والثاني يختص بمثلل الملوك ، والثالث مختص بمن دعا بقوله :

( وُهُبُّ لِي مُلْكُأُ لا ينبغي لأُحدر من بعدي )(١) « .

بعد ذلك يتحدث عن الغرابة في هذا التسبيه فيقول:

"ثم في هذا التشبيه من الغرابة أنه شبههما أولاً بالنيرين في الإشراق وسلطوع النور ، وثانياً بالغمامة والغياية بما ينبئ عما يخالف النور من الظل والسواد كما في الحديث الذي يلي هذا الحديث (أو ظُلتان سودًا وانر)(٢) فآذن بهما أن تَيْنُ كُلب في المطلتين على غير ما عليه المطلة المتعارفة في الدنيا ، فإنها وإن كانت لدفع كرب الحر عن صاحبها ولتكرمته ، ولكن لم تخل عن نوع كدورة وشائبة أو نصب ، وتلك رزقنا الله منها مبرأة عن ذلك كالنيرين في النور والإشراق مسلوبتي الحرارة والكرب .

<sup>(</sup>١) سورة ص ، الآية :(٣٥) ٠

<sup>(</sup>۲) وهو حدیث رواه مسلم عن النواس بن سمعان ، ونصه :
( یؤتی بالقرآن یوم القیامة وأهله الذین كانوا یعملون به ، تقدمه سورة البقرة
وآل عمران ، كأنهما غمامتان أو ظُلْتَا نوسوكا وان بینهما شرقٌ ، أو كأنهما فرقان
من طیر صوات تُحاجًا نوعن صاحبهما ) .

ينظر: المسكاة ، ج ١ ، ص (١٥٤) الحديث رقم: (٢١٢١) ٠

وآذن بالتشبيه الثالث أنهما مع كونهما مشرقتين مشبهتان بعظلة نبي الله ، شم بولغ فيه وزيد (تحاجان) لينبه على أن ذينك الفريقين على غير ما عليه طيلسر نبى الله من كونهما حاميتين صاحبهما عما يسوءه .

شبههما أولاً بالنيرين لينبه على أن مكانيهما مما عداهما مكان القمرين بين سائر النجوم فيما يتصعب منهما لذوى الأبصار ، ثم أوقع قوله (البقرة وسورة آل عمران) بدلاً منهما مبالغة في الكشف والبيان ، (كما تقول: هل أدلك على الأكرم والأفضل فلان ، وهو أبلغ في وصفه بالكرم والفضل من قولك: هل أدلك على فلان الأكرم الأفضل لأنك ثنيت ذكره مجملاً أولاً ، ومفصلاً ثانياً ، وأوقعت البقرة وآل عمران تفسيراً وإيضاحاً للزهرا وين فجعلتهما عُلمُيْنِ في الإشراق والإضاءة)"(١).

ويعتبر الطيبي التشبيه المبين أقوى من الاستعارة التي ليس فيها بيان فيقول:
"ثم إن هذا البيان أخرج الزهراوين من الاستعارة إلى التشبيه ، كقوله تعالى:
(حتى يتبينُ لكُمُ الخيطُ الأبيضُ من الخيطِ الأسود من الفجر )(٢) وهو مع كونكسه تشبيهاً (٣) أبلغ من الاستعارة (٤) لاد عاء أنه مفسر مبين للمبهم "انتهى .

<sup>(</sup>١) كلا منه هنا مستوحي من الكشاف مع تصرف بالعبارات ، ينظر : ج ١ ، ص (١٦) ٠

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، الآية (١٨٧) .

<sup>(</sup>٣) إلى هذا ذ هب الزمخشرى في (الكشاف) ج ١ ه ص (٣٣١) ، والسكاكي في (مفتاح العلوم) ص (١٦٨) ٠

<sup>(</sup>٤) قال الزمخشرى ( ٠٠ من شرط المستمار أن يدل عليه الحال أو الكلام ه ولـــو لم يذكر ( من الفجر ) لم يعلم أن الخيطين مستماران ه فزيد ( من الفجر ) فكان تشبيها بليغاً وخرج من أن يكون استمارة ). وكأن الطيبي نظر إلى كـــلام الزمخشرى هنا ه فاستنبط منه أن التشبيه المبين أبلغ من الاســتمارة التي ليـس فيها بيان ٠

 $\gamma_{-3}$  عن أنس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( مثلُ أمتى مثلل المطر ، لا يُدرى أولَّهُ خيرٌ أم آخرهُ )(١)

قال الطيبي:

"أقول: تمثيل الأمة بالمطر إنما يكون بالهدى والعلم ، كما أن تمثيله صلوات الله عليه الغيث بالهدى والعلم (٢) ، فتختص هذه الأمة المشبهة بالمطر بالعلماء الكاملين منهم ، والمكملين لغيرهم ، فيستدعي هذا التفسير أن يراد بالخيرية ، فالمراد النفع ، فلا يلزم من هذا العساواة في الأفظية ، ولو ذهبإلى الخيرية ، فالمراد وصف الأمة قاطبة سابقها ولاحقها ، أولها وآخرها بالخيرية ، وأنها ملتحست بعضها مع بعض مرصوصة كالبنيان ، مفرغة كالحلقة التي لا يدرى أين طرفاها ، علسى منوال قوله (المر تلك آياتُ الكتابوالذي أنول إليك من ربك الحق )(٣) قال في الكيان : أى تلك الآيات آيات السورة الكاملة العجيبة في آياتها ، ثم قسال : (والذي أنول إليك ) من القرآن كله هو (الحق )الذي لا مزيد عليه لا هذه السورة وددها ، وفي أسلوبهذا الكلم قول الأنمارية : هم كالحلقة المفرغة لا يُدرى أيسن طرفاها (٤) ، تريد الكملة (٥) . ويلمح إلى هذا المعنى قول الشاعر :

أقول: هذا التشبيه لا يخلو وجه الشبه فيه من غرابة ، وهو محتاج إلى تأسل دقيق وبحث عميق ، وفي استشما دا لطيبي بقول الأنمارية إشارة إلى الغرابة في وجه

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي ، ينظر : المشكاة ، ج ٣ ، ص (١٧٧٠) ، الحديث رقم (١٢٧٧) .

<sup>(</sup>٢) وذلك في حديثاً بي موسى ، عنه عليه السلام قال : ( مثل ما بعثني الله به من الرسالة الهدى والعلم كمثل الفيث الكثير أماب أرضاً ٠٠) وقد تقدم تخريجه ص (٠٠) من الرسالة (٣) سورة الرعد ، الآية (١) ٠

<sup>(</sup>٤) هذا القول نسبه عبد القاهر إلى كعب الأشقرى في وصف بني المهلب ، ينظر : أسرار البلاغة ، ص (٨٤) • والأنمارية هي : فاطمة بنت خرشب ، وقد سئلت عن بنيها أيهم أفضل ؟ فقالت : هم ••• •

الشبه ، وليس معنى الخير هو ما يتبادر للذهب من أول وهلة ، بل إن هذه الكلمة لتمتد وتتسع حتى تملأ الآفاق ، فهي شاملة لكل معاني البر والفضل والإحسان في هذا الوجود ، وقوله : ( لا يدرى أوله خير أم آخره ) لا ينفي أفضلية أوائل الأمة قال النووى وقد أورد الحديث بطريق آخر بلفظ : ( مثل أمتي كالمطر لا يدرى أول فير أم آخره ) : " هو حديث ضعيف ، ولو صح لكان معناه أن هذا يقع بعد نسرول عيسى عليه السلام حين تظهر البركة ويكثر الخير ، ويظهر الدين بحيث يتنك الرائي هل هؤلاء أفضل من أوائل الأمة أم الأوائل أفضل ، وهذا فيما يظهر للرائسي ، وإلا فأول الأمة أفضل في نفس الأمر ، ، ، (١).

< × × ×

<sup>(</sup>١) فتا وى الإمام النووى ، ص (٢٨١ - ٢٨٢) .

# سادساً: تبيان وجه الشبه:

تبيان وجه الشبه وإبرازه في الحديث النبوى عمل بلاغي وديني عظيم • فهو بلاغي لأنه ما لم يفهم وجهد لأنه حملى الله عليه وسلم سبيد البلغاء ، وهو عمل ديني لأنه ما لم يفهم وجها الشبه لم يفهم التشبيه ، ومن ثم لم يفهم المراد من كلامه عليه السلام المتضمن لهذا التشبيه ، وحينذا كيبتعد الخيال بمن لا يعرف أسرار العربية عن الطريسة المستقيم ، ولا يخفى ما يترتب على ذلك من آثار وأخطار •

وقد بذل الطيبي جهداً ملحوظاً في تبيان الوجه في التشبيها تالنبوية ، وفيما يلي بعض الأحاديث النبوية مبيناً فيها وجه الشبه :

-1 النارسول الله ملى الله عليه وسلم مقال: (الفارُ من الطاعبون النارُ من الطاعبون كالفار من الزَّحف، والمابر فيه له أجرُ شهيد (1).

#### قال الطيبي:

" قوله: (كالفار من الزحف) شبهه به في ارتكاب الكبيرة ، قال تعالى: (ياأيها الذينَ آمنوا إذا لقيتُمُ الذينَ كفروا زحفاً فلا تُولُوهُمُ الأنبارُ) (٢).

والزحف: الجيم الدهم الذي يرى لكثرته كأنه يزحف أي يدب دبيباً ، من زحف المبيي والزحف المبيي . إذا دب على استه قليلاً قليلاً ، سمي بالمصدر "(٣) نتهى .

أقول: ذكر العلامة القارى رأياً آخر في وجه الشبه فقال: "شبه به في إبطال أجر الشمادة لا في أنه كبيرة "(٤).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد ، ينظر : المشكلة ، ج ١ ، ص (٥٠١) الحديث رقم (١٥٩٧) ٠

<sup>(</sup>٢) سبورة الأنفال ، الآية (١٥) ٠

<sup>(</sup>٣) الكشاف، ج ٢ ه ص (٢٠٦) ه وتفسير أبي السعود ، ج ٤ ه ص (١٢) ٠

<sup>(</sup>٤) المرقاة ، ج ٣ ، ص (٣٨٢) وقد نقله عنه الشيخ محمد إبريس الكاند هلوى ، ينظر: التعليق ، ج ٢ ، ص (٢١١) ٠

وهذا الرأى هو الأقرب إلى الصواب، حيث جاء في كتاب أخبار عمر لعلي الطنطاوى وأخيه ناجى مايلى:

"ولما خرج عمر إلى الشام في إحدى قدماته لقيه في سرع (قرب تبوك) أمراء الأبناد أبو عبيدة وأصحابه فأخبروه ان الطاعون وقع في الشام (قال ابن عباس) فقال عمر: ادع لي المهاجرين الأولين ، فدعاهم واستشارهم وأخبرهم ان الوباء وقع في أرض الشام فاختلفوا وفقال بعضهم بمعك بقية الناس وأصحاب رسول الله على الله عليه وسلم ولا نرى أن ترجع عنه ، فقال أن تقدمهم على هذا الوباء ، وقال بعضهم : قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه ، فقال ارتفعوا عني ،ثم قال : ادع لي الأنمار فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجريست واختلفهم وفقال : ارتفعوا عني ،ثم قال : ادع لي من كان ههنا من ميخة قريش من مهاجرة الفتح فدعوتهم فلم يختلف منهم عليه رجلان ، فقالوا: نرى أن ترجيع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء ، فنادى عمر في الناس إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه ، قال أبو عبيدة بن الجراح : أفراراً من قدر الله من عمر: لو غيرك عليه الما يا أبا عبيدة ، نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله أبا عبيدة ، نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله أبا عبيدة ، نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله أبا عبيدة ، نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله أبا عبيدة ، نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله أبا عبيدة ، نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله أبا عبيدة ، نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله أبا عبيدة ، نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله أبا عبيدة ، نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله أبا عبيدة ، نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله أبا عبيدة ، نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله أبا عبيدة ، نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله أبا عبيدة ، نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله أبا عبيدة ، نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله أبا عبيدة ، نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله المراك الم

فكيف يكون الفرار كبيرة وقد فعلم عمر \_ رضي الله عنه \_ ومعه عدد كبير من الصحابة وهم أحرص الناس على اتباع سنة نبيهم \_ صلى الله تعالى عليه وسلم \_!؟.

٢- قال عليه السلام في صفة خروج روح المؤمن: ( فتخرجُ تسيلُ كما تسيلُ القطرةُ مسن السّقاء ) (٢). وقال في صفة نزع روح الكافر: ( ثم يجيئُ ملكُ الموتره حتى يجلسس عند رأسم ه فيقول: أيتها النفسُ الخبيثةُ اخرجي إلى سخطر مِنُ اللم ) قال: (فَتَفَرَّقُ في جسبه فينتزِعُها كما يُنزعُ السَّفُودُ من الثّون المبلول ) (٣).

قال الطيبي شارطً التشبيهين ومبيناً لوجه الشبه في كل منهما: " قوله: ( فتفرق)أى: فتفرق الروح من جسده كراهة الخروج إلى ما يسخن عينه مسن العذاب الأليم ، كما أن روح المؤمن تخرج وتسيل كما تسيل القطرة من السقاء فرحاً

<sup>(</sup>۱) ص (۸۰ ـ ۸۱) وقد أحسال الحديث إلى صحيح البخارى وموطأ مالك • وقد رواه مسلم أيضاً ، ينظر : صحيح مسلم بشرح النووى ، ج ١٤ ، ص (٢٠٨ ـ ٢١١)

وقد ذكره ابن قيم الجوزية ، في الطبالنبوى ، ص (٨٣ـ ٨٤) ٠ (٢) و(٣) من حديث رواه أحمد عن البراء بن عازب ، ينظر : المشكاة ، ج ١ ، ص (٥١٢ – ٥١٥) الحديث رقم (١٦٣٠) ٠

إلى ما تقربه عينه من الكرامة والنعيم ، هبه نزع روح الكافر من أقصى عروقه بحيث تصحبها العروق كما قال في الرواية الأخرى ( وتنزع نفسه من العروق ) (١) بنسرع السفود ، وهو الحديدة التي يضوى بها اللحم فيبقى معها بقية من المحروق فيستصحب عند الجذب هيئاً من ذلك الصوف مع قوة وشد ، وبعكسه شبه خروج روح المؤمن من جسده بترشيح (٢) الماء وسيلانه من القربة المملوءة ماء من سهولة ولطف " ·

٣- عن عبد الرحمن بن عوف ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( صائمُ رمضانُ في السفرِ كالمقطرِ في الحضرِ ) (٣).

قال الطيبي:

" قوله : (كالمقطر في الحضر) شبه الصائم في السفر بالمفطر في الحضر ، فـــي كونهما متساويين في الإباء عن الرخصة في السفر وعن العزيمة في الحضر " ·

عـ عن ابن عمر ، رضي الله عنهما ، قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم - :

( إن هذه القلوبُ تمدأ كما يمدأُ الحديدُ إذا أُما بُهُ الماءُ ) قيل: يارسول الله وما جلاؤها ؟ قال: ( كثرةُ ذكر الموتوتلاوةُ القرآنِ ) (ع) .

يوضح الطيبي العلاقة بين مدأ القلوب وصدأ الحديد فيقول:

" قوله : (كما يصدأ الحديد ) صدأ الحديد وسخه ، شبه القلوب الطاهرة من أُوضار

<sup>(</sup>١) مسند الإمام أحمد ، ج ٤ ، ص (٢٩٦) ٠

<sup>(</sup>٢) الترهيح: تنقية الماء, ونحوه من المواد العالقة به · ينظر: المعجم الوسيسط مادة (رشح) ·

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه ، ينظر: المشكاة ، ج ١ ، ص (٦٣٠) الحديث رقم (٢٠٢٨) ٠

<sup>(</sup>٤) رواه البيهقي في شعب الايمان ، ينظر : المشكاة ، ج ١ ، ص (٦٦٦) الحديث رقـم (٢١٦٨) ٠

الذنوب بالمرآة المجلوة ، وما يكتسبها من الآثام بالصدأ في تكدير المفاء ، قال الله تعالى : (كلا بُلُ ران على قُلُوبهم ما كانوا يُكْسِبونَ )(١).

أما جلاؤها فيذكر الموت، فإن ذكر ها دم اللذات التي حملت الشخص على ارتكاب الفواحش والمعاصي وتصفيتها بتلاوة القرآن، لأن القلب الخالي عن القراءة كالبيت الضيدة الخرب المطلم، ونور القرآن يشرحه ويوسمه وينوره ، قال الله تعالى: (فمنْ ينسرد اللهُ أن يهدينهُ يشرح صُدرُهُ للإسلام، ومن يردْ أن يُضِلَّهُ يجعلُ صُدْرُهُ ضَيِّقاً حَرُجاً ) (٢) « .

٥- عن عُقبة 'بن عامر ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (الجاهـــرُ والمُورِ بالصّدة ) (٣) . بالقرآ ن كالمُسرّ بالصدقة ) (٣) .

#### قال الطيبي:

"شبه القرآن جهراً وسراً بالصدقة جهراً وسراً ، ووجه الشبه أنه جاءت آثار بفضيلة رفع الصوت بالقرآن وآثار بفضيلة الإسرار ، والجمع بينهما أن الإسرار أبعد عسن الرياء فهو أفضل في حق من يخاف ذلك ، فإن لم يخفُ فالجهرُ أفضل بضرط أن لا يسوذي غيره من مصلياً و نائم أو غيرهما ، ودليل فضيلة الجهر أن العمل فيه أكثر ، ولأنسه يتعدى نفعه إلى غيره ، ولأنه يوقطُ قلبُ القارئ ، ويجمع همه إلى الفكر ، ويصرف سمعه إليه ، ولأنه يطرد النوم ، ويزيد في النشاط ، ويوقظ غيره من نائم وغافل وينشطه ، فمتى حضره شيء من هذه النيات فالجهر أفضل "انتهى .

#### أقول:

لم يوضح الطيبي الوجه بين القرآن والمدقة ، حيث جاءت آثار بفضيلة الجهر بالمدقة وأخرى بفضيلة الإسرار ، ولعل الجهر يكون أفضل إذا كان فيه تصجيع على البلدن

<sup>(</sup>١) سبورة المطففين ، الآية (١٤) .

<sup>(</sup>٢) سبورة الأنعام ، الآية (١٢٥) ٠

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي وأبو داود والنسائي ه وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب ه ينظر : المشكلة ه ج ١ ه ص (٦٧٤) الحديث رقم (٢٠٠٢) ٠

والعطاء ، لاسيما في أوقات العسر والحرب، حيث يضح الناس بالعطاء ، ويتزودون بالسلع الضرورية ، ويميح الاحتكار ، ويعم الفلاء ، فإذا تصدق من وهبه الله نعمة المال وفضيلة الكرم ، يكون قدوة لفيره كي يسارع في البذل والعطاء احتساباً لله عد محل .

فالوجه في الحديث أن الجهر بالقرآن كالجهر بالصدقة إذا كان المراد تحريض الناس على العمل الصالح ، والإسرار به كالإسرار بالصدقة إذا كان المراد البعد عسن الرياء ونحو ذلك .

ومن الآيات القرآنية التي ذكرت الجهر بالصدقة والإسرار بها قوله تعالى : (إن تُبدوا الصدقاتِ فَنِهِمَّا رهي وإن تُخْفُوها وُتُؤْتُوها الفقراءُ فهو خيرٌ لكُمْ وُيُكُفِّرُ عنكم مِن سيئاتكم واللهُ بما تعملون خبيرٌ )(١).

قال العلامة الزمخشرى: "(فنعما هي) فنعم شيئاً إبداؤها ٠٠٠ (فهو خير لكم) فالإخفاء خير لكم ، والمراد الصدقات المتطوع بها ، فإن الأفضل في الفرائض أن يجاهر بها "(٢) وذكر نحوه أبو السعود (٣).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية (٢٧١) .

<sup>(</sup>٢) الكشاف ه ج ١ ه ص (٣١٦) ٠

<sup>(</sup>٣) تفسير أبى السعود ، ج ١ ، ص (٣٦٣) .

<sup>(</sup>٤) متفق عليه ، ينظر : المشكاة ، ج ٢ ، ص (١٩٨) الحديث رقم (٢٢٦٣) ٠

وجه المبه هنا محذوف ، فيحدثنا عنه الطيبي قائلاً:

" سبه الذاكر بالحي الذى تزين ظاهره بنور الحياة وإشراقها فيه وبالتصرف التام فيما يريد ه وباطنه منور بنور العلم والفهم والإنراك ه كذلك الذاكر مزين ظاهره بنور العلم والمعرفة ٠٠٠ وغير الذاكر عاطل ظاهره وباطل باطنه " ٠٠

٧ عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله - ملى الله عليه وسلم -: ( كلُّ خطبة ليسَ فيها تُشَرُّدُ فهي كاليد الجُذْمَاء )(١).

قال الطيبي:

" قوله : (كاليد الجذماء) قال التوريشتي : أى المقطوعة ، والجُذْمُ سرعة القطع ، يعني أن كل خطبة لم يؤتبالثناء فيها على الله تعالى فهي كاليد المقطوعة التسي لا فائدة فيها لماحبها .

وأصل التشهد قولك: "أشهد أن لاإله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله "ويعبر به عن الثناء "(٢).

 $\lambda_-$  عن أنس ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : (اسمعوا وأطيع والراء المنتعملُ عليكم عبدُ حبشيُّ كأن رأْسُه زبيبةُ ) ( $^{(7)}$ .

قال الطيبي:

" قوله : (كأن رأسه ربيبة) صفة أخرى لعيد ، شبه رأسه بالزبيبة إما لصفوره ، وإما لأن شعر رأسه مُقَطَّم كالزبيبة ، تحقيراً لشأنه " ·

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب و ينظر: المشكاة و ج ۲ و ص (۹٤۲) الحديث رقم (۳۱۵۰) ٠

<sup>(</sup>٢) ينظر : المرقاة ، ج ٦ ، ص (٢١٦) ٠

<sup>(</sup>٣) رواه البخارى ، ينظر: المشكاة ، ج ٢ ، ص (١٠٨٥) الحديث رقم (٣٦٦٣) ٠

٩- قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم - : ( ألا كلُّكُم واع و كلُّكُم مسؤولٌ عنن رعيته وكلُّكُم مسؤولٌ عنن رعيته والرجلُ راع علي الناسراع وهو مسؤولٌ عن رعيته والرجلُ راع علي علي أهل بيته وهو مسؤولٌ عن رعيته والمرأ أراعية على بيت زوجها وولدو وهي مسؤولة عنهم وعبد الرجل راع على مال سيدو وهو مسؤولٌ عنه و ألا فكلكم راع وكلكم مسؤولٌ عن رعيته )(١).

قال الطيبي مبيناً وجه الشبه:

" وجه التشبيه حفظ الشيئ ، وحسن التعهد لما استحفظ ، وهو القدر المشترك في التفصيل ، وفيه أن الراعي ليس مطلوباً لذاته ، وإنما أُقيم بحفظ ما استرعله المالك ، فعلى السلطان جفظ الرعية ، فيما يتعين عليه من حفظ شرائعهم ، والنب عنها لكل متمد لإد خال داخلة فيها ، أو تحريف لمما نيها ، أو إهمال حدود ها و تضييع حقوقهم ، أو ترك حماية من جار عليهم ، ومجاهدة عدوهم ، أو ترك سيرة العدل فيهم ، فينبغي أن لا يتصرف في الرعية إلا باذن الله ورسوله ، ولا يطلب أجره إلا من الله (٢) ، فهو كالراعي "٠

ثم عقب مبيناً رأيه بهذا التشبيه:

" وهذا تمثيل لا يرى في الباب ألطف وأجمع ، ولا أبلغ منه ، ولذلك أجمل أولاً ، تـــم فصله ثانياً ، ثم أتى بحرف التنبيه مكرراً ، وبالفذلكة (٣) كالخاتمة " ·

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ص ( ۷ ٦ )مرهنا لرسالة ٠

<sup>(</sup>٢) يريد بالأجر الثواب، فالثواب الحقيقي للإمام العادل هو رضوان الله وجنته وهذا لا ينفي أن يكون له أجر من بيت المال طالما سيئت فل بأمور المسلمين فإن أبا بكر رضي الله عنه وهو أفضل صحابة رسول الله عليه الله عليه وسلم كان له أجر من بيت المال وعلى هذا سار بقية الخلفاء والولاة ٠

ينظر: المشكاة ، ج ٢ ، ص (١١٠٦) الحديث رقم (٣٧٤٧) ٠

<sup>(</sup>٣) الفُذْلُكَةُ :مجمل ما فُصل وخلاصته (محدثة) ينظر :المعجم الوسيط ، ج ٢ ، ص (٦٧٨) ما دة: (فُذْلُكُ) .

١٠ عن عبد الله بن عمرو ، أن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم - قال : ( قُفْلُةٌ كُفُرُوة ( )(١)

ينقل الطيبي عن ابن الأثير وجوهاً في هذا التسبيه فيقول:

" قال في النهاية : هي المرَّة من القُفول وهو الرجوع من سفره وفيه وجوه : أحد ها : أجرُ المجاهد في انجرافه إلى أهله بعد غُزْوِم كأجره في إقباله إلى الجهاد · وثانيها : أراد به التَّعْقِيب وهو رُجوعه ثانياً في الوجه الذي جاء منه مُنْصُرِفاً وإن لـم يلت عدواً ولم يشهد قِتا لا ·

وثالثها: أن يكون رسول الله حملى الله عليه وسلم - سُئِلُ عن قوم قفلوا لِخُوْفِهم أن يَدُ هُمُهُم من عَدُوهم من هو أكثر عُدَناً منهم ه فَقَفَلُوا ليستُضِيفوا إليهم عدداً آخر من أصحابهم ثم يُكُرّوا على عدوِّهم .

والأول أقوم ، لأن القفول إنما يستعمل في الرجوع عن الوجه الذي ذ هب إليه لحاجة إلى حيث توجه منه "(٢).

ثم يعقب الطيبي مبيناً وجه الشبه فيقول:

" أقول: التشبيه إنما يذهبإليه إما لإلحاق الناقص بالكامل ، أو لبيان المساواة ، فالتنكير إما للتعظيم فيكون معنا ، رُبَّ قُفلة تساوى الغزوة لمصلحة ما كما مر في الوجه الأول ، بل ربما تكون القفلة أربح من الغزوة إذا لم يكن في الغزوة مصلحة للمسلمين وفي القفلة مصلحة لهم كما مر في الوجه الثالث ، ولا يبعد أن تُستعارُ القفلة للكرة " .

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود ه ينظر : المصكاة ه ج ٢ ه ص (١١٢٨) الحديث رقم (٣٨٤١) ٠ (٢) ٠ (٢) النهاية ه ج ٤ ه ص (٩٣) .

11 عن أبي هريرة ، أن ناساً من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالوا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - : الكمأ أن جُدري الأرض ؟ فقال رسول الله عليه وسلم - : الكمأ أن جُدري الأرض ؟ فقال رسول الله عليه وسلم - : ( الكمأ أن من المن ، وما وُها شِفا مُ للعين ) (١).

قال الطيبى:

"قال في النهاية : هبه الكُمْأُةُ بالجُدرِيِّ ، وهو الحَبُّ الذي يظهر في جسد الصَّبـي ، لطُّهورها من بطن الرَّض كما يظهر الجُدرِي من بطن الجِلْد وأراد به ذُمَّها ، وقوله ( من المن ) أي هي مِمَّا مُنَّ اللهُ تعالى على عباده ، وقيل : هُبَّها بالمُنِّ وهو العُسُلُ الحُلُوُ الذي يُنْزِلُ من السماء صفواً بلا عِلاجٍ ، وكذلك الكُمْأُةُ لا مُؤُونَةُ فيهـا ببُدْر وسَقْي "(٢) .

وعقب الطيبي على كلام صاحب النهاية بقوله:

"أقول: كأنهم لما ذموها وجعلوها من الفضلات التي تضمن المضرة ، تدفعها الأرضُ إلى ظاهرها كما تدفع الطبيعة الفضلات بالجدري، قابله على الله عليه وسلم بالمدح أي ليستمن الفضلات بلهي من فضل الله وُمنّه أنزله على عباده ، وليستمما يتضمن المضرة بلهي شفاء للناس كالمن النازل، وماؤها شفاء للعين "(٣).

۱۲ عن النعمان بن بشير ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( تسرى المؤمنين في تراخمهم وتواد هم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضوا ، تناعبي له سائرُ الجسد بالسَّهر والحُمَّى )(٤).

<sup>(</sup>۱) من حدیث رواه الترمذی وقال: وهذا حدیث حسن ه ینظر: المشکاة ه ج ۲ ه ص (۱۲۸۷ من حدیث رواه الترمذی وقال: وهذا حدیث حسن ه ینظر: المشکاة ه ج ۲ ه ص (۱۲۸۷ من حدیث رواه الترمذی وقال: وهذا حدیث حسن ه ینظر: المشکاة ه ج ۲ ه ص (۱۲۸۷ من حدیث رواه الترمذی وقال: وهذا حدیث حسن ه ینظر: المشکاة ه ج ۲ ه ص (۱۲۸۷ من حدیث رواه الترمذی وقال: وهذا حدیث حسن ه ینظر: المشکاة ه ج ۲ ه ص (۱۲۸۷ من حدیث رواه الترمذی وقال: وهذا حدیث حسن ه ینظر: المشکاة ه ج ۲ ه ص (۱۲۸۷ من حدیث رواه الترمذی وقال: وهذا حدیث حسن ه ینظر: المشکاة ه ج ۲ ه ص (۱۲۸۷ من حدیث حسن ه ینظر: المشکاة ه ج ۲ ه ص (۱۲۸۷ من حدیث رواه الترمذی وقال: وهذا حدیث حسن ه ینظر: المشکاة ه ج ۲ ه ص (۱۲۸۷ من حدیث رواه الترمذی وقال: وهذا حدیث حسن ه ینظر: المشکاة ه ج ۲ ه ص (۱۲۸۷ من حدیث رواه الترمذی وقال: وهذا حدیث حسن ه ینظر: المشکاة ه برای و الترمذی وقال: وهذا حدیث رواه الترمذی وقال: وهذا حدیث رواه الترمذی وقال: وهذا حدیث رواه و الترمذی وقال: وهذا حدیث رواه و الترمذی وقال: وهذا و الترمذی وقال: وهذا و الترمذی وقال: وهذا و الترمذی و الترمذی و الترمذی و الترمذی وقال: وهذا و الترمذی وقال: وهذا و الترمذی و

<sup>(</sup>٢) النهاية ، ج ١ ، ص (٢٤٦) ، وج ٤ ، ص (٢٦٦) .

<sup>(</sup>٣) ذ هب صاحب الطراز ، في ج ١ ، ص (٣١٣) إلى أن الكمأة " مفسدة للأرض كما يفسد الجدرى البدن " ٠

<sup>(</sup>٤) متفق عليه ، ينظر: المثكاة، ج٣ ، ص (١٣٨٥) الحديث رقم (٤٩٥٣) ٠

قال الطيبي:

" قوله : (تناعى ) قال في النهاية : كأنّ بعضُه دُعا بعضًا ، ومنه قولهم : تناعــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجيطانُ ، أي تُسَا قطَتُ أو كا دت (١) .

ووجه التشبيه هو التوافقُ في المشقة والراحة ، والنفع والضر " .

۱۳ عن عقبة بن عامر ، قال: قال رسول الله حملى الله عليه وسلم - : ( مسن رأى عورةٌ فسترها كان كمن أحيا موءودة )(7).

وجه الشبه هنا خفي غامض ، وهذا من التشبيها تالفريبة الجميلة ، وقد بـــذل الطيبي جهده لتبيان الوجه ، ويبدأ بالنقل عمن سبقه ·

#### يقول الطيبي:

" قال المظهر : ووجه تشبيه الستر على عيوب الناس بإحياء الموءودة ، أن من انهتك ستره يكون من الخجالة كميت ويحب الموت منها ، فإذا ستر أحدُ على عيبم فقد دفيح عنه الخجالة التي هي عنده بمنزلة الموت (٣).

لكن الطيبي بعد عرضه لكلام المظهر يرى رأياً آخر ، فيقول:

" يمكن أن يقال أن وجه الشبه الأمر العظيم ، يعني من ستر على مسلم فقد ارتكب (٤)
أمراً عظيماً كمن أحيا موءودة ، فإنه أمر عظيم فيدل على فخامة تلك الشنعاء، نحبوه
قوله تعالى: (ومن أُحياها فكأنما أحيا الناسُجميعاً)(٥). قال صاحب الكشاف: فيه
تعظيم قتل النفس وإحيائها في القلوب ليشمئز الناس عن الجسارة عليها ، ويتراغبوا
في المحاماة على حرمتها ، لأن المتعرض لقتل النفس إذا تصور قتلها بصورة قتل الناس

<sup>(</sup>١) النهاية ، ج ٢ ، ص (١٢١) ٠

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد والترمذي، ينظر: المشكاة، ج ٣ ، ص (١٣٩٠) الحديث رقم (١٣٩٠)٠

<sup>(</sup>٣) ينظر : المرقاة ، ج ٩ ، ص (٣٣٥) ٠

<sup>(</sup>٤) هكذا وردت في المخطوطات، وفي المرقاة أيضاً، ولعل الأنسب أن تكون اكتسب •

<sup>(</sup>٥)سورة المائدة ، الآية (٣٢) .

جميعاً عظم ذلك عليه فتبطه ، وكذلك الذى أراد إحياءها (١) انتهى كلامه · فكذلك من أراد أن يستر عيب مؤمن وعرضه إذا تصور أنه أحيا الموءودة ، عظم عنده ستر عورة المؤمن ، فيتحرى فيه ويبذل جهده " ·

١٤ عن أبي غراش السُلمي ، أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ( مُنْ هُجُرُ أَخَاهُ سنةٌ فهو كُسُفْكِ دُمِه ) (٢).

يشرح الطيبي هذا التشبيه ناقلاً عن المظهر فيقول:

" قوله: (كسفك دمه) قال المظهر: أي مهاجرة الأخ المسلم سنة توجب العقوبة كما أن سفك دمه يوجبها ه فهي شبيهة بالسفك من حيث صول العقوبة بسببها لا أنها مثله في العقوبة ه لأن القتل كبيرة عظيمة لا يكون بعد الشرك أعظم منه ه فشسبه الهجران به تأكيداً في المنع عنه ه وفي العشابهة تكفي المساواة في بعض الصفات (٣) لكن الطيبي بعد إيراده لهذا القول يرى رأياً آخر فيقول:

"أقول التشبيه إنما يمار إليه للمبالفة كما يُقال: زيدٌ كالأسد، إلحاقاً له الأسد في الجرأة ، وأنه نظيره فيها ، ولم يقمد أنه دونه ، كذلك ههنا ، لأن قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يحلُّ لمؤمن أن يهجرُ مؤمناً فوقُ ثلاث ) (3) دل على أن التهاجر فوق الثلاث حرام ، وراكبه راكب للإثم ، فإذا امتد إلى مدة يهجر فيها الفائب والمسافر عن أهله غالباً بلغ التهاجر والتقاطع إلى الغاية ، وهذا معنى تخصيص ذكر السسنة والله أعلم "انتهى .

<sup>(</sup>١) ج ١ ه ص (١٢٢) .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود ، ينظر : المشكاة ، ج ٣ ه ص (١٤٠١) الحديث رقم (٥٠٣٦) ٠

<sup>(</sup>٣) ينظر: المرقاة ، ج ٩ ، ص (٢٦٨) ٠

<sup>(</sup>٤) من حديث رواه أبو داود عن أبي هريرة ه ينظر: المشكاة ه في الموضع السابق ه الحديث رقم (٥٠٣٧) ٠

#### أقول:

كأن كلام الطيبي يوحي بأن المرادُ في هذا التثبيه التسويةُ بين الذنبين مبالفة في النهي عن القطيمة ، وكلام المظهر أقوم في نظرى لأن التشبيه هذا وارد على المبالفة للزجر ولا يراد منه التسوية .

10 - عن أنس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
( يأتي على الناس زمانُ المابرُ فيهم على دينه كللقابض على الجمر )(١).

#### قال الطيبي:

"أى: كما لا يقدر القابضُ على الجمرِ أن يصبرُ لاحتراق يده ه كذلك المتدين يومئد لا يقدرُ على ثباته على دينه ه لغلبة العماة والمعاصي ه وانتشار الفتن وضعصف الإيمان " انتهى .

والحقيقة أن فهم الطيبي لوجه الشبه بعيد عن الصواب فلو كان الوجه مسارآه الطيبي لعذر الناس بترك دينهم في ذلك الزمن وكيف يعذرون بعد أن جاء تهم البينات والهدى منم إن المشبه في الحديث هو العابر على دينه مأى من تحققت صفة العبر فيه م فإذا تحققت هذه الصفة بالقابض على دينه تحققاً كاملاً استهان بكل ألـــوان العذاب التي يلا قيها في سبيل الله موقد ذكر القرآن مواقف خالدة لثبات المؤمنيس العا دقين على دينهم م منها موقف السحرة من فرعون حين هدد هم فقالوا: (فاقض ما أنت قاض )(٢) فالوجه ما ذكره القارى بعد نقله لكلام الطيبي حيث قال: والظاهــر أن معنى الحديث: كما لا يمكن القبض على الجمرة إلا بصبر شديد وتحمل غلبة المشقة

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب إسناناً ه ينظر: المشكاة ه ج ٣ ه ص (١٤٧٤) الحديث رقم (٥٣٦٧) ٠

<sup>(</sup>٢) سورة طه ، الآية (٧٢) · أقول: ويظهر في هذه العبارة صلابة موقفهم واستها نتهم بكل ألوان العذاب في سبيل الله تعالى · وفي أمة محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ نماذج كثيرة من هؤلاء الأبطال ، وهذا من فضل الله وكرمه ·

كذلك في ذلك الزمان ، لا يتصور حفظ دينه ، ونور إيمانه إلا بصبر عظيم وتعبجسيم ومن المعلوم أن المسبه به يكون أقوى فالمراد به المبالغة «(١)

17 عن حذيفة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عيقول:
( تُعْرُضُ الفتنُ على القلوب كالحمير عُوداً عُوداً ه فأي قلب أُسْرِبُها نُكِتُتُ فيه نُكْتَ قُ
سودا ع وأي قلب أنكرها نُكِتَ فيه نكتة بيناء ه حتى يمير على قلبين ، أبيض بمثل الضّفا ، فلا تغرّهُ فتنةً ما دامت السما وات والأرض ، والآخر أسودُ مِرْباداً . . . ) (٢)

قال الطيبي مبيناً المشبه به:

"قال التوريشتي: الصفا الحجارة الملساء (٣) وأريد به همنا: النوع الذي صفا بياضه ه ونبه عليه بقوله: (أبيض) وإنما ضرب المثل به لأن الأحجار إذا لم تكسن معدنية لم تتغير بطول الزمان ، ولم يد خلنها لونٌ آخر لاسيما النوع الذي ضرب المثل به ، فإنه أبداً على البياض الخالص الذي لا تشوبه كدورة ، (والرُبدُةُ لونُ بيسن السواد والفُبرُة ، ومنه : طُلِيمٌ أُرْبدُ ، وقد ارْبدّ ارْبدُاداً) (٤) . أي تلون وصار على لون الرماد ، وإنما وصف القلب بالربدة لأنه أنكر ما يوجد من أنواع السواد "

ويبين الطيبي وجه الشبه في هذا التشبيه فيقول:

<sup>(</sup>١) المرقاة ، ج ١٠ ، ص (٩٧) ٠

<sup>(</sup>٢) من حديث رواه مسلم ١٥ لمشكاة ، ج ٣ ، ص (١٤٨٠) الحديث رقم (٥٣٨٠) .

<sup>(</sup>٣) في المحاح ، ما دة صفا: (الصَفَاةُ صخرةٌ مُلْسَاء) .

<sup>(</sup>٤) ينظر: المصدر السابق ، مادة (ربد) .

<sup>(</sup>٥) محيح مسلم بشرح النووى ، ج ٢ ، ص (١٧٢) ٠

١٧ عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

( لا تقومُ الساعةُ حتى تقاتلوا قوماً ، نِعالهم الشعر ، وحتى تقاتلوا التسركُ صفارُ الأعين ، حمر الوجوه ، ذُلفُ الأنوفِ ، كأن وجوهَهُم المُجانُّ المُطْرُقة )(١). قال الطبعي :

" قوله ( ذلف الأنوف) قال القاضي : نُذْفُ: جمع أُذْلُف ، وهو الذى يكون أنفه صنيسراً ويكون في طرفه غِلُظ ، والمُجانُ بفتح الميم : جمع مجن ، وهو الترس ، و( المطرقة ) الذى أطرق ، أي: جعل ظهره طراقاً ، وهو جلد يقطع على مقدار الترس فيلصق على سعى ظهره ، شبه وجوههم بالترس لتبسطها وتدويرها ، وبالمطرقة لفلظها وكثرة لحمها "(٢).

۱۸ قال عليه الملاة والسلام في صفة عيسى عليه السلام عند نزوله من السماء: (•فينزلُ عندُ المنارة البيناء ، شرقيَّ بمشقُ ، بين مُهْرُوذَتيْنْ (٣)، واضعاً كَفَيْتْ ، على أَجنحة مُلَكُيْنَ ، إذا طأْطاً رأْسَهُ قَطْرُ ، وإذا رفعه تحدَّرُ مِنْهُ مثلُ جُمُلَانَ نِ كاللؤلؤ ...)(٤).

قال الطيبي:

" الجُمان بضم الجيم وتخفيف الميم ، حب يتخذ من الفضة ، على هيئة اللاّرليّ الكبار (٥)، هـ به بالجمان في الكبر ، ثم شبه الجمان باللؤلؤ في الصفاء والحسن ، فالوجسه

<sup>(</sup>١) متفق عليه ، ينظر :المشكاة ، ج ٣ ، ص (١٤٩٠ ـ ١٤٩١) الحديث رقم: (١٤١١) ٠

<sup>(</sup>٢) المرقاة ، ج ١٠ ، ص (١٤٢) ٠

<sup>(</sup>٣) معناه لابس مهروذتین أى ثوبین مصبوغین بورس ثم بزعفران ه وقیل هما شقتان والشقة نصف الملاءة م

ينظر: محيح مسلم بشرح النووى ، ج ١٨ ، ص (٦٧) ٠

<sup>(</sup>٤) من حدیث النواس بن سمعان ، وقد روا ، مسلم والترمذی ، ینظر : المشکاة ، ج ٣ ، ص (١٥٠٧ ـ ١٥٠٩) ، الحدیث رقم (٥٤٧٥) ٠

<sup>(</sup>٥) ينظر : صحيح مسلم بشرح النووى ، ج ١٨ ، ص (٦٧) ٠

أن يكون الوجهُ الكبرُ معُ الصفاءِ والحسن "

١٩ عن سمل بن سعد ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :

( يُحشر الناسُ يومَ القيامةِ على أرضِ بيضاءُ عفراء كُوَّرُصَة النُوِيِّ ، ليس فيم ----ا
عُلُمُ لأحد )(١).

قال الطيبي:

" قوله: (عفراء) قال القاضي: "الأُعفر البياض الذى لا يخلص بياضه ولا يشمستده والعفرة لون الأُرض ه وقوله: (كقرصة (٢) النقي) النقي: هو الدقيق المنخول المنظف الذى يتخذ منه الخُوَّارُى (٣) ه والتشبيه بها في اللون والشكل دون القُدْر (٤) " .

٠٠\_ قال عليه السلام في صفة حوضه : ( وكيزانه كنجوم السماء ، من يشرب منها فلا يظمأ أبداً )(٥).

قال الطيبي:

" قوله : ( وكيزانه كنجوم السماء ) أي في الإشراق والكثرة " ٠

<sup>(</sup>١) متفق عليه ، ينظر : المشكلة ، ج ٣ ، ص (١٥٣٣) الحديث رقم (١٥٥٣) ٠

<sup>(</sup>٢) القرصة : الرغيف، ينظر : المرقاة ، ج ١٠ ، ص (٢٤٧) ٠

<sup>(</sup>٣) الحُوَّارُى: الدقيقُ الأبينُ ، وهو لبابُ الدقيق · ينظر : المعجم الوسيط ، ما دة (حار ) ·

<sup>(</sup>٤) ينظر : المرقاة ، في الموضع السابق ·

<sup>(</sup>٥) من حديث متفق عليه ، ورواه عبد الله بن عمرو ، ينظر : المشكاة ، ج ٣ ، ص (١٥٤٥) الحديث رقم (٥٥٦٧) ٠

٢١-جاء في حديث رواه أبو سعيد ، وذكر فيه شفاعة الملائكة والأنبياء والمؤمنيسن ، الله أن قال: ( ولم يبق إلا أرحمُ الراحمين ، فيقبضُ قبضةٌ من النارِ فيخْرِجُ منها قوماً لم يعملوا خيراً قط ، قد عادوا خُمُما ، فيلقيهم في نهر في أفواه الجنسة يُقال له نهر الحياة ، فيخرجون كما تخرجُ الحبَّة في حميل السيل ، فيخرجون كاللؤلو في رقابهمُ الخواتم ، فيقول أهل الجنة : هؤلاء عُتقاءُ الرحمن ، أد خلهمُ الجنسة بغير عمل عملوه ولاخير قدّموه )(١).

#### قال الطيبى:

" حميلُ السيل، هو ما يحمله السيل من غثاء رأو طين ، فإذا اتفقُ فيه الحبة هواستقرت على شط مجرى السيل، تنبتُ في يوم وليلة ، وهي أسرعُ نابتة نباتاً ، وإنما شبهم بها لسرعة نبارتها وحسنها وطرا ورتها " ·

٢٢ عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_: ( سرسيحانُ وجيحانُ والفراتُ والنيلُ كُلُّ من أنها ر الجنة ) (٢).

يقف الطيبي عند هذا الحديث وقفة طويلة ينقل فيها آراء العلماء فيما إذا كان نص الحديث محمولاً على ظاهره أم التثبيه ، وهو لا يجزم بشي في النهاية ولكنه عقرر وجه الشبه فيما إذا كان الكلام تشبيهاً · وفيما يلي كلامه :

" قال القاضي : خص الأنهار الأربعة بالذكر لعذوبة مائها ، وكثرة منافعها ، كأنها من أنهار الربعة (٣) التي هي أعظم أنهار الربعة (٣) التي هي أعظم أنهار

<sup>(</sup>١) من حديث متفق عليه ، ينظر: المشكاة ، ج ٣ ، ص (١٥٥٠ ـ ١٥٥١) الحديث رقم (٥٥٧٩)٠

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم ، ينظر : المشكاة ، ج ٣ ، ص (١٥٦٥) الحديث رقم (٨٦٢٥) ٠

<sup>(</sup>٣) زاد في المرقاة : " التي هي أصول أنهار الجنة ، وسماها بأسامي الأنهار الأربعة التي ٠٠٠ " ينظر : ج ١٠ ، ص (٣٢٩) ٠

الدنيا وأهبرها وأعذبها وأفيدهاعند العرب على سبيل التشبيه والتمثيل ، ليعلم أنها في الجنة بمثابتها ، وأن ما في الدنيا من أنواع المنافع والغنائم فنموذ جات لما يكون في الآخرة ، وكذا ما فيها من المضار المردية والمستكرهات المؤذية ، وقال النووى: قال القاضي عياض: كون هذه الأنهار من الجنة أن الإيمان عصص ببلاد ها ، وأن الأجسامُ المتغذية بمائها صائرةُ إلى الجنة ، والأمح أنها علصى ظاهرها ، وأن لها مادة من الجنة ، لأن الجنة مخلوقة موجودة اليوم عند أهل السنة وقد ذكر مسلم في كتاب الإيمان ، في حديث الإسراء أن الفراتُ والنيل يخرجان مسن الجنة ، وفي البخاري: من أصل سدرة المنتهى (۱).

وفي معالم التنزيل (٢): إن الله تعالى: أنزل هذه الأربعة من الجنة واستود عها الجبال ، وأجراها في الأرض ، وذلك قوله تعالى:

( وأنزلنا من السماء ماءٌ بِقُدُر مِ فُأُ سُكُنًّا لهُ في الأرض ) " (٣) ٠

بعد هذه النقول يعقب الطيبي معتمداً على ما أورده من كلام العلماء:

" أقول: (سيحان) مبتداً ، و(كل) مبتداً ثان ، والتقدير كل منها ، و(من أنهار الجنة) خبر المبتدأ الثاني ، والجملة خبر الأول ، فإذا أريد التسبيه قدر مسن جنس أنهار الجنة ، والفرق بين الوجه الأول والثاني على ما ذكره القاضي ناصلر الدين : أن المسبه في الأول أنهار الدنيا ، والمسبه به أنهار الجنة ، ووجسه التسبيه السلاسة والعذوبة والهضم والبركة ، وفي الثاني على العكس ، وعلى هذا

<sup>(</sup>۱) في صحيح مسلم بشرح النووى: (فيه تأويلان ذكرهما القاضي عياض أحد هما أن الإيمان عم بلاد ها ٠٠٠ والثاني وهو الأمح أنها على ظاهرها ٠٠٠) ينظر : ج ١٧ ه ص (١٧٧) ه ولاريب أن الطيبي قد اختصر الكلام فأوهم قوله: (واللَّم أنها على ظاهرها) أنه كلام النووى ه فكان الاختصار هنا مخلاً ٠٠

 $<sup>(\</sup>tilde{r})$  معالم التنزيل للبغوى  $\tilde{r}$  ،  $\tilde{\sigma}$  ،  $\tilde{\sigma}$   $\tilde{\sigma}$ 

<sup>(</sup>٣) سبورة ( المؤمنون ) الآية :(١٨) ٠

وجه التشبيه الشهرة والفائدة والعذوبة ، وفي الوجه الثالث على ما ذكره القاضي عياض وجه التشبيه المجاورة والانتفاع بها ، سمى أنهار الدنيا بأنهار الجنسة لمجاورتها المؤمنين والانتفاع بها ، و(من أنهار الجنة) على الوجه الرابع يجسوز أن تكون من ابتدائية ، أى مبتدئة ناشئة منها ، أو اتصاليسة ، أو تبعيضية «(١) انتهار التهارية ،

أقول: لقد أحسن الطيبي صنعاً حين لم يجزم هنا بالتشبيه أو عدمه ه لأن هسدا الحديث وأمثاله لا يعرف كنه المراد منه حقيقة إلا الله تعالى ه ورسوله صلى الله عليه وسلم و الأولى الوقوف عند ظاهر النص ه والإيمان به دون الانجراف فسسي بحر التأويل ما لم يستند التأويل إلى أدلة علمية ثابتة .

٣٣ عن سعد بن أبي وقاص ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي : ( أنتُ مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبيٌ بعدي ) (٢) .

يوضح الطيبي وجه الشبه في هذا الحديث فيقول:

"يمني أنت متصل بي ونازل مني بمنزلة هارون من موسى ، وفيه تشبيه ، ووج التشبيه مبهم ، لم يفهم أنه - رضي الله عنه - فيما شبهه به - صلوات اللوسلامه عليه - فبين بقوله ( إلا أنه لا نبي بعدى ) أن اتصاله به ليس من جهالنبوة ، فبقي الاتمال من جهة الخلاقة لأنها تلي النبوة في المرتبة ، ثم هي إمال أن تكون في حياته أو بعد مماته ، فخرج أن تكون بعد مماته لأن هارون مات قبل موسى ، فتعين أن تكون في حياته عند مسيره إلى غزوة تبوك " •

<sup>(</sup>۱) تأتي من على خمسة عشر وجهاً عند ابن هشام منها: ابتداء الغاية والتبعيض. ينظر: مفني اللبيب، ج ۱ ، ص (٤١٩ ـ ٤٢٥) ٠

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ، ينظر : المشكاة ، ج ٣ ، ص (١٧١٩) الحديث رقم (٢٠٧٨) ٠

٣٤ عن زيد بن أرقم ، قال : قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوماً فينا خطيباً بما يدعى : خُماً ، بين مكة والمدينة ، فحمد الله وأثنى عليه ، ووعـــظ وذكَّرُ ، ثم قال :

(أمَّا بعدُ ألاأيها الناسُ ، إنما أنا بسر ، يوشِك أن يأ تينني رسولُ ربي فأجيب وأنا تاركُ فيكم الثَّقُلين أوَّلهما كتاب الله ، فيه الهدى والنور ، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به ) فحث على كتاب الله ورغبَّ فيه ، ثم قال : ( وأهل بيتي وأُذكّركم الله في أهل بيتي ، أذكركم الله في أهل بيتي )(١).

قال الطيبى:

" قال في الفائق: الثَّقُل المتاع المحمول على الدابة ، وإنما قيل للجن والإنسس الثَّقلان ، لأنهما قُطاً نُ الأرض فكأنهما أثقلاها ، وقد شبه بهما الكتاب والعِتْرة في أن الدين يستملح بهما ، ويعمر كما عُمرت الدنيا بالثقلين "(٢) . يلاحظ أن الطيبي قد اكتفى بنقل كلام الزمخشرى ، ولم يضف إليه شيئاً .

70 عن جعفر ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم -:

( أبشروا وأبشروا ، إنما مثلُ أُمّتي مُثلُ الغيثر ، لا يُدرى آخرُهُ خيرٌ أم أُوّل ه ،

أو كحديقة أطم منها فُوجُ عاماً ، ثم أطعم منها فُوجُ عاماً ، لعلَّ آخرها فوجاً أن

يكون أعرضُها عرضاً ، وأعمقُها عمقاً ، وأحسنها حسناً )(٣).

يشرح الطيبي هذا التشبيه مبيناً وجهه خلال ذلك فيقول:

" معناه أن كيفية صفة أمتي مصبهة بكيفيتي المطر والحديقة ، وأنهما سواء فـــي

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ، ينظر : المشكاة ، ج ٣ ، ص (١٣٣١) الحديث رقم (٦١٣١) .

<sup>(</sup>۲) الفائسة ، ج ۱ ، ص (۲۷) ٠

<sup>(</sup>٣) من حديث رواه رزين ، ينظر : المشكاة ، ج ٣ ، ص (١٧٧٠) ، الحديث رقم (٦٢٧٨) . وقد سبق ذكر حديث آخر حول تمثيل الأمة بالمطر ص (٩٩) وقد الرسالة .

استقلال كل واحد منهما بوجه التمثيل ، فبأيتها مثلتها فأنت مصيب ، وإن مثلتها بهما جميعاً فكذلك ، فإن قلت: أى فرق بين التمثيلين ؟ • قلت: شبهت فلل التمثيل الأول بالمطر في نفع الناس بالهدى والعلم ، وفي الثاني بالاستنفل من علم الرسول حلى الله عليه وسلم - وهذا ، في إنباته الكلا والعشب الكثير وصول الأخذ (١) ثم انتفاع الناس منهما بالرعي والسقي ، وهو المعنى بالفلوت الذي أطعم من الحديقة عاماً "

× x x

<sup>(</sup>١) في الصحاح ، ما دة ( أخذ ) ما يلي : ( الإِخَاذَةُ شَمَّ كالغدير ، والجمع إِخَاذٌ وجمع الإِخاذِ أُخذُ ) •

نعقب هذا الفصل ببعض الأمور التي ذكرها الطيبي ، وهي تتصل بفن التسبيسه فنذكرها باقتناب:

1- تحدث عن الشك في وجه الشبه " وهو السرعة الشديدة " في حديث أبي هريرة ه عنه عليه السلام وهو يتحدث عن الصراط الله قلل: ( فيمرّ أوّلكم كالبرق ) قال أبرو هريرة • قلت: بأبي أنت وأمي ه أى شئ كمر البرق بحقال: ( ألم تروا لجلس البرق كيف يُمرّ ويرجع في طرفة عين ه ثم كمرّ الريح ، ثم كمرّ الطير ، وشسد الرجال (١) ، تجرى بهم أعمالهم ونبيكم قائم على الصراط يقول: ياربّ سلّم • حتى تعجز أعمال العباد )(٢) .

قال الطيبي:

"قوله: (أي شيء كمر البرق) أي ما الذي شبه من المارين بمر البرق؟ وقوله: (ألم ترواإلى البرق) بيان لما شبهوا به بالبرق وهو سرعة اللمعان ويعنسي سرعة مرورهم على المراط كسرعة لمعان البرق وكأنه استبعد أن يكون في الإنسان ما يشبه البرق في السرعة وفي المسبعد وليس بمستنكر أن يمنحهم الله تعالى ذلك بسبب أعمالهم الحسنة وألا ترى كيف أسند الجريان إلى الأعمال في قوله : (تجرى بهم أعمالهم) أى تجرى وهي متلبسة بهم وكوله تعالى : (وهي تجرى بهم في موج كالجبال) (٣) ويجوز أن تكون الباء للتعدية (٤) ويؤيد الأول قوله : (حتى تعجز أعمال العباد) "انتهى الباء للتعدية (٤) ويؤيد الأول قوله : (حتى تعجز أعمال العباد) "انتهى.

ينظر : ج ٤ ه ص (٢٠٩). وهذا يؤيد ما ذهب اليه الطيبي ٠

<sup>(</sup>۱) أىجريهم

<sup>(</sup>٢) من حديث رواه مسلم ه ينظر: المشكاة ه ج ٣ ه ص (١٥٦٠ - ١٥٦١) الحديث رقم (٥٦٠٩) ٠

<sup>(</sup>٣) سورة هود ، الآية (٤٦) وقد قال أبو السعود في تفسيرها: (أى فركبوا فيها مسمين وهي تجرى ملتبسة بهم) ·

<sup>(</sup>٤) باء التعدية وتسمى باء النقل أيضا ، وهي المعاقبة للهمزة في تصيير الفاعل مفمولاً ٠٠ تقول في ذ هبريد: ذ هبتبزيد ، وأذ هبته ٠ ينظر : مفني اللبيب، ج ١ ، ص (١٣٨) ٠

٢- استمان الطيبي بالتشبيه في بيان بعض المعاني الغامضة مبيناً وجه الشبه مسن
 خلال مقارنة المعنى بالتشبيه الذي أضافه وذلك كما في المثال الآتي :

(عن حسان (١) قال: ما ابتدع قوم وبدعة في دينهم إلا نزع الله من سُنتَبهم مثلها ثم لا يُعيدُ ها إليهم إلى يوم القيامة )(٢) .

قال الطيبي:

" قوله : (ثم لا يعيد ها إليهم إلى ٠٠٠٠٠ ) وذلك أن السنة القديمة كانتمتأصلة مستقرة في مكانها ، فلما أزيلت عن مقرها لم يكن إعادتها كما كانت أبداً ، فمثلها كمثل هجرة ضربت عروقها في تُخُوم الأرض ، فلا تكون إعادتها بعد قلعها مثلمك كانت في أصلها ، قال تعالى :

( أَلَمْ تَرُ كَيفَ مَربُ اللَّهُ مِثلاً كَلَمةً طيبةً كَشَجِرة مِطيبة ِ أُصلُها ثابتُ وُفَرْعُها فسي

٣ صحح الطيبي ما قاله الشارحون عن بعض الأحاديث بأن فيها تشبيها ته فينفسي ذلك معتمداً على أسس علمية من النحو والآثار المروية ، وفيما يلي نمونج من هذا الذي صنعه الطيبي :

- عن عائشة ، ورافع بن خديج ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ( الحُميَّ من فيح ِجهنم ، فأُبردوها بالماء )(٤).

<sup>(</sup>١) هو ابن عطية وليسحسان بن تابت .

<sup>(</sup>٢) رواه الد ارمي ، ينظر : المشكاة ، ج ١ ، ص (٦٦) الحديث رقم (١٨٨) ٠

<sup>(</sup>٣) سورة ابراهيم ، الآية (٣٤)

<sup>(</sup>٤)متفق عليه ، ينظر :المشكاة ، ج ٢ ، ص (١٢٧٩) الحديث رقم (٤٥٢٥) ٠

قال الطيبي:

" قوله ( من فيح جهنم ) الفيح سطوع الحر وفورانه وفيه وجهان : أحد هما :أنه تمبيه ، قال المظهر : شبه اشتعال حرارة الطبيعة في كونها مؤذيــة

للبدن ومعذبة له بنار جهنم ، فكما أن النار تزال بالماء كذلك حرارة الحمي

تزال بالماء البارد ٠

وثانيهما: قال بعضهم :إن الحمى من حرارة جهنم حقيقة ، أرسلت إلى الدنيلل الذيراً للجاحدين ، وجابرة عن تقصيرهم ، (١) « انتهلى . انتهلى .

وهو بعد نقل رأى المظهر ، سرعان ما يعود إليه مفنداً له ، ومبيناً أنه لا تشبيسه ولا ثمة وجه شبه ، فيقول:

" أقول: من ليست بيانية حتى تكون تشبيهاً كقوله تعالى: (حتى يتبينُ لُكُمُ الخيطُ الأبينُ من الخيطِ الأسودِ من الفجرِ) (٢).

فهي إما ابتدائية ، أي الحمى نشأت وحملت من فيح جهنم ، أو تبعيضية أى بعصص منها ، ويدل على هذا التأويل ما ورد في الصحيح :

(استكت النارُ إلى ربها فقالتْ: ربأكلُ بعضي بعضاً ، فَأُذن لها بنفسين نفس فيي الشياء ونفس في المين الم

<sup>(</sup>۱) المرقاة ، ج ٨ ، ص (٣٤٧) ٠

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، الآية (١٨٧) .

<sup>(</sup>٣) تمام الحديث: ( فأشد ما تجدونُ من الحرِّ ، وأشد ما تجدون من الزمهرير ) وقد رواه البخارى عن أبي هريرة ، ينظر : فتح البارى ، ج ٦ ، ص (٣٣٠) وهو تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب ، نشر دار الفكر والمكتبة السلفية .

#### ٤\_ اخترع الطيبي تشبيها عجيباً في الحديث الآتي:

عن البراء بن عازب ، وزيد بن أرقم ، أن رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ لما نزل بغدير خُم م أخذ بيد علي فقال : ( ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفرمم؟) قالوا: بلى ، قال : ( ألستم تعلمون أني أولى بكل مؤمن مسن نفسه؟) قالوا: بلى ، قال : ( اللهم من كنت مولاه فَعَلِي مولاه ، اللهم والرسن والاه وعاد من عادا ، ) فلقيه عمر بعد ذلك فقال له : هنيئاً يا ابن أبي طالب!

يقول الطيبي مبيناً هذا التشبيه ووجهه :

" قوله (إني أُوْلَى بالمؤمنينُ مِنْ أَنْفُرِيمِمْ ) يعني به قوله تعالى : (النبيّ أولى المؤمنينُ مِنْ أَنْفُرِهمْ ) (٢) أطلق فلم يعرف بأ ي شيئ هو أولى بهم من أنفسهم بالمؤمنين مِنْ أَنْفُرهم من أنفسهم من أنفسهم ثم قيد بقوله : (وأزواجُهُ أُمها تُهُمْ ) (٣) ليؤذن أنه بمنزلة الأبوأ زواجه بمنزلة الأمهات ، ويؤيده "قراءة ابن مسعود : (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أبلهم) ، وقال مجاهد : كل نبي فهو أبو أمته ، ولذلك ما رالمؤمنون إخوة "(٤) فإذن وقع التشبيه في قوله : (من كنتُ مولاه فعليُّ مولاه ) في كونه كالأب فيجب على الأمة احترامه وتوقيره وبره ، وعليه أن يشفق عليهم ويرأف بهم رأفة الوالدد على الأولاد ، ولذلك هنأ ه عمر بقوله : (هنيئاً لك يا ابن أبي طالب أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة ) " .

<sup>(</sup>١) رواه أحمد ، ينظر : المشكاة ، ج ٣ ، ص (١٧٢٣) الحديث رقم (١٠٩٤) ٠

 <sup>(</sup>٢)و(٣) سبورة الأحزاب ، الآية (٦) .

<sup>(</sup>٤) ينظر : الكشاف للزمخشرى ، ج ٣ ، ص (٥٣٣) وتفسير أبي السمود ، ج ٧ ، ص (٩١) •

ويذكر الطيبي أن الشيعة فهمت من الحديث إمامة على للمؤمنين فيقول:
"قال القاضي: قالت الشيعة هو المتصرف، وقالوا معنى الحديث أن علياً - رضي الله عنه يستحق التصرف في كل ما يستحق الرسول - صلى الله عليه وسلم - التصرف فيه ، ومن ذلك أمور المؤمنين فيكون إمامهم "(١).

ولكن الطيبي يرد على هذا الرأى قائلاً:

" لا يستقيم أن تحمل الولاية على الإمامة التي هي التصرف في أمور المؤمنين ، لأن المتصرف المستقل في حياته \_ صلى الله عليه وسلم \_ هو هو لا غيره ، فيجبأن تحمل على المحبة وولاء الاسلام ونحوهما " انتهى .

أقول: لقد تكلف الطيبي كثيراً في اختراع التشبيه في هذا الحديث، لما نا لا تكون كلمة مولى هنا بمعنى محبأ و حليفاً و نحو ذلك، ألم ينقل الطيبي نفسه عسن ابن الأثير (٢) قوله في النهاية: "المولى يقع على جماعة كثيرة ، وهو الرّبُ والسيِّد والمالكُ والمنهم والمُعْبَقُ والنَّامِرُ و المُحب والتَّابِع والجارُ وابنُ العم والحليسفُ والمعتبدُ والعبيدُ والصَّهر والعبيدُ والمنتفي الحديث، فيناف كل واجد إلى ما يَقْتَنه الحديثُ الواردُ فيه ، وقوله : ( مَنْ كُنْتُ مُولاه من يُدمَل على المنكورة ، قال الشافعي - رحمه الله - يعنبي بنلسك ولاء ولاء الإسلام كقوله تعالى : ( ذلك بأنَّ الله مولى الذين آمنوا وأنَّ الكافرين لا مُولَى الذين آمنوا وأنَّ الكافرين لا مُولَى المنهم ) (٣) " (١) " (١) "

<sup>(</sup>١) ينظر: المرقاة ، ج ١١ ، ص (٣٤١) ٠

<sup>(</sup>٢) عند الحديث (٦٠٨٢) وهو في المشكاة ، ج ٣ ، ص (١٢٢٠) ٠

<sup>(</sup>٣) سورة محمد ، الآية (١١) .

<sup>(</sup>٤) النهاية ، ج ٥ ، ص (٢٢٨) وقد ورد نحو هذا الكلام في فتا وى الامام النصووى ص (٢٨٤ ـ ٢٨٥) ٠

فإذا كانت كلمة مولى تحتمل أكثر المعاني السابقة ، فلماذا تخصيصها بالأبركولماذا حمل الأسلوب على التشبيه ؟ إليسلهذا أى تفسير عندى سوى أنه من اهتمام الطيبي الزائد في إبراز النكات البيانية في الحديث النبوى ٠

٥- أناف الطيبي إلى بعض التشبيهات ما يتممها حتى تبدو صورة متكاملة كما فيي الحديث الآتي :

- عن أبي ذر ، أنه قال وهو آخذ بباب الكعبة : سمعتُ النبيي - صلى الله عليه وسلم - يقول: ( ألا إن مثلُ أهل بيتي فيكم مثلُ سفينة نوح ، من ركبها نجا ، ومن تخلف عنها هلك)(١)

قال الطيبي:

" شبه الدنيا بما فيها من الكفر والضلات والبدع والجهالات والأهواء الزائفة ببحر ( لُجِّي يَضِفاهُ موجٌ مِنْ فوقم موجٌ من فوقم سَحَابُ ظلماتُ بعضها فوق بعض (٢) . وقد أحاط بأكنافه وأطرافه الأرض كلها ، وليس منه خلاص ولا مناص إلا تلك السفينة وهي محبة أهل بيت رسول الله علوات الله وسلامه عليه - " انتهى . يلاحظ أنه أظاف تشبيه الدنيا بما فيها من ضلال ببحر لجي ، ثم فسر السفينة

يلاحظ أنه أضاف تشبيه الدنيا بما فيها من ضلال ببحر لجي ، ثم فسر السفينسة بأنها محبة أهل بيت النبي عليه السلام ، ولعل هذا وجه الشبه ، ولمن لم يشسر

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني والبزار وإسناده واه ه ينظر : المشكاة ه ج ٣ ه ص (١٧٤٢) ه الحديث رقم :(٦١٧٤) ٠

<sup>(</sup>٢) اقتباس من سورة النور ، الآية (٤٠) وأولها: (أو كظلمات في بحر ٢٠) الآية. والاقتباس هو أن يضمن المتكلم كلامه كلمة من آية ، أو آية من آيات كتاب الله تعالى خاصة ، هذا هو الإجماع .

ينظر : معجم البلاغة العربية لبدوى طبانة ، بابالقاف ، ص (٥١٩) ٠

إليه الطيبي صراحة (١) • فلا يعدو أن يكون الوجه غير حبهم ، والدعاء لهم ، والتأسي بهم ، حتى ينجو من يفعل ذلك كما نجا من ركب سفينة نوح من غرق الدنيا وعــــذاب الآخرة •

٦- قد يمرح الطيبي التشبيه شرحاً بيانياً جميلاً كما في الحديث:

- عن أبي هريرة ، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : ( الموسدة و مون البدن ، والعروق إليها واردة ، فإذا صحّت المعدة صدرت العروق بالصحة وإذا فسدت المعدة صدرت العروق بالسُقم ) (٢).

يشرح الطيبي هذا التثبيه ، مبيناً وجه الشبه فيه ، فيقول:

"شبه صلوات الله عليه المعدة بالحوض والبدن بالشجر والعروق الواردة إليها بعروق الشجر الناربة إلى الحوض الجاذبة ماءه إلى الأغمان والأوراق ومتى كان الماء صافياً ولم يكن ملحاً أجاجاً وكان سبباً لنظارة الأشجار وغناضتها وإلا كان سبباً لذبولها وجفافها وكذا حكم البدن من المعدة وذلك أن الله تعالىلى بلطيف حكمته وبديع فطرته جعل الحرارة الفريزية في بدن الانسان مسلطة عليه بحلل الرطوبات تسليط السراج على السكليط (٣) وخلق فيه أيضاً قوة جاذبة سارية في مجاري عروق واردة إلى الكبد وطالبة منه ما صفى من الأخلاط التي صلت فيسه

<sup>(</sup>۱) هذا من باب التسامح ، وقد نبه عليه السكاكي قائلاً: " واعلم أنه ليس بملتزم فيما بين أصحاب علم البيان أن يتكلفوا التصريح بوجه التثبيه على ما هو به ف بل قد يذكرون على سبيل التسامح ما إذا أمعنت فيه النظر لم تجده إلا شهيئا مستتبعاً لما يكون وجه التشبيه في المآل " ينظر : مفتاح العلهوم ، ص (١٦١) .

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي في شعب الايمان ، ينظر : المشكاة ، ج ٢ ، ص (١٢٨٧) الحديث رقم (٢٥٦) . وأورده ابن قيم الجوزية في الطب النبوى ، ص (١٤٢) .

<sup>(</sup>٣) السَّلِيطُ : الزيتُ ، ينظر : الصحاح ، ما دة (سلط)

بسبب عروق واردة منه إلى المعدة ، جاذبة ما انهضم فيها من المشروب والمطور ، لينطبخ في الكبد مرة أخرى ، فتصير بدلاً لما تحلل منه ، وهذا معنى الصدور بعصد الورود ، لأن العروق مجاري لما يرد فيها ويصدر عنها كعروق الشجر ، فالأسلوب من باب: (سال الوادى وجرى الميزاب)(١) ، فإذا كان ما في المعدة غذاء مالحاً وانحدر في تلك العروق إلى الكبد ، يحمل منه الغذاء المحمود للأعضاء خلفاً لما تحلل منها ، وإذا كان فاسداً ، إما لكثرة أكل وشرب ، أو إد خال طعام على طعام ، أو غير ذلك كان سبباً لتولد الأخلاط الردية الموجبة للأمراض المردية ، وذلك بتقدير العزيسز العليم " ·

× × , × ;

<sup>(</sup>١) يريد أن الإسنا د إلى العروق في الحديث هو إسنا د مجازى علا قته المكانية ٠

| =======    | ل الثا<br>=======   |    | - |
|------------|---------------------|----|---|
| التفصيحة - | <u>ن</u><br>======= | ور |   |

، عرض الطيبي بعض صور التشبيه ، وتسميلاً لدراستها قسمتها إلى مباحست

ثلاثة مي:

المبحث الأول: التشبيه المفرق .

المبحث الثاني: التشبيه التمثيلي •

المبحث الثالث: التشبيه البليغ .

# 

# 

نتناول في هذا المبحث نماذج من التثبيه المفرق ، وصلة التثبيه المفرق مع التثبيه التمثيلي .

أولاً: أشار الطيبي إلى التشبيه المفرق ، وهو عنده ما أمكن مقابلة كل جزء من أحد الطرفين بما يقابله بالطرف الآخر (١)

وفيما يلي بعض الأحاديث التي ذكر عند ها التشبيه المفرق:

١- عن أبي موسى ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

(إنما مَثَلِي ومثلُ ما بعثني اللهُ به كَمثل رَجْل أتى قوماً ه فقال: ياقوم إإني رأيتُ الجيمُ بعيني وإني أنا التَّذيرُ العُريانُ إفالنَّجاءَ النَّجاءَ فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا ه فانطلقوا على مُهُلِهم فنجُوا ه وكذَّبتُ طائفة منهم فأصبحوا مكانهم ه فصبَّهم الجيشُ فأهلكهم واجتاحهم ه فذلك مثلُ من أطاعني فا تَبعُ ماجئتُ به من الحق )(٢).

### قال الطيبى:

"أقول: التشبيه من التشبيهات المفرقة ، شبه ذاته ـ صلى الله عليه وسلم بالرجل ، وما بعثه الله به من إنذار القوم بعذاب الله القريب بإنذار الرجل قومه بالجيش المصبح ، وشبه من أطاعه من أمته ومن عماه بمن كنب الرجل في إنـــــذاره وصدقه "(٣).

وهذ التمبيه واضح في أنه مركب، والنهاب إلى التفريق فيه بعد .

٢- عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

( مثلُ البخيلِ والمتصدق ، كمثل رجلين عليهما جُنَّتا ن من حديد ، قد اضطُرَّتا أَيْدِيهما

<sup>(</sup>۱) ينظر : ص ( ١٦ \_ ١٧ ) و ص ( ١٤ من الرسالة ·

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ، ينظر :المصكاة ، ج ١ ، ص (٥٣) ، الحديث رقم (١٤٨) ٠

<sup>(</sup>٣) أطلق الطيبي على أحا ديث مشابهة لهذا الحديث اسم التمثيل: ينظر: ص (١٤٨ـ ١٤٩)
من الرسالة •

إلى تُدِيِّهما وتُرَاقيهما ، فجعلُ المتصدقُ كلما تصدقُ بمدقة انبسَطتْ عنهُ ، وجعل البخيلُ كلما هم بمدقة قُلُمُتْ وأَخذَتْ كُلُّ حلْقة بمكانها )(١)

قال الطيبى:

" ١٠٠ الأسلوب من التشبيه المفرق ه شبه السخي الموفق إذا قصد التصدق يسبهل عليه ه ويطاوعه قلبه ه بمن عليه الدرع ويده تحت الدرع ه فأراد أن يخرجها منها وينزعها يسهل عليه ه والبخيل على عكسه " •

٣ عن النعمان بن بشير ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :

( مُثُلُ المد هن في حدود الله والواقع فيها ، مثُلُ قوم اسْتُهُموا سفينة " ، فصار بعضُهم في أسفلها ، وما رُ بعضُهم في أعلاها ، فكان الذي في أسفلها يمرُّ بالما على الذينُ في أعلاها ، فتأذَّوا به ، فأخذُ فأساً ، فجعل ينقرُ أسفلُ السفينة ، فأتوهُ فقالوا : مالكُ ؟ قال : تأذَّيتُم بي ولا بُدَّلي من الما ء ، فإن أخذوا على يديد فقالوه ، وأن تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهم ) (٢)

يرد الطيبي كل جزء من أحد الطرفين إلى ما يقابله بالطرف الآخر فيقول:

" قال الأشرف: شبه النبي - صلى الله عليه وسلم - المداهن في حدود الله بالذي في أعلى السفينة ، وشبه الواقع في تلك الحدود بالذي في أسفلها ، وشبه انهما كه في تلك الحدود وعدم تركم إياها بنقرم أسفل السفينة ، وعبر عن نهي الناهـــي الواقع في تلك الحدود بالأخز على يديه ومنعم إياه عن النقر ، وعبر عن فا تــدة ذلك المنع بنجا ق الناهي والمنتهي ، وعبر عن عدم نهي الناهي بالترك ، وعبر عــن الذنب الخاص للمناهنين الذين ما نهوا الواقع في حدود الله بإهلا كهم إياه وأنفسهم .

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ص (۳ ه )میره الرسالة ۰

<sup>(</sup>٢) رواه البخارى ، ينظر: المشكاة ، ج ٣ ، ص (١٤٢١) ، الحديث رقم: (٥١٣٨) .

وكأن السفينة عبارة عن الإسلام المحيط بالفريقين (١) ، وإنما جمع فرقة النها ق إرشا داً إلى أن المسلمين لابد وأن يتعاونوا على أمثال هذا النهي ، أو إلىسى أن من يمدر عنه هذا النهي يكون كاملاً ، فهو كالجميع ، قال تعالى : ( إنَّ إبراهيم كان أُمَّةٌ قانِتاً لله )(٢) ، ، وأفر دُ الواقع في حدود الله تعالى لأَذا تُه إلى ضد الكمال "(٣)

وهذا الحديث من روائع الكلم والصورة فيه من التشبيه المركب، والنهاب إلى التفريق فيه بعد، ويتضح من خلال الأمثلة السابقة أنه يريد بالتشبيه المفرق ما عده البلاغيبون ، متعدد الطرفين (3)

ثانياً: يردد الطيبي بعض صور التشبيه بين التشبيه التمثيلي من جهة ، والتشبيه المفرق أو المفرد من جهة ثانية ، كما في الأمثلة :

١- عن كعب بن ما لكره قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

( مَثُلُ المؤمن كمثل الخامة من الزرع تُفيِّتُهُا الرياخُ ، تصرُعُها مرَّة وتُعَدِّلها أخسرى حتى يأتيه أجلهُ ، ومثل المنافق كمثل الأوزة المُجْذِية (٥) التي لا يُعيبها شبي مُ حتى يكونُ انجعا فُها (٦) مرَّة واحدة )(٧) .

شرح الطيبي بعض ألفاظ الحديث فقال:

<sup>(</sup>۱) ذكر الأستاذ محمد قطبهذا الحديث تحت عنوان (سفينة المجتمع) وهذا أليسق، فالمجتمع يغرق آنثذ وليس الإسلام ، لأن كلمة الله هي العليا دائماً ، فلا يناسبها الغرق ، ينظر : (قبسات من الرسول) ، ص (١٥٧) .

<sup>(</sup>٢) سبورة النحل ، الآية (١٢٠) ٠

<sup>(</sup>٣) المرقاة ، ج ٩ ، ص (٣٣١) ٠

<sup>(3)</sup> ينظر: (الإيضاح) للخطيب القزويني ، ج ٢ ، ص (٣٧٠) و (الإشارات والتنبيهات) لمحمد بن علي الجرجاني ، ص (١٨٢) و (علوم البلاغة) للمراغي ص (٣٠٠) و (جواهر البلاغة) للماشمي ص (٣٥٠) ، وقد درس الدكتور محمد أبو موسى التشبيه المفرق تحت عنوان المفرد والمتعدد والمركب، وذلك في كتابه : (البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشرى) ، ينظر: ص (٣٩٨ ـ ٤٠٢) من كتابه .

<sup>(</sup>٥) المُجْذِينة : الثابتة ، ينظر: المحاح ، مادة (جذى )

<sup>(</sup>١) في المحاح، ما دة (جعف) : (جعفت المن في فا نُجعن ما ي قلَعْتُهُ فا نقلع) .

<sup>(</sup>٧) متفق عليه ، ينظر : المشكاة ، ج ١ ، ص (٤٨٧) ، الحديث رقم (١٥٤١) ٠

" قال في النهاية: الخامة: الطاقة الغضة اللينة من الزرع (1). وقال المظهر: الأرزن: شجر صلب يجعل منه السوط والعصا (7).

ثم عقب الطيبي بقوله:

" وهذا التسبيه يجوز أن يكون مفرقاً فنقدر للمسبه معاني مقابلة للمسبه به ه وأن يكون تمثيلياً فيتوهم للمسبه ما للمسبه به ٠٠٠

٢ عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

( تعلَّموا القرآنُ فا قرؤوه ، فإن مَثَلُ القرآنِ لمن تعلَّم فقرأً وقام به كمثل جِسرابِ مُحْمَدُو مِسكاً ، تفوح ريحُه كلَّمكانٍ ، ومَثَلُ من تعلَّمهُ فرقُدُ وهو في جوفه كَمُثَلِسلِ مِدابِرُ وكي على مِسْكِ ) (٣)

قال الطيبى:

" قوله ( فرقد ) أى نام وغفل ، وقع مقابلاً لقوله ( فقرأ وقام به ) فالتشبيها ن يحتمل أن يكونا مفرقين ، شبه قراءة القارئ وتعليمه الناس وإسماعهم قراءت بفتح رأس الجراب ، وشبه استفادة الناس من التعليم ، واستلذاذ هم بسماء والعمل بمقتفاه ، باستنشاق الخياشم عرف المسك وانتفاعهم به ، وشبه الإمساك عن القراءة والتعليم ، وبخله عنها ، بإيكاء الجراب ، وشبه عدم الاسستفادة والاستلذاذ بعدم التضوع (٤).

<sup>(</sup>١) النهاية ، ج ٢ ، ص ( ١٨) ٠

<sup>(</sup>٢) في المحاج ممادة (رزن): (الأُرُزُنُ: شجرٌ صُلبٌ تتخَّذ منه العصيّ) وفي المرقاة، ج ٣ ، ص (٣٥٧): المراد بالأُرْزة: شجرة الصنوبر أو الأرزن •

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه ، ينظر: المشكاة ، ج ١ ، ص (٦٦١) الحديث رقم (٢١٤٣) ٠

<sup>(</sup>٤) في المعجم الوسيط عمادة (ضاع):

<sup>(</sup> ضَاعُ المسى مُ وَعُما : تحر كَ فا نتسرتْ رائحتُه ٥ تَنسَوَّع : الستد ضُوعُهُ )

ويجوز أن يكونا مركبين تمثيليين ، لجواز انتزاع الوجه من عدة أمور متوهمة " ٠

٣- عن ابن عمر ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( إنما الناسُ كالإبل المائة ، لا تكاد تجدُّ فيها راحلة )(١) .

قال الطيبي:

" قوله (كالإبل المائة) اللام فيهما للجنس، قال التوربشتي: الرواية فيه علسى الثبت كإبل المائة بغير ألف ولام فيهما (٢) ، والمعنى أنك لا تكاد تجد في مائة إبـــل راحلة تعلج للركوب، فإنما يعلج للركوب ما كان وطيئاً سهل القياد، وكذلك لا تجد في مائة من الناسمن يعلج للمحبة، ويعا ون صاحبه، ويلين له جانبه (٣)...

وعقب على كلم التوربشتي بقوله:

" أقول : على القول الأول : (لا تكاد تجد ٠٠٠٠ ) صفة للإبل ، والتثبيه مركب تمثيلي والوجه منتزع من عدة أمور متوهمة ٠

وعلى الثاني: هو وجه للتثبيه ، وبيان لمناسبة الناس بالإبل ، والتشبيه مفرد "انتهى ا

× × ×

### تعقيب

أقول: جوز البلاغيون في بعض التشبيها تالمركبة الطرفين تشبيه كل جزء مسن أجزاء أحد الطرفين بمايقا بله من أجزاء الطرف الآخر ، ولكن الإبقاء على التركيب أفضل عند هم ، يقول الشيخ عبد القاهر:

<sup>(</sup>١) متفق عليه ، ينظر : المشكاة ، ج ٣ ، ص (١٤٧٣) الحديث رقم (٥٣٦٠)

<sup>(</sup>٢) هكذا ذكره عبد القاهر في أسرار البلاغة ، ينظر : ص (٧) مي ١٩٢٥ لرسالة ·

<sup>(</sup>٣) ينظر : المرقاة ، ج ١٠ ، ص (٩٢) ٠

حــــد ۲

" وقد يكون الشي منه إذا فض تركيبه استوى التشبيه في طرفيه ، إلا أن الحال تتغير ، ومثال ذلك قوله :

وكأن أجرام النجوم لوامعاً دُررٌ نُثرن على بساط أزرقر فأنت وإن كنت إذا قلت: (كأن النجوم دُررٌ وكأن السماء بساط أزرق) وجدت التدبيه مقبولاً معتاناً من التفريق ، فإنك تعلم بعد ما بين الحالتين ، ومقدار الإحسان الذي يذ هب من البين ، وذلك أن المقصود من التثبيه أن يُريك الهيئة التي تملأ النواظر عجباً ، وتستوقف العيون ، وتستنطق القلوب بذكر الله تعالى من طلوع النجوم مؤتلفة مفترقة في أديم السماء ، وهي زرقاء زرقتها العافية التي تخدع العيدن، والنجوم تتلألاً وتبرق في أثناء تلك الزرقة ، ومن لك بهذه الصورة إذا فُرَقْتُ التثبيه وأزلت عنه الجمع والتركيب؟ وهذا أظهر من أن يخفى "(١).

أ قول:

لو أن الطيبي أبقى على التركيب والتمثيل في الأحا ديث السابقة لكان أجمل وأقوم من الذهاب إلى التفريق وارجاع كلجزء من أحد الطرفين إلى ما يقابله في الطرف الآخر.

<sup>(</sup>١) أسرار البلاغة ، ص (١٧٧ - ١٧٨) .

#### \_ المبحث الثاني \_ ==========

# \_التش\_\_\_بيه التمثيل\_\_\_\_ي \_

نتناول في هذا المبحث العلاقة بين التشبيه والتمثيل ، وتعريف التمثيل ، ونما ذج من التشبيه التمثيلي عند الطيبي :

# أولاً: التشبيه والتمثيل عند الطيبي:

استعمل الطيبي كلمة التمثيل بمعان متعددة ، منها: التشبيه التمثيل يواد عند والاستعارة ، والكناية ، وغير ذلك ٠٠٠ فهي كلمة عامة الدلالة عنده ، فلا يراد عند إطلاقها التشبيه التمثيلي ، أو الاستعارة التمثيلية دائماً .

وهذه نما نج تؤید ما ذکرته:

۱- عن عثمان - رضي الله عنه - ، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - :

( من تُوَفَّأُ فأحسنَ الوُضوء ، خُرجت خطاياه من جسَده حتى تخسرج مسن تحستِ
أظفاره )(١).

### قال الطيبي:

أقول: قوله (خرجت خطاياه) هو استعارة مكنية · لأن الخروج من صفات الأعيان فاستعاره للخطايا · وقد أطلق عليها الطيبي مصطلح التمثيل ·

٢-جاء في حديث قوله عليه السلام -: ( ﴿ فَإِذَا طَلَعَتَ السَّمِ فَأُ مَسِكُ عَنَ الصَّلَةِ

<sup>(</sup>١) متفق عليه ، ينظر : المشكاة ، ج ١ ، ص (٩٤) ، الحديث رقم : (١٨٤) ٠

فإنها تطلعُ بينُ قُرْني الشيطان (١)٠ فإنها تطلعُ بينُ قُرْني الشيطان

"إنه من باب التمثيل ، هبه الشيطان فيما يسوله لعبدة الشمس ، ويد عوه و إلى معاندة الحق ، بذوات القرون التي تعالج الأشياء وتدا فعها بقرونها "انتهى أقول: (قرني الشيطان) استعارة مكنية ، والتركيب كله كناية عن سوء هـــنا الوقت ، وقد أطلق الطيبي على هذا التركيب مصطلح التمثيل .

٣ عن سلمان ، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:
( من غدا إلى صلاة الصبح غدا براية الايمان ، ومن غدا إلى السُّوق عدا براية الإيمان ، ومن غدا إلى السُّوق عدا براية إلى السُّوق عدا براية الإيمان ، ومن غدا إلى السُّوق عدا الله عدا الل

### قال الطيبي:

" قوله: (براية الايمان ٠٠) تمثيل لبيان حزب الله وحزب الشيطان ، فمن أصبح يغدو إلى المسجد كأنه يرفع أعلام الايمان ، ويظهر شرائع الاسلام ، ويتحرى فصع توهين أمر المخالفين ، ومن أصبح يغدو إلى السوق فهو من حزب الشيطان ، يرفع أعلامه ، ويشد من شوكته ، وينصر حزبه ، ويتوخى توهين دينه " انتهى ، أقول: هذا التركيب من الاستعارة المكنية ، حيث شبه الإيمان بجيش له راية ، ثم حذف المشبه به وأبقى الراية وهي من لوازمه لتدل عليه ، وكذلك الأمر بشأن رايسة إبليس ، وقد أطلق على الاستعارة المكنية هنا مصطلح التمثيل ،

٤ عن على ورضي الله عنه و قال: قال رسول الله حلى الله عليه وسلم -: ( با دروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطّاها )(٣)٠

<sup>(</sup>۱) من حديث رواه مسلم عن عبد الله بن عمروه ينظر: المشكاة ه ج ۱ ه ص (١٨٤) ه الحديث رقم :(٥٨١) ٠

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه ، ينظر : المشكاة ، ج ١ ، ص (٢٠١) ، الحديث رقم : (٦٤٠) ٠

<sup>(</sup>٣) رواه رزين ، ينظر : المشكاة ، ج ١ ، ص (٥٩١) ، الحديث رقم :(١٨٨٧) ٠

قال الطيبي:

" قوله : ( فإن البلاء لا يتخطاها ) تعليل للأمر بالمبادرة ، وهو تمثيل ، جعلت المدقة والبلاء كفرسي رهان ، فأيهما سبق لم يلحقه الآخر ولم يتخطه "

أقول:

قوله : ( لا يتخطأها ) هو استعارة مكنية ، فهو بعد أن شبه الصدقة والبلاء بفرسي رهان ، يسابق أحد هما الآخر ، حذف المشبه به ، وأبقى من لوازمه التخطي ، وقد أطلق عليها مصطلح التمثيل .

٥- عن حذيفة ' ، قال : كان النبيّ - صلى الله عليه وسلم - إذا أخذ مُفْجَعُهُ من الليل وضع يدّه تحتخد الله من يقول : ( اللهم باسمك أموتُ وأحيا ) وإذا استيقط قال : ( الحمدُ للم الذي أحيانا بعد ما أما تنا وليه النشور ) (١).

قال الطيبي:

والحق أن إطلاق الموتعلى النوم هو استعارة تصريحيه ، فقد شبه النوم بالموت ثم حذف المدبه ك واستعار المشبه به وهو الموت للمشبه وهو النوم .

واشتق من الموت بعنى النوم أموت بعنى أنام ، وكذلك (أحيا) استعارة تمريحية تبعية ، وكذلك الأمر في قوله : (أحيانا) و (أماتنا) والقرنيسة في هذه الاستعارات حالية ، وقد أطلق الطيبي على استعارة الموت للنوم مصطلح التمثيل، وهذا يدل على عموم كلمة التمثيل عنده ، وهو يقرنها بكلمسة

<sup>(</sup>۱) رواه البخارى ، ينظر : المشكاة ، ج ٢ ، ص (٣٦) الحديث رقم (٣٦٢) · (۲) النهاية ، ج ٤ ، ص (٣٦٩) ·

التشبيه أيضاً ، وكأن ها تين الكلمتين مترا دفتان عنده · صحيح أنه ناقل للنص ، ولكن سكوته يمد إقراراً ·

1- عن ابي سميد الخدرى ، وأنسبن مالك ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم-قال: (سيكونُ في أمتي اختلافُ وفرقة ، قومٌ يحسنون القيل ويسيئون الفعلل ، يقرؤون القرآن لا يجاوزُ تراقيهم ، يمرُقُون من الدين مروق السهم من الرَّميسَة ، لا يرجعون حتى يرتد السهم على فُوقه ، هم شرُّ الخلقِ والخليقة )(١).

### قال الطيبى:

" قوله : ( مروق السهم ) مصدر ، أى مثل مروق السهم ، ضرب مثلهم في د خولهم في الدين وخروجهم منه بالسهم الذي لا يكاد يلاقيه شيّ من الدم لسرعة نفوذه ، تنبيهاً على أنهم لا يتمسكون من الدين بشيّ ، ولا يلوون عليه ، وقد أشار الى هذا المعنى في غير هذه الرواية بقوله : (قد سبق الفرث والدم ) (٢).

قوله : (حتى يرتد السهم على فُوقِه ) كقوله تعالى : (إن الذينُ ارتدوا على أدبارهم) (٣) والفُوق موضع الوتر من السهم (٤) ه وهذا من التعليق بالمحال ، علق رجوعهم إلى الدين بما يعد من المستحيلات مبالغة في إصرارهم على ما هم عليه ، حسماً للطمع في رجوعهم إلى الدين ، كما قال تعالى : (ولا يد خلونُ الجنةُ حتى يُلِجُ الجملُ في ســــمِ الخِياطِ )(٥) ، وفيه من اللطف أنه راعى بين التمثيلين المناسبة في أمر واحــد،

<sup>(</sup>۱) من حدیث رواه أبو داود ، ینظر: المشكاة ، ج ۲ ، ص (۱۰۵۲ ـ ۱۰۵۳) الحدیث رقم (۳۵٤۳) .

<sup>(</sup>٢) وردت في البخاري من حديث رواه أبو سعيد ، ينظر : فتح البارى ، ج ١٢ ص (٢٩٠) الحديث رقم (٦٩٣). وقد ذكرها الشريف الرضي في (المجازات النبوية) ص (٣٧) وقال: "وفي هذا القول مجاز " •

وأسار إلى نحو هذا الحديث أيضا في ص (٣٣٥) من كتابه المذكور •

<sup>(</sup>٣) سـورة محمد ، الآية (٢٥) .

<sup>(</sup>٤) في المعجم الوسيط كما دة ( فاق ) ف

<sup>&</sup>quot; الفوقُ من السَّهم :حيث يثبت الوتر منه ٠٠٠ جمع فُوْق وأُ فُوا ق " ٠

<sup>(</sup>٥) سبورة الأعراف، الآية (٤٠) .

وهذا تشبيه محذوف الوجه والأداة بمجي المشبه به مصدراً مبيناً للنوع ، وقد أطلق الطيبي عليه مصطلح التمثيل · عن علي ، قال: قال رسول الله حملي الله عليه وسلم -: (أنا دارُ الحكمة وعليي وعلي بابها )(١).

قال الطيبي:

" لعلى الشيعة تتمسك بهذا التمثيل على أن أخذ العلم والحكمة منه مختص به لا يتجاوزه إلى غيره إلا بواسطته \_ رضي الله عنه \_ لأن الدار إنما يد خل فيها من بابها ، وقد قال تعالى:

(وليسَ البِرُّ بأن تأُتوا البيوتُ من طُهُورِها ولكن البِرَّ من اتقى وأتـوا البيــوتُ من أبوا بِما )(٢).

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ، وقال: هذا حديث غريب ٠

ينظر: المشكاة ، ج ٣ ، ص (١٧٢١) ، الحديث رقم (٦٠٨٧) ٠

وذكر نحوه الشريف الرضي في كتابه : (المجازات النبوية) ه ص (١٤٤) وقال: «وهذا القول مجاز لأنه عليه الصلاة والسلام عشبه علمه بالمدينة المصندة التي لا يطمع طامع في دخولها والوصول إليها إلا من بابها "" "

أقول: ولا يخفى أن هذا تصبيه صريح ٠

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، الآية (١٨٩) ٠

ولاحجة لهم فيه ، إذ ليست دار الجنة بأوسع من دار الحكمة ، ولها ثمانيسة أبواب «(١)

أقول:

في هذا الحديث أطلق الطيبي على التشبيه البليغ مصلح التمثيل · وقد جا المثبه به خبراً للمثبه .

×

(۱) أى للجنة ثمانية أبواب، وقد ورد بذلك حديث عن عبادة بن الصامت بينظر: صحيح مسلم بشرح النووى، ج ١ ، ص (٢٢٦- ٢٢٧) .

وقد أراد الطيبي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو المشبه بدار الحكمة علمه واسع ، فلو قدر علمه بشي مخلوق مثل الجنة ، فإنه يوازيه أو يزيد، ولا تكون الجنة أوسع منه ، ولأن الجنة لها ثمانية أبواب، فإن دار الحكمة لها أبواب عدة أيضاً ، منها بابعلي ، وهذا التأويل اجتهاد منه ، وهو اجتهاد موفق ، لأن علم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذى تركه لنا هو سسنته، ومعرفتها تتم عن طريق الرواة ، وهم الصحابة ومن بينهم علي رضي الله عنه حميعاً ، والله أعلم ،

من تلك الأمثلة يظهر أن الطيبي يطلق كلمة تمثيل على كثير من الأنواع البيانية من بينها التشبيه التمثيلي ، فهي كلمة عامة عنده ، خلاقاً للشيخ عبد القاهر وجمهور البلاغيين ، فقد ميز الشيخ عبد القاهر بين التشبيه والتمثيل قائلاً:

" فاعلم أن التشبيه عام والتمثيل أخص منه ، فكل تمثيل تشبيه ، وليس كل تشبيه تمثيلاً "(١).

ولعل سبب عموم كلمة تمثيل عند الطيبي تأثرو بالزمخسرى:
يقول الدكتور محمد أبو موسى مبيناً دلاة التمثيل عند الزمخشرى:
«وللتمثيل مدلولات كثيرة في بلاغة الكشاف ، وهي أقرب إلى الاستعمال اللفوي فهو يطلقه على التشبيه ، وعلى الاستعارة التمثيلية ، وعلى الاستعارة في المفرد ، وعلى فرض المعاني «(٢).

× × × ×

<sup>(</sup>١) أسرار البلاغة ، ص (٧٤) .

<sup>(</sup>٢) البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشرى ٥ ص (٢٠١) ٠

# ثانياً: تعريف التشبيه التمثيلي:

للتسبيه التمثيلي تعريفاتكثيرة ، أشهرها ثلاثة تعريفات:

### ا لأول:

وصاحبه السيخ عبد القاهر ، وخلاصته أن التمثيل عنده " ما كان وجه الشبه في وصاحبه السيخ عبد القاهر ، وخلاصته أن التمثيل عنده " ما كان وجه الشراك بي متأولاً ، أو ما لم يكن الوجه فيه بيناً ظاهراً ، وذلك إذا لم يقع الاشتراك بي الطرفين في الصفة نفسها ، وإنما في لا زمها ومقتضاها ، ويتحقق ذلك في التمسبيه ذى الوجه العقلي غير الفرزى "(١).

### الثانى :

لأبي يعقوب السكاكي ، فقد عرفه بقوله : " واعلم أن التشبيه متى كان وجهه وصفاً غير حقيقي ، وكان منتزعاً من عدة أمور ، خص باسم التمثيل "(٢).

### الثالث:

للخطيب القزويني ، وهو : " ما وجهه وصف ، منتزع من متعدد ، أمرين أو أمور "(٣).

. × x x

ويمكن الموازنة بين هذه الآراء حسبما يلي :

رأى عبد القاهر: كل تشبيه يكون وجه الشبه فيه عقلياً غير غرزى (٤) مفرداً أو مركباً فهو تمثيلي ٠

<sup>(</sup>١) علم البيان للدكتور يوسف البيومي ٥ ص (١٤) ٠

<sup>(</sup>٢) مفتاح العلوم ، ص (١٦٤) ٠

 <sup>(</sup>٣) التلخيص ه ص (٢٧٤) والإيضاح ه ج ٢ ه ص (٣٧١) .

<sup>(</sup>٤) أى الذى ليس من الصفات المتقررة في النفس ، أو ليس من جهة الفريزة والطباع •

رأى السكاكى: كل تشبيه يكون وجه الشبه فيه عقلياً فير غرزى مركباً فهو تمثيلي، وأى الخطيب القزويني: كل تشبيه يكون وجه الشبه فيه مركباً حسياً أو عقلياً فهو تمثيلي (١). وهذا منهب الجهور وهو الأولى بالترجيح والقبول،

قدمت تلك التعريفات تمهيداً لمعرفة رأى الطيبي في التمثيل:

# عرف الطيبي التسبيه التمثيلي بأنه:

" الذي ينتزع فيه الوجه من أمور متعددة متوهمة منضم بعضها مع بعض " •

وهذا التعريفيوافق تعريف السكاكي ، فععنى " متوهمة " أى: " الوجه غير وهذا التعريفيوافق تعريف السكاكي ، فععنى " متوهمة " أى: أن الوجه مركب منتزع من عدة أمور ، وقد كرر الطيبي تعريف التمثيل في أماكن عدة ، كما سيظهر من خلال الفقرة التالية ،

× × ×

<sup>(</sup>١) ينظر : ( علم البيان ) للدكتور يوسف البيومي ، ص (١٣ ـ ١٧) ٠

# ثالثاً: نماذج من التشبيه التمثيلي في الحديث النبوى:

عرض الطيبي صوراً رائعة لهذا اللون البياني الجميل من كلام الرسول المصطفــــى ملى الله عليه وسلم \_ وقد اخترت بعضها ، فمن أمثلة التشــبيه التمثيلــي عنده ما يلي :

العين الماحبكم هذا مثلاً ، فاضربوا له مثلاً ، قال بعضهم إنه نائم ، وقال بعضهم : إن لماحبكم هذا مثلاً ، فاضربوا له مثلاً ، قال بعضهم إنه نائمة والقلب يقظان ، فقالوا : مثله كمثل رجل بنى داراً وجعل فيها مأن دُبة وبعث داعياً ، فعن أجاب الداعي دخل الدار وأكل معه من المأدبة ، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة ، فقالوا أوّلوها له يفقهها ، قال بعضهم إنه نائم ، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان ، فقالوا : السار الجنة ، والداعي محمد ، فمن أطاع محمداً فقد أطاع الله ، ومن عصى محمداً فقسد عصى الله ، ومحمد فَرَقٌ بين الناس )(۱) .

قال الطيبي عند هذا الحديث:

" قوله: ( مثله كمثل رجل ) مطلع للتشبيه ، وهو مبني على أن هذا التشبيه ليسس من التشبيهات المفرقة ، كقول امرئ القيس شمراً:

كأن قلوبُ الطيرِ رطباً ويابساً لدى وكرها العنابُ والحشفُ البالي (٢) شبهت القلوب الرطبة بالعناب و واليابسة بالحشف على التفريق 6 بله و مسسن التمثيل الذى ينتزع فيه الوجه من أمور متعددة متوهمة منض بعضها مع بعض و إذ لو

<sup>(</sup>۱) تقدم ص (۳۷ ـ ۳۸) من الرسالة ·

۲) تقدم ص ( ۱۷) من الرسالة ٠

أريد التفريق لقيل: (مثله كمثل داع بعثه رجل) ومن ثم قدمت الملائكة في التأويل الدار على الداعي وعلى المضيف "

والطيبي لا يكتفي بتبيان وجه التمثيل ، بل يقرن التشبيه بنظائره ، فيعقصب

" ونظيره في التمثيل قوله تعالى : (إنما مثُلُ الحياة الدنيا كما أنزلناه من السمام فاختلط به نباتُ الأرض)(١) .

قال صاحب الكشاف: كيف ولي الماء الكاف، وليس الفرض تثبيه الدنيا بالماء ،ولا بمفرد آخر يتمحل تقديره γ ومما هو بين في هذا قول لبيد شعراً:

وما الناس إلا كالديار وأهلها بها يوم حلوها وغدواً بلا قع

لم يشبه الناس بالديار ، وإنما شبه وجود هم في الدنيا ، وسرعة زوالهم وفنائهم بحلول أهل الديار فيها ووُسْكِ نهوضهم عنها ، وتركها خلاء خاوية (٢) « .

ثم يمود لتحليل صورة التمثيل في الحديث فيقول:

" وتحريره أن الملائكة مثلوا سبق رحمة الله تعالى على العالمين بإرساله الرحمة المهداة إلى الخلق ، كما قال تعالى : ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) (٣) . ثـم إعداده الجنة للخلق ، ود عوته \_صلوات الله عليه \_إياهم إلى الجنة ونعيمه وبهجتها ، ثم إرشاده الخلق بسلوك الطريق اليها ، واتباعهم إياه بالاعتصام بالكتاب والسنة المدليين إلى العالم السفلي ، وكان الناس واقعين في مهواة (٤) طبيعتهم ، ومئتفلين بشهوا تها ، وأراد الله بلطفه أن يرفعهم ، فأدلى حبل القرآن

<sup>(</sup>١) سيورة يونس، الآية (٢٤) ٠

<sup>(</sup>۲) الکشاف، ج۱، ص (۸۱) ۰

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء ، الآية (١٠٧) ٠

<sup>(</sup>٤) المُهُواة : ما بين الجبلين ونحو ذلك ، وتها وى القوم في المَهُواة ، إذا ســقط بعضُهم في إيثر بعض ، ينظر : الصحاح ، ما دة (هوى)

والسنة إليهم ، ليخلصهم من تلك الورطة ، فمن تمسك بهما نجا ، وحمل في الفرد وس الأعلى والجناب الأقد سعند مليك مقتدر ، ومن أخلد إلى الأرض هلك ، وأضاع نصيب من رحمة الله تعالى ، بحال مضيف كريم بنى داراً ، وجعل فيها من ألوان الأطعمة المستلذة والأشربة المستعذبة ما لا يحمى ولا يوصف ، ثم بعث داعياً إلى النيا سريد عوهم إلى الضيافة إكراماً لهم ، فمن تبع الداعي ، نال من تلك الكرامة ، ومسن لم يتبع ، حرم منها ، ثم إنهم وضعوا مكان حلول سخط الله بهم ، ونزول العقساب السرمدي عليهم ، قولهم (١): (لم يدخل الدار ولم يأكل من المأ دُبة ) لأن فا تحسة الكلام سيقت لبيان سبق الرحمة على الغضب ، فلم يطابق أن لو ختمت بما يصسرح بالعذاب والغضب ، فجاء وا بما يدل على سبيل الكناية " .

٢- عن معاذ بن جبل رضي الله عنه ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-:
 (إن الشيطان ذئبُ الإنسان ركذئب الغنم ، يأخذ الشاذَّة ، والقاصية ، والناحية ، والناحية ، وإياكم والشّعاب ، وعليكم بالجماعة والعاشّة )(٢).

قال الطيبي:

" معنى التثبيه: وهو تمثيل ، مثل حالة مفارقة الجماعة والسواد الأعظم وانقطاعه عنهم ، واعتزاله عن صحبتهم ، ثم تسلط الشيطان عليه وإغوائه ، بحالة شـــاة قاصية شاذة عن قطيع الغنم ، ثم افتراس الذئب إياها بسبب انقطاعها ، ووصف الشاة بصفات ثلاث:

بالشاذة وهي النافرة التي لم تؤنس •

والقاصية التي قمدت البعد لاعن التنفر .

والناحية هي التي غفلتعنها وبقيت في جانب منها ، فإن الناحية هي التي مارت في ناحية من الأرض " ·

<sup>(</sup>١) الضميم عائد إلى الملائكة عليهم السلام •

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد ، ينظر: المشكاة ، ج ١ ، ص (٦٥) الحديث رقم (١٨٤) ٠

-3 عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله حلى الله عليه وسلم -3 ( الكلمة الحكمة فالة الحكيم ، فحيث وجد ها فهو أُحقُ بها (1).

### قال الطيبي:

" عبه حالة كلمة الحكمة في أن من سمعها ووعاها ، لزم عليه حفظها وأداؤها إلى من يستحقها ، ثم انتهاز فرصة الحكيم بها ، بحالة بهيمة ضائعة ، وجد ها غير صاحبها ، ولزم عليه أن يحتفظ بها ، ويوصلها إلى صاحبها ، ثم فرح صاحبها بنيل ماضاع منه، وفي الحديث دليل على وجوب أداء اللفظ بعينه ، أما والله إن هي إلا كلمة حكيم قالة كل حكيم "

### أ قول:

هذا من التشبيه التمثيلي ، ولم يذكر الطيبي مصطلح التشبيه التمثيلي صراحــة ، بيد أن فحوى كلامه يدل على ذلك ·

٤ عن جابر ، قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا خطبُ احمد - عن جابر ، قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا خطبُ احمد عينا ، وعلا صوتُه ، واشتد ً غفيه ، حتى كأنه مُنذِر جيس ، يقول : (صبّحكم ومسّاكم) (٢). قال الطيبي :

" مثل حال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في خطبته وإنذاره القوم ، بعجي، القيامة وقرب وقوعها ، وتهالك الناس فيما يرديهم ، بحال من ينذر قومه عند غفلتهم بجيش قريب منهم ، يقصد الإحاطة بهم بغتة من كل جانب ، بحيث لا يفوت منهم أحداً ،

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذى وابن ماجه اوقال الترمذى: هذا حديث غريب النظر: المسكاة المردي وابن ماجه الموقال الترمذي: هذا حديث غريب المديث رقم (٢١٦) .

<sup>(</sup>٢) من حديث رواه مسلم ، ينظر : المشكاة ، ج ١ ، ص (٤٤٢) الحديث رقم (١٤٠٧) ٠

فكما أن المنذر يرفع من صوته ، وتحمر عيناه ، ويشتد غضبه على تغافلهم ، كذلك حال رسول الله على الله عليه وسلم عند الإنذار "

### أ قول:

لم يذكر الطيبي مصطلح التسبيه التمثيلي ، وهذا يدل على تسامحه بذكـر المصطلحات

٥- ونحوه حديث ابن عباس، قال: لما نزلت: (وأنذر عشيرتُكُ الأقربين) (١) صعد النبيّ - صلى الله عليه وسلم - الصفا فجعل ينا دى: (يابني فهر! يابني سي عدي!) لبطون قريض حتى اجتمعوا ، فقال: (أرأيتُكم لو أخبرتكم أن خيلك باللوا دي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ ) قالوا: نعم ، ما جربنا عليك إلا صدقاً ، قال: (فإني نذير لكم بين يدي عذا برسديد) (٢) .

## قال الطيبي:

" فيه تمثيل: مثل إنذاره القوم بعذاب الله تعالى النار على القوم بنذير قسوم يتيقن جيش العدو فينذرهم "

# أ قول:

لقد أطلق الطيبي على التشبيه التمثيلي منا مصلل التمثيل ٠

## ٦- قال عليه السلام:

( ما مِنْ مُسلم يصيبه أُذي من مرض فما سواه أنه إلا طَّ اللهُ تعالى به سيئا ته كما تُحُطُّ الشجرةُ ورقَها ) (٣) .

<sup>(</sup>١) سـورة الشـمراء ، الآية (٢١٤) ٠

<sup>(</sup>٢) من حديث متفق عليه ، ينظر : المشكاة ، ج ٣ ، ص (١٤٧٦ ـ ١٤٧٧) الحديث رقم (٣٧٢)٠

<sup>(</sup>٣) من حديث متفق عليه ، عن عبد الله بن مسعود ، ينظر : المشكاة ، ج ١ ، ص (٣) عليه عليه ، عن عبد الله بن مسعود ، ينظر : المشكاة ، ج ١ ، ص (٣) عليه متفق عليه ، عن عبد الله بن مسعود ، ينظر : المشكاة ، ج ١ ،

قال الطيبي:

" قوله : (كما تحط الشجرة ورقها ) شبه حالة المريض وإما بة المرض جسده مثم محو السيئات عنه سريعاً ، بحالة الشجرة وهبوب الرياح الخريفية ، وتناثر الأوراق منها سريعاً ، وتجردها عنها ، فهو تشبيه تمثيلي ، لانتزاع الأمور المتوهمة في المشبه من المشبه به ، فوجه الشبه الإزالة الكلية على سبيل السرعة ، لا الكمال والنقطان ، لأن إزالة الذنوب عن الإنسان سبب كماله ، وإزالة الأوراق عن الشجرة سبب نقمانها " .

٧ عن عبد الله بن مسعود قال:

(إِنَّ المؤمن يرى ذُنوبُهُ كأنه قاعد تحتجبل يخاف أُنْ يقعُ عليه ، وإِنَّ الفاجرُ يرى دنوبَهُ كذباب مِرَّ على أنفِمِ فقال به هكذا \_ أَى بيده \_ فَذُبَّهُ عنه )(١).

قال الطيبى:

" التشبيه تمثيل: شبه حالة ذنوبه ، وأنها مهلكة ، بحالته إذا كان تحتجبل، على منوال قوله:

وما الناس إلا كالديار وأهلها بها يوم حُلَّوها وغدواً بلا قيم (٢) لم يشبه الناس بالديار ، وإنما شبه وجود هم في الدنيا وسرعة زوالهم ،بحلول أهل الديار ، ووشك نهوضهم عنها ، وتركها خلام خاوية .

دل التمثيل الأول على غاية الخوف والاحتراز من الذنوب، والثاني على نهاية قلة المبالاة والاحتفال بها « •

<sup>(</sup>۱) من حدیث رواه البخاری ، ینظر: المشکلة ، ج ۲ ، ص (۲۲۸ ۲۲۹) الحدیث رقم (۲۳۵۸) ۰

<sup>(</sup>٢) هو في ديوانه ، ينظر : شرح ديوان لبيد ، تحقيق الدكتور إحسان عباس ، ص (١٦٩) . وقد تقدم ص (١٢٦) عبالرسالة .

 $\lambda_{-}$  عن أبي سعيد ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :

( مَثُلُ المؤمن ومُثُلُ الإِيمان كمثل الفرس في آجيتَّتِه يجولُ ثم يرجع إلى آجيَّتِه (١) وإن المؤمن يسهو ثم يرجعُ إلى الإِيمان ، فأطعموا طعامُكم الأَتقياءَ ، وأُوَّا معروفُك المؤمنين )(٢).

### قال الطيبي:

"أقول: (وإن المؤمن يسهو) عطف على قوله: (يجول) وخولف بين الجملتين إلاا دة المتجدد في الأولى ، والثبوت في الثانية (٣) ، لأن المؤمن لا ينفك عن الإيمان البتة وكلاهما بيان للسابق ، كأنه قيل: لم شبهت حال المؤمن بحال الفرس وما حسال المشبه به؟ فأجيب: (يجول) أي الفرس الى آخره ، والتشبيه تمثيلي ، لأن الوجه منتزع من عدة أمور متوهمة " ،

٩- عن أبي رزين العقيليّ ، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - :
( رؤيا المؤمنِ جزءٌ من ستة وأربعينُ جزءاً من النبوة ، وهي على رِجْلِ طائر ما لم
يحدّث بها ، فإذا حدّث بها وقعت )(٤).

<sup>(</sup>١) الآخِية : عروة تثبت في أرض أو حائط وتربط فيها الدابة ، ينظر : المعجــــم الوسيط ، ما دة (أخا)

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي في (شمعب الإيمان) وأبو نعيم في (الحلية) ، ينظر : المشكاة ج ٢ ، ص (١٣٢٦) الحديث رقم (٤٢٥٠) ٠

<sup>(</sup>٣) تقدم الحديث عن فائدة الجملة الفعلية وفائدة الجملة الاسمية ص (٣) وفي ص (٧٧) من الرسالة ٠

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذى ، ينظر : المسكاة ، ج ٢ ، ص (١٣٠١) الحديث رقم (٤٦٢٦). وقد ورد بلفظ آخر قي (المجازات النبوية) للشريف الرضي ، ص (٢٢٦ ـ ٢٢٢) وهو : (الرؤيا على الرَّجُلُ طَائِرٌ ما لم تُعبَرُ ، فإذا عُبرِّنُ وقعتْ ، فلا تُحدثنَّ بها إلا حبيباً أو لُبيباً ) ، وقال الشريف: "وفي هذا الكلام مجاز ، والمراد بالطائر ههنا الأمر الذي يُتطيرٌ به " ،

نقل الطيبي عن ابن الأثير قوله : " كلُّ حركة من كلمة أو جار يجْرى فهو طائر مجازاً أراد على رجل قدر جار وقَفاء ماض من خير أو شر ، ومعناه لا يَسْتَقِرُ تأويلُها حتى تُعْبَرُ ، يريد أنها سريعة السقوط إذا عُبِرُتْ، كما أن الطير لا يَسْتَقِرَ في أكثـرر أحواله ، فكيف يكونُ ما على رجله؟ "(١).

# وعقب الطيبي قائلاً:

"أقول: التركيب من باب التشبيه التمثيلي ، هبه الرؤيا بالطير السريع طيرانه وقد علق على رجُله هبي يسقط بأدنى حركة ، فينبغي أن يتوهم للمشبه حالات متعددة مناسبة لهذه الحالات، وهي أن الرؤيا مستقرة على ما يسوقه التقدير إليه مسن التعبير ، فإذا كانت في حكم الواقع قيض وألهم من يتكلم بتأويلها على ما قسدر، فيقع سريعاً ، وإن لم تكن في حكمه لم يقدر لها من يعبرها " .

١٠ عن جابر ، قال: قال رسول الله حملى الله عليه وسلم -: ( الغناء يُنبتُ النفاق في القلب كما يُنبتُ الماء الزرع ) (٢) .

### قال الطيبي:

" قوله : (الغناء ينبت النفاق) معناه : الغناء سبب للنفاق ه ويؤدي إليه هوأصله وشعبته ه كما قال : (والبُذاء والبيان شُعْبَتان من النفاق ) (٣) وهذا تصبيه تمثيلي ه لأنه منتزع من عدة أمور متوهمة " ٠

<sup>(</sup>۱) النهاية ، ج ٣ ، ص (١٥٠) ٠

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي في (شعب الايمان) ه ينظر: المشكاة ه ج ٣ ه ص ( ١٣٥٥) ه الحديث رقم (٤٨١٠) ٠

<sup>(</sup>٣) من حدیث رواه الترمذی عن أبي أمامة ه ینظر: المشكلة ه ج ٣ ه ص (١٣٥٢) ه الحدیث رقم (٤٧٩٦) ه وینظر: النهایة لابن الأثیر ه ج ١ ه ص (١٧٤) ٠

١١ قال عليه السلام:

( مالي وللدنيا ؟ وما أنا والدنيا إلاكراكب استظلَّ تحتُ مجرة ، ثم راح وتركها) (١) قال الطيبي :

" قوله ( مالي وللدنيا ) أى ليس حالي مع الدنيا إلا كحال راكب مستظل ، وهو مسن التشبيه التشبيه : سرعة الرحيل ، وقلة المكث ، ومن ثم خسس الراكب " .

١٢ عن أبي سعيد الخدرى ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : ( إِن أَهلُ الجنقر يترآءُونَ أَهلُ الغرفِ من فوقهم كما تترآءُونُ الكوكبُ الدريَّ الغابرُ في الأقتى ، من المشرق أو المغرب ، لتفاضُّل ما بينهم )(٢).

علق الطيبي على هذا الحديث قائلاً:

" فإن قلت: ما فائدة تقييد الكوكب بالدري، ثم بالغابر في الأقق ؟ قلت: للإيذان بأنه من باب التمثيل الذي وجهه منتزع من عدة أمور متوهمة في المثبه. شبه رؤية الرائي الكوكب المستضي الباقي في الجنة صاحب الفرفة ، برؤية الرائي الكوكب المستضي الباقي في جانب الشرق أو الفرب في الإستفاءة مع البعد ، فلو قيل: (الغابر) لم يصح لأن الإشراق يفوت عند الغروب ، اللهم إلا أن يقدر: المستشرف على الغروب كقوله تعالى: (فإذا بكُفْنُ أُجُلُهُنَّ )(٣) أى: شارفن بلوغ أجلهن على الكن لا يصح هذا

<sup>(</sup>۱) من حدیث رواه أحمد والترمذی وابن ماجه ه عنابن مسعود ه ینظر : المشکاة ه ج ۳ ه ص (۱۱۳۳) الحدیث رقم (۵۱۸۸) ۰

<sup>(</sup>٢) من حديث متفق عليه ، ينظر: المشكلة ، ج ٣ ، ص (١٥٦٤ ـ ١٥٦٥) الحديث رقم (١٦٢٥) .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ، الآية (٣٣٤) ، وسورة الطلاق ، الآية (٣) ٠

 <sup>(</sup>٤) في الكشاف، ج٤ه ص (٥٥٥): " وهوآخر العدة ، وشارفنه " ، ونحوه في تفسير أبي السعود ، ج٨ ه ص (٢٦١) .

المعنى في الحال الشرقي ، نعم يجوز على التقدير كقوله :

ياليت بعلكِ قد غُدا

وقوله : × علفتها تبناً وماء بارداً × (٢)
أى طالعاً في الأقق من المشرق وغابراً في المغرب " •

١٣ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

( مُثلي ومثلُ الأنبياء كمثل قصر أُحسن بُنيا نُه ، تُركُ منه موضعُ لبِنَة ، فطا فُ بهه النظّارُ ، يتعجّبون من حُسن بنيا نه ، إلا موضعُ تلكُ اللبِنَة ، فكنتُ أنا سدَدْتُ موضعُ اللبِنَة ، خُتمُ بي البُنيا نُ وخُتم بي الرسلُ ) (٣) .

قال الطيبي:

<sup>(</sup>۱) قائله: عبد الله بن الزبعرى ، وقد أورده المبرد بلفظ " ياليت زوجك" وقال: (والرمح لا يُتقلد ، ولكن أد خله مع ما يتقلد ، فتقديره: متقلداً سيفاً وحاملاً محاً ) .

ينظر: الكامل ، ج ١ ، ص (٤٠٣) ، وقد تكرر ذكره في الكامل ، ج ١ ، ص (١٩٦) وقد تكرر ذكره أي الكامل ، ج ١ ، ص (١٩٦) .

<sup>(</sup>٢) لم ينسب هذا الشاهد لقائل معين ، والشاهد فيه " وماءً" فإنسه لا يعطف على ما قبله ، وقد ذكر النحويون تأويلات لذلك ، منها تقدير فعل فعل يعطف على علفتها ، والتقدير: " علفتها تبناً وسقيتها ماءً" ، ينظر :

وأوضح المسالك لابن هشام ، ج ٢ ، ص (٢٤٥) . وشرح شدور الذهب لابن هشام ، ص (٢٤٠) .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه ، ينظر : المشكاة ، ج ٣ ، ص (١٦٠١) الحديث رقم (٥٧٤٥) ٠

" قوله : (مثلي ومثل الأنبياء) هذا من التشبيه التمثيلي ، شبه الأنبياء ، وما بعثوا به من الهدى والعلم ، وإرشاد هم الناس إلى مكارم الأخلاق ، بقصر شيد بنيانه وأحسن بناؤه ، لكن تركمنه ما يصلحه ، وما يسد خلله من اللبنسة ، فبعث نبينا لسد ذلك الخلل ، مع مشاركته إياهم في تأسيس القواعد ورفسي البنيان " .

× × × ×

.

# \_ المبحث الثالث: التشبيه البليغ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

إن الطيبي يصرح بأن عبارة "زيد بحر" هي من التشبيه البليغ ، وهذا يعني أن التثبيه البليغ عنده: ما حذف منه الوجه والأداة ، فقد سار على ما هو متعارف عليه عند عموم المتأخرين من البلاغيين ، وفي المثال الآتي صورة بيانية سامية من الكلام النبوى الشريف ، يعلق عليها الطيبي ، ويبين رأيه بما عرف باسم . (التشبيه البليغ) .

- عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

( ما بينُ بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ، ومنبرى على حُوضي )(۱).
يبين الطيبي معنى الحديث قبل أن يتحدث عنه من الجانب البياني فيقول:

"قال في شرح السنة: قيل معنى الحديث: إن الصلاة في ذلك الموضع والذكر فيه يؤدي إلى روضة من رياض الجنة ، ومن لزم العبادة عند المنبر يسقى يسسوم القيامة من الحوض وهذا كما قال: (عائد المريض على مُخَارِف الجنة )(٢)يعنبي عيادة المريض تؤديه إليها ، وكما جاء في الحديث: (الجنة تحت ظلال السيوف)(٣). يريد أن الجهاد يؤديه إلى الجنة (٤).

\_ وقال التوربشتي: إنما سمى البقعة المباركة روضة لأن زوار قبره وعمــار مسجده من الملائكة والجن والإنسلم يزالوا مكبين فيها على ذكر الله تعالـــى

<sup>(</sup>۱) متفق عليه ، ينظر : المسكاة ، ج ۱ ، ص (۲۱۹) الحديث رقم (٦٩٤) · وقد أورد الشريف الرضي في كتابه " المجازات النبوية" ، ص (٨٤) حديثاً قريباً منه ، وهو : ( منبرى هذا على ترعة من ترع الجنة ) وقال : " وفي هذا الكلام مجاز " .

<sup>(</sup>٢) أورده الشريف الرضي في "المجازات النبوية "ه ص (٨٨) • والمخارفُ جمع مُخْدُف وهو جُنى النخل ، أو جمع مُخْرُفة ، وهي الطريق ، وفي الكلام مجاز على التأويلين معاً ، حسب ما ذكره الشريف الرضي •

<sup>(</sup>٣) سيأتي ص (٣٨٣ )مهنه الرسالة ·

<sup>(</sup>٤) شرح السنة للبغوى ، ج ٢ ، ص (٣٣٩) ٠

وعبادته ، إذا صدر عنها فريق ورد عليها آخرون ، كما جاء : (إذا مرر تنسم برياض الجنة فارتعوا ، قالوا: ومارياض الجنة ؟ قال: حِلْقُ الذكر )(١) وقال: (ومنبري على حوضي ) أى على حافته ، فمن شهده مستمعاً إليه شهد الحوض ، ونبه ملوات الله عليه عليه على أن المنبر مورد القلوب المادئة في بيداء الجهالة ، كما أن الحوض مورد الأكباد الظامئة في حر القيامة ، وهما متلازمان لا مطمع لأحد في الآخرة دون انتفاعه بالأول ، هذا ونحن لا نقطع بالقول فسي المناسبة بكل شي م بل نذ هب فيها إلى الاستنباط والتأويل ، ونعتقد أن المراد منه ما أراده رسول الله عليه وسلم على هو الحق وإن لم تهدد إليه عقولنا وأفها منا "(٢) .

ثم عقب على كلام البغوى والتوريشتي قائلاً:

"أقول: لما شبه المسافة التي بين البيت والمنبر بروضة الجنة لأنها مكال الطاعات والذكر ، ومواضع السجود والفكر ، أتى بقوله : ( ومنبرى على حوضي ) تنبيها على أن استمدادها من البحر الزاخر النبوى ، ومكانه المنبر الموضوع على الكوثر ، يفيض منه العلم الإلهي ، فجعل فيضان العلم اللدني من المنبر إلى الروضة ، وري الناس به ، والعمل بموجبه ، سبباً لريهم من الحوض الكوثر ، وحصولهم في رياض الجنة ٠٠٠٠ .

بعد ذلك يبين الطيبي التشبيه من الناحية البيانية، فيقول:

" فإن قلت: الذي يفهم من كلام الشارحين أن الحديث وارد على التسبب فماذا

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذى عن أنسه ينظر: المشكاة ه ج ۲ ه ص (۲۰۲) ه الحديث رقم (۲۳۲۱) وقد أورد الترمذى حديثاً آخر مشابهاً له عن أبي هريرة ه وذكر فيه أن رياض الجنة المساجد ه ينظر: ص (۲۲) مرصوره الرسالة ٠

<sup>(</sup>۲) ينظر : المرقاة ، ج ۲ ، ص (۱۹۱) والتعليق ، ج ۱ ، ص (۳۰۸) ٠

يقتضيه علم البيان ؟ .

قلت: كلتا الجملتين من باب التشبيه البليغ ، فإن قوله : (ما بين قبرى ومنبرى) مبتدأ حمل عليه روضة من رياض الجنة ، كما يقال: " زيد بحر " ، شبه تلك البقعة الطيبة التي تفيض عليها بركات الوحي السماوى والعلم الإلهي ، فيثمر الأعمال المالحة والأفكار الماثبة ، بروضة من رياض الجنة ، التي فيها حلول رضوان الله وصول ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ، ولذلك شبه صفة المنبر العجيبة الشائن بمفة الحوض الكوثر ، وكما أنه صلى الله عليه وسلم - يسقي غليل الجهل بماء علمه ، ويشفي عليله بمواعظه ونما ثحه ، كذلك يروى صدى كربيوم القيامة بماء الكوثر ، فلما أريد مزيد المبالغة وتناسي التشبيه ، جعل المنبر الذي هو منصة العلم على حافة الحوض ، كما تقول: ( زيد كالبحر في العلم ) ثم ( هو على ساحل بحر العلم ، يغترف منه ويغيض على الناس) " انتهى .

والبيان النبوى غني بالصور البيانية من التشبيه البليغ ، وقد كان الطيبيي يشير إليها دون أن يذكر أنها من باب التشبيه البليغ غالباً ، خلافاً للتشبيه البليغ غالباً ، خلافاً للتشبيه التمثيلي الذي أكثر من ذكره •

ومن الصور البيانية الجميلة التي ينطبق عليها تعريف التشبيه البليغ ، وقد د ذكرها الطيبي دون ذكر مصطلح التشبيه البليغ عندها الأمثلة الآتية ، وقد صنفتها في التشبيه البليغ لأنها منسجمة مع تعريفه لهذا التشبيه ، علماً أن بعض هدف الصور نقلها عن أسلافه من العلماء ، ولم يزد شيئاً على ما نقله .

1- عن أبي هريرة ، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:
( لا تجعلوا بيوتكم قُبوراً ، ولا تجعلوا قُبري عيداً ، وصلوا عليَّ فإن صلا تك\_\_\_\_م
تبلغُني حيثُ كنتُم )(١)٠

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود ، ينظر : المشكاة ، ج ١ ، ص (٢٩١ ـ ٢٩٢)، الحديث رقم (٩٢٦) .

### قال الطيبى:

" بيان نظم الحديث أن يقال: إن قوله: ( لا تجعلوا بيوتكم قبوراً ) معناه: لا تجعلوا بيوتكم كالقبور الخالية عن ذكر الله تعالى وعبادته ه لأنها غير صالحة لها ه وكذلك لا تجعلوا القبور كالبيوت محلاً للاعتياد لحوا تجكم ه ومكاناً للعبادة والصلاة مأ و مرجعاً للسرور والزينة كالعيد " •

وقد جاء المشبه به مفعولاً ثانياً لجعل ٠

آب عن حكيم بن حِزَام ، قال: سألتُرسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فأعطاني ثم سألْتُه فأعطاني ، ثم قال لي: (ياحكيم إلِنَّ هذا المالُ حَضْرٌ طوٌ ، فمن أُخذَهُ بِاشْرا فرنفس لِم يُباركُ له فيه ٤٠٠)(١).

## قال الطيبي:

" قوله : (إن هذا المالخضر حلو) قال النووى: شبه المال في الرغبة فيسه والميل إليه وحرص النفوس عليه بالفاكهة الخضراء الحلوة المستلذة ، فإن الأخضر مرغوب فيه من حيث النظر ، والحلوة من حيث الذوق (٢) ، فإذا اجتمعا زادا في الرغبة وفيه إشارة إلى عدم بقائه ووخامة عاقبته "(٣).

وقد وقع المثبه به خبراً للمثبه ٠

- (۱) من حديث متفق عليه ، ينظر : المشكاة ، ج ۱ ، ص (٥٧٧) الحديث رقم (١٨٤٢) · وذكر بعضه الشريف الرضي في ( المجازات النبوية ) ، ص (٦٣ ـ ٦٤) وقال : " قوله عليه السلام : إن هذا المال خضرة حلوة ، مجاز لأنه شبه حلاوة المسال في القلوب بحلاوة الثمرة الطيبة بالأفواه ٠٠٠ " ·
- أقول: هذا تصبيه بليغ ، وما أكثر ما يطلق الشريف على هذا التصبيه مصطلح المجاز ·
- (٢) في شرح النووى: " فإن الأخمصر مرغوب فيه على انفراده ، والحلو كذلك علي انفراده ، فاجتماعهما أشد ٠٠٠ " ٠
  - (٣) صحيح مسلم بشرح النووى ، ج ٧ ، ص (١٢٦) ٠

٣- قال عليه السلام في صفة القرآن : ( وهو الذّكر الحكيم وهو الصراط المستقيم) (١). قال الطيبي :

" قوله : ( وهو المراط المستقيم ) أى: هو مثل المراط المستقيم في أن يوسل سالكه إلى المقمد ، فتشبيه بحذف وجهه وأناته " انتهى .

أقول:

أراد أنه تمييه بليغ ، بيد أنه لم يذكر المصطلح هنا كما هي الحال في معظماً مثلة هذا المبحث ، وقد وقع المشبه به خبراً للمشبه .

ع عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، قال:
( إنكم ستُحْرِصونُ على الإمارة ، وستكون ندامة يوم القيامة ، فنِعْمُ المُرْضِع - ق وبئست الفاطنة ) (٢) .

قال الطيبى:

ص (۵) من الرسالة ٠

" قوله : ( فنعم المرضعة وبنست الفاطمة ) قال القاضي : شبه الولاية بالمرضعة ، وانقطاعها بالموتأو العزل بالفاطمة ، أى نعمت المرضعة الولاية ، فإنها تدر عليك المنافع واللذات العاجلة ، وبنست الفاطمة المنية ، فإنها تقطع عنك تلك اللذائذ

<sup>(</sup>۱) من حديث رواه الترمذي والدارمي ه عن الحارث بن الأعور عن علي ه ينظر المشكاة و ١ من (١٥٩ - ١٦٥) الحديث رقم (٢١٣٨) وقال الترمذي إسنا دُه مجهولٌ وفي الحارث مقال ٠ (٢) رواه البخاري ه ينظر : المشكاة ه ج ٢ ه من (١٠٨٩) الحديث رقم (٣٦٨١) وقد ذكره الشريف الرضي بلفظ : (سيحرصون بعدى على الإمارة ه فنعمت المرضون وبثست الفاطم) • وقال : "وهذه استعارة ه كأنه عليه العلاة والسلام أقام الإمارة في حلاوة أوائلها ه ومرارة أواخرها ه مقام المرضع التي تحسن الرضاع وتسيئ الفطام ه وهذا من أوقع تشبيه ه وأحسن تمثيل "ويلاحظ تداخسل المصطلحات البيانية عند الشريف الرضي ه مما يؤكد ما ذكرته عنه في التمهيد

والمنافع ، وتبقي عليك الحسرة والتبعة ، فلا ينبغي للعاقل أن يلم بلذة تتبعها

٥- عن جابر ، قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة عزاها يقول: (استكثروا من النّعال، فإنّ الرّجلُ لا يزالُ راكباً ما انتعلُ )(٢).

قال الطيبي:

" قوله: (لا يزال راكباً ما انتعل) قال النووى: معناه أنه شبيه بالراكب، في خفة المشقة عليه ، وقلة تعبه ، وسلامة رجُله مما يُلقى في الطريق من خفونات وشوك ، وأذى ، ونحو ذلك ، وفيه استحباب الاستظهار في السفر بالنعال وغيرها مما يحتاج إليه المسافر "(٣) .

وقد وقع المشبه به خبراً لأحد أخوات كان •

٦- عن أبي مسمود الأنماريّ ، قال لأبي عبد الله ، أوقال أبو عبد الله لأبي مسمود : ما سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في ( زعموا ) ؟ قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : ( بئس مطيّة الرجل ) رواه أبو دا ود وقال : إن أبا عبد الله حذيفة ( عليه )

قال الطيبي:

" قوله: (بئس مطية الرجل) قال في النهاية: معناه أن الرجل إذا أراد شيئاً من المسير إلى بلد والظُّن في حاجة ركب مطيته وسار حتى يقْني أربه ه فشبه ما يُقدّمه المتكلم أمام كلامم ويتوصل به إلى غرضه من قوله: زُعموا كذا أو كذا بالمُطِية التي يُتوصل بها إلى الحاجة ، وإنما يُقال: زُعموا في حديث لا سند له ولا تُثبت فيه

<sup>(</sup>١) ينظر : المرقاة ، ج ٧ ، ص (٢٠٩) ٠

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم ، ينظر : المشكاة ، ج ٢ ، ص (١٢٥٩) ، الحديث رقم : (٤٤٠٩) .

<sup>(</sup>٣) محيح مسلم بشرح النووى ، ج ١٤ ، ص (٣) ٠

<sup>(</sup>٤) المشكاة ، ج ٣ ، ص (٨١٣٨) ، الحديث رقم (٤٧٧٧) .

وإنما يُحكى على الأُلْسن على سبيل البلاغ ، فذم من الحديث ما كان هذا سبيل ه (١).

٧ - عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
( إن أحدكم مرآة أخيه ، فإن رأى به أذى فليمط عنه ) رواه الترمذى وضعفه ، وفي

رواية له ولابي داود: (المؤمنُ مرآةُ المؤمنِ ، والمؤمن أخو المؤمن ، يكفُّ عنه فيعتم (٢) ، ويحوطه من ورائه )(٣).

قال الطيبي :

" قيل: أى المؤمن في إراءة عيب أخيه إليه كالمرآة المجلوة التي تحكي كل مسلار الرسم فيها من الصور ، ولو كان أدنى شيئ ، فالمؤمن إذا نظر الى أخيه ، يستشف من وراء أقواله وأفعاله وأحواله تعريفات وتلويحات من الله الكريم ، فأي وقست ظهر من أحد المؤمنين المجتمعين في عقد الأخوة عيب قادح في أخوته نا فروه ، ليعود إلى دائرة الجمعية " انتهى .

أقول:

ما ذهبإليه الطيبي هو قريب مما ذهبإليه الشيخ عبد القاهر ، بيد أنه لـــم يمرح بأن وجه الشبه عقلي ، كما فعل الشيخ عبد القاهر في تناوله للحديث فـــي كتابه أسرار البلاغة ، حيث قال: " قول النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ (المؤمن مرآة المؤمن) ليس على إثباته مرآة من حيث الجسم المقيل ، لكن من حيث الشــبه المعقول ، وهو كونها سبباً للعلم بما لولاها لم يُعلم ، لأن ذلك العلم طريق ـــه مرقد أله المعقول ، وهو كونها سبباً للعلم بما لولاها لم يُعلم ، لأن ذلك العلم طريق ـــه مرقد من المعقول ، وهو كونها سبباً للعلم بما لولاها لم يُعلم ، لأن ذلك العلم طريق ـــه من المعقول ، وهو كونها سبباً المعلم بما لولاها لم يُعلم ، لأن ذلك العلم طريق ـــه من المعقول ، وهو كونها سبباً المعتوب المعتو

<sup>(</sup>۱) النهاية ، ج ۲ ، ص (۳۰۳) ٠

<sup>(</sup>۲) ضیعة الرجل: مایکون من معاشه ، من صناعةاً و غلة ۰۰۰ ینظر: مختصر سنن أبسي دا ود للمنذری ، ج ۷ ، ص (۲۳۵) ۰

<sup>(</sup>٣) ينظر: المشكاة ، ج ٣ ، ص (١٣٩٠) ، الحديث رقم: (٤٩٨٥) ، وقد أورده الشريف الرضي في " المجازات النبوية " ص (٦٦) بلفظ: (المؤمن مرآة أخيه) وقال: " وهذا القول مجاز واستعارة "،وهو كما لا يخفى تشبيه بليغ .

الرؤية ، ولا سبيل إلى أن يرى الإنسان وجهه إلا بالمرآة ، وما جرى مجراها مسن الأجسام المقيلة ، فقد جمع بين المؤمن والمرآة في صفة معقولة ، وهي أن المؤمن ينصَح أخاه ، ويُريه الحسكن من القبيح ، كما تُري المرآةُ الناظرُ فيها ما يكسون بوجهه من الحسن وجلا فه (١) . .

وقد وقع المنبه به خبراً للمنبه في هذا التنبيه \*

٨ عن أبي سعيد الخدرى ، أن ابن ميّا برسأل النبي - صلى الله عليه وسلم -عن أبي سعيد الخدرى ، أن ابن ميّا برسأل النبي - صلى الله عليه وسلم -عن تُربة الجنة ، فقال : ( دُرْ مكة بيناء ، مسك عالص ) (٢) ،

قال الطيبى:

" قوله: ( در مكة ) قال في النهاية: " الدر مكة: الدقيق العوّارُى " (٣) . شبه تربة الجنة بها لبياضها ونعومتها ، وبالمسك لطيبها " .

9- عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

( لولا الهجرةُ لكنتُ امرءًا من الأنمار ، ولو سككُ الناسُ وادياً وسلكَتِ الأنصارُ وادياً أو شِعْباً لسلكتُ وادي الأنمار وشِعْبها ، الأنمارُ شعارٌ ، والنساسُ وثار) (٤).

<sup>(</sup>١) أسرا, البلاغة ، ص (٢٥٢) ٠

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم ، ينظر : المشكاة ، ج ٣ ، ص (١٥١٩) الحديث رقم (١٩٦٥) ٠

<sup>(</sup>٣) النهاية ، ج ٢ ، ص (١١٤) • أقول: وحول معنى الحوارى ينظـــرص (١١٥) الها مش (٣) من الرسالة •

<sup>(</sup>٤) من حديث رواه البخارى ، ينظر : المشكاة ، ج ٣ ، ص (١٧٥٢) ، الحديث رقصر (١٢٠٩) ، وذكر الشريف الرضي بعضه بلفظ : (أنتم الشعار ، والناس الدثار) وقال : ( وهذا مجاز ) • ينظر : المجازات النبوية ، ص (٤٢) • قلت : هـــو تصبيه بليغ لحذف وجهه وأدانه •

قال الطيبي:

" الشعار الثوب الذي يلي شعر البدن ، والدثار الذي فوقه (١)

شبه الأنمار بالشعار لرسوخ صداقتهم وخلوص مودتهم "انتهى •

أ قول:

وفي قوله عليه السلام - ( والناس دثار ) تسبيه أيضاً ، ولم يشر الطيبي إليه، وهو من التسبيه البليغ .

× × × ×

<sup>(</sup>۱) ينظر: النهاية ، ج ٢ ، ص (٤٨٠) ٠

### \_ الفصــــل الثما لــــث \_

# 

قبل أن نتنا ول هذه الأغراض بالتفصيل ، أود أن أنبه الى أن الطيبي عني كثيسراً بالتشبيه ، وذلك لما له من أغراض سامية وقيمة رفيعة ، في البيان عامة ، والبيان النبوي خاصة ، كما أن له منزلة عالية في نفس الطيبي ، وقد دفعه ذلك إلى الاتيان بالأدلة على استحسان التشبيه من خلال الحديث النبوى ، وذلك لأن التشبيه من فطرة الشعوب وفي مقدمتهم العرب ، قال المبرد : " ٠٠ والتشبيه جار كثير في كلام العسربحتى لو قال قائل : هو أكثر كلامهم لم يبعد "(١).

وفيما يلي بعض المواطن التي تحدث الطيبي فيها عن استحباب التسبيه :

۱- قال علیه الصلاة والسلام في حجة الوداع: ( ۰۰ فإن دما عُكم وأموالُكم وأعراضكم علیكم حرام كحرمة یومكم هذا ، في بلدكم هذا ، في شهركم هذا )(۲). قال الطیبی:

" قال النووي: في هذا التمثيل دليل على استحباب الأمثال ، وإلحاق النظير بالنظير قياساً " .

وعند عودتي إلى عبارة النووى وجدتها : "وفي هذا دليل لضرب الأمثال ، وإلحاق النظير بالنظير قياساً "(٣).

فما هو السبب الذي جعل الطيبي يستشهد بكلام النووى ويضع كلمة استحباب لـولا أنديهتم بالتشبيه ، ويريد أن يحتج له من الحديث ، ومن كلام أهل العلم ، ويحـــث عليمه؟!

٢- عن قتادة ، قال: سمعت أنساً يقول: كان فزع بالمدينة ، فاستعار النبيي - عن قتادة ، قال: سمعت أنساً من أبي طلحة يقال له: المندوب، فركب، فلما

<sup>(</sup>١) الكامل، ج ٢ ، ص (٧٩) .

<sup>(</sup>٢) من حديث رواه الشيخان عن أبي بكرة ، ينظر: المشكاة ، ج ٢ ، ص (٨١٦\_ ٨١٦) الحديث رقم: (٣٦٥٩) ٠

<sup>(&</sup>quot;) محیح مسلم بشرح النووی (") محیح مسلم بشرح النووی (")

رجع قال: (ما رأيْنا من شبيُّ ، وإن وجدنا أه لبحراً )(١). قال الطيبي:

" عبه الفرس بالبحر في توسعة خطوه وسرعة جريه • قال الخطابي : فيه إباحسة التوسيع في الكلام وتمبيه الشبئ بالشبئ بمعنى من معانيه وإن لم يستوف جميسع أوما فه "(٢).

قال الطيبي:

" قال النووى: فيه تعظيم حقوق المسلمين بعضهم على بعض ه وحثهم على التراحـــم والملاطفة والتماضد في غير إثم ولا مكروه ه وفيه جواز التشبيه وضرب الأمثـــال لتقريب المعاني إلى الأفهام "(٤).

× × × ×

<sup>(</sup>۱) متفق عليه ، ينظر: المشكاة ، ج ٢ ، ص (٨٨٨) ، الحديث رقم: (٢٩٤٣) ، وذكره الخطيب التبريزى مرة أخرى في: ج ٣ ، ص (١٦٥٧) ، الحديث رقم: (٥٩٠٥) وأحاله للبخارى ، وقد أورد نحوه الشريف الرضي في (المجازات النبوية) ص (١٣١–١٣٢) وقال: (وهذا مجاز ، ربما طعن بعض الجهال بِمنا ديح كلم العرب في هذا القصول بأن يقول: كيف شبه عليه الصلاة والسلم سرعة جري الفرس بالبحر والبحر راكد لا يجري؟) ثم بين أن وجه الشبه هو اتساعه في الجري باتساع ماء البحر أوأن جريه غزير لا ينفد كما أن ماء البحر غزير لا ينشب ،

<sup>(</sup>٢) ينظر: المرقاة ، ج ٦ ، ص (١١٧) ولم ينسبه للخطابي ٠

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه ص ( ٧٧)ميهد الرسالة ٠

<sup>(</sup>٤) محيح مسلم بشرح النووى 6 ج ١٦ ، ص (١٣٩ \_ ١٤٠) ·

### \_ المبحث الأول: الأغراض العامة للتشبيه \_

من الأغراض العامة للتصبيه المبالغة ، وهذا الغرض لقي اهتماماً عند الطيبسي فقد ذكر الطيبي أمثلة كثيرة للمبالغة في التصبيه ، منها ما تكون المبالغة في المصبه به ، ومنها ما تكون ببعض القيود التي تلا بسه ، كما حدد الطيبي القصد الأول من التصبيه وهو إلحاق الناقص بالكامل مبالغة ، والحقيقة أن المبالغة هسي من أهم أغراض التصبيه إن لم تكن أهمها ، ويعلل ذلك الأستاذ علي الجندى قائسلاً: "وسر ذلك أنك لم ترد تصبيه الشيئ بغيره إلا وأنت تقمد به تقرير المصبه فسي النفس بصورة المصبه به أو بمعناه ، فيستفاد من ذلك المبالغة فيما قمد مصن التصبيه على جميع وجوهه ، من مدح أو نم ، أو ترغيب أو ترهيب ، أوكبر أوصغر وهذا القول ينسحب على جميع وجوه التصبيه ، فإنه لا يخلو من إفادة المبالغة فسي حال من الأحوال ، وإلا لم يستحق أن يكون تصبيماً ، لأن إفادة المبالغة هي مقصده الأعظم ، وبا به الأوسع "(1)

ويقول الدكتور علي الممارى خلال حديثه عن أغراض التشبيه:

" غير أن مبنى التشبيه على المبالغة ، فينبغي أن يكون المشبه به في كل هـــــذه الأغراض (7) واثداً على المشبه في وجه الشبه (7).

وخلال دراسة الطيبي للحديث النبوى نجده يعرض كثيراً من صور التشبيه التي ألحسق فيها الناقص بالكامل مبالغة ، أو التي لابستها بعض القيود فأضفت على صورة التثبيه معنى المبالغة ، ومن الأحاديث التي ذكر الطيبي عند ها المبالغة في التثبيه ما يلي :

<sup>(</sup>١) فن التشبيه، ج ١ ه ص (٧٨ ٧٨) ٠

<sup>(</sup>٢) يقصد: بيان حال المشبه ، ومقدار حاله ، وتقرير حاله ، وبيان إمكان المشبه ٠

<sup>(</sup>٣) البيان ، ص (٤١)٠

١- قال عليه السلام: (ففلُ العالم على العابد كففلي على أدناكم )(١). قال الطيبي:

" هذا التفضيل موافق للحديث السابق (٢) من حيث المبالغة وما به التفضيل ، فسإن المخاطبين بقوله (أدناكم) هم الصحابة \_ رضي الله عنهم \_ ، وقد شبهوا بالنجوم في قوله \_ صلوات الله وسلامه عليه \_ : (أصحابي كالنجوم) الحديث حسنه الإمسام الصنغاني (٣) ، وشبه طلوات الله عليه بالقمر ليلة البدر فيما روينا ، عن الترمذى عن جابر بن سمرة ، قال : (رأيت النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ في ليل في المنه أنظر إلى رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ وإلى القمر ، وعليه وسلم \_ وإلى القمر ، وعليه وسلم \_ وإلى القمر ، وعليه وسلم \_ فإذا هو أحسن عندي من القمر) (٤) .

والمبالغة التي يمطيها (أدناكم) يقرب منها في قوله ـ صلوا تالله وسلامه عليه ـ ( على سائر الكواكب) لأن ففل القمر على بقية الكواكب أجمع يستلزم ذلك التفاوت العظيم بين البدر وبين كوكبهو أدنى الكواكب في الضوء كالسها " •

<sup>(</sup>۱) مِن حديث رواه الترمذي عن أبي أمامة الباهلي ، ينظر : المشكلة ، ج ١ ، ص (٧٤) الحديث رقم : (٣١٣) ٠

<sup>(</sup>٢) يقصد قوله عليه السلام: (وإن فضلُ العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب) • ينظر تغريجه ص (١٩٦) مهدالرسالة •

<sup>(</sup>٣) الصفاني أو الصاغاني:

هو الحسن بن محمد الصّغاني ، حامل لواء اللغة في زمانه ، وهو فقيه ومحدث أيضاً ت (٦٥٠) ه ، ينظر :بغية الوعاة ، ج ١ ، ص (٥١٩ ـ ٥٢٠) والأعلم ، ج ٢ ، ص (٢٣٢)، وقد ورد الحديث المذكور في كشف الخفاء للعجلوني ، وقال : (رواه البيهقـــي وأسنده الديلمي عن ابن عباس بلفظ : أصحابي بمنزلة النجوم في السماء بأيهـــم اقتديتم ، اهتديتم) ينظر : ج ١ ، ص (١٤٧) ، وذكر الروايتين الشيخ الأباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ، وقال : عن كل منهما (موضوع) ، ينظــر: ج ١ ، ص (٢٩٠٧) .

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي والدارمي ه ينظر :المشكاة ه ج ٥٣ ص (١٦١٣ ـ ١٦١٤) ويظهر من كلا مه أنه اعتبر أفعل التفضيل من أدوات التشبيه ه ويؤيد هذا قول السبكي : (وأشار الطيبي إلى أن من أدوات التشبيه أفعل التفضيل ه مثل : زيد أفضل من عمرو ه وفيه بعد )ينظر: شروح التلخيص (عروس الأقراح) ه ج ٥ ص (٣٩٢) و ص (٤١١) ٠

٢- عن أنس ، قال: قال رسول الله على الله عليه وسلم: ( مُنْ على الفجر ) في جماعة , ثم قمد يذكرُ اللهُ تعالى حتى تطلُّعُ الشمسُ، ثم صلى ركمتين ، كانتَّله كأجر حجة, وعمرة ) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (تامّة ، تامّة ، تامّة )(١).

قال الطيبي:

" قوله : (كأجر حجة) أمثال هذا التصبيم من باب إلحاق الناقص بالكامل مبالفة ترغيباً للعامل •

أوشبه استيفاء أجر المصلى تاماً بالنسبة إليه باستيفاء أجر الحاج تاماً بالنسبة إليه ، وأما وصف الحجة والعمرة بالتامة فإشارة إلى المبالغة " • .

٣- عن أبي هريرة ، قال: إني سمعتُ جبيٍّ أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم - يقول: ( لا تُقبلُ ملاةُ امرأة تطيّبَتُ للمسجد حتى تغتسل غُسلَها من الجنابة )(٢)٠

قال الطيبى:

" شبه خروجها من بيتها متطيبة مهيجة لشهوا تالرجال وفتح عيونهم التي هي بمنزلة رائد الزنا بالزنا ، وحكم عليها بما يحكم على الزاني من الاغتسال من الجنابـــة مبالغة "وتصديداً ، وتقييد تطيبها بالمسجد مبالغة أيضاً، أي إذا كان حكم المستجد هذا ، فما بال تطيبها لغيره؟!" •

٤ عن عبد المطلب بن ربيعة ، قال: قال رسول الله عليه وسلم:

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ، ينظر: المشكاة ، ج١ ، ص (٣٠٦) الحديث رقم (٩٧١) ٠

<sup>(</sup>٢) رواه أبو د اود ، وروى أحمد والنسائي نحوه ، ينظر : المشكاة ، ج ١ ، ص (٣٣٤) الحديث رقم (١٠٦٤) ٠

(إن هذه الصدقا تإنما هي أوساخُ الناس، وإنها لا تحلُّ لمحمد ولا لآل محمد )(١). قال الطيبي:

"حمل أوساخ على ضمير الصدقات، واراد على التشبيه كقولك زيد أسد ، وفيه من المبالفة ما لا يخفى ، وقد اجتمع في هذا التركيب مبالفات شتى ، لا سيما جعل المثبه به أوساخ الناس للتهجين والتقبيح تنفيراً واستقذاراً ، وجل حضرة صاحب الرسالة ومنبع الطهارة أن ينسب إلى ذلك " ·

٥ عن أبي أيوب الأنصارى أنه حدَّثُه (٢) أنَّ رسولُ الله عليه وسلم قال: (مُنْ صامُ رمضانُ ، ثم أُ تبعُه ستاً من شوَّالِ، كان كصيام الدهر )(٣).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم ، ينظر : العشكاة ، ج ١ ، ص (٥٧٢) الحديث رقم (١٨٣٣) . وذكره الشريف الرضي بلفظ : (إنما هذا المال من الصدقة أوساخ أيدى الناس وذكره الشريف الرضي بلفظ : (إنما هذا المال من الصدقة أوساخ أيدى الناس وقال : (وهذا القول مجاز ، والمراد تشبيه ما يخرجه الناس من صدقا تهم با لأوساخ التي يميطونها عن أيديهم ، والتشبيه بذلك من وجهين : أحد هما : أن تكرول أموال الصدقات لما كان إخراجها مطهراً لما وراءها من سائر الأموال جرت مجرى المياه التي تغسل بها الأدران ٠٠٠ وصول تلك الأدناس والأنجاس فيها والوجم الآخر : أن يكون المراد أن أموال الصدقات في الأكثر لا تكون إلا أسلما في الأموال دون أخايرها ١٠٠ وإنما نسب عليه الملاة والسلام تلك الأوساخ إلى الأموال المعطاة في الأكثر إنما تكون بها وتمر عليها ) من كتابه (المجازات النبوية) ص (١٨٢ - ٢٨٥) ولا ريب أن الشريف الرضي أظهر سر التشبيه الذي أجمله الطيبي ، وقد أطلق الشريف على هذا التشبيه اسم

<sup>(</sup>٢) أي إن أبا أيوب حدث الراوي عنه ، وهو ابن عمرو بن ثابت ، ينظر : المرقاة ، ج ٤ ص (٢٩٢) ٠

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم ، ينظر: المشكاة ، ج١ ، ص (٦٣٥) الحديث رقم (٢٠٤٧) ٠

قال الطيبى:

"قوله: (كان كميام الدهر) لأن الحسنة بعشر أمثالها ، فأخرجه مخرج التشبيسه للمبالغة والحث على صيام الست " .

٦- عن معا ذر الجُهني ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( مَنْ قرأُ القرآنُ وعمل بما فيم ، أُلبسُ والداءُ تاجاً يُومِ القيامةِ ، ضووُّهُ أحسنُ من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم ، فما ظنَّكم بالذي عُمِلُ بهذا؟)(١).

" تخميصُ ذكر التاج كناية عن الملكوالسيادة ، كما يقال: (فلان على السرير) كناية عنه ، وإنما قيل أحسن ولم يقل أنور وأشرق لأن تدبيه التاج مع ما فيه من الجواهــر النفيسة الثمينة بالشمس ليس لمجرد الإشراق والضوء بل مع الزينة والحسن ، وأيضاً فيه تتميم صيانة من الإحراق وكلال النظر بسبب أشمتها ، كما أن قوله ( لو كانست فيكم ) تتميم للمبالغة ، فإن الممسمع ضوئها وحسنها لوكانت ماخل البيت كان آنس وأتم وأكمل مما لو كانتخارجة عنه وحسنها وإشراقها فيه ، وهذا التشبيه ممسا يزيد حسناً ومبالغة بالشرط ، قال بديع الزمان:

لو كان طُلُق الْمُحَيّاً يُمْطِرُ الذَّهبا يكا دُ يحكِيكَ صَوْبُ النيت ومُنْسَكِباً والليثُلُوْ لُمْ يُمُدُ والبحرُ لوعُذُبًا (٢) ". والبدرُ لوْ لمْ يُغِبُّ والشمسُ لو نطقتْ

٧ عن عُقبة بن عامر ، قال: سمعتُرسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ﴿ لَوْ جُعلُ القرآنُ في إِهابِ مِم أُلقي في النَّارِ ما احترَق ) ( على الطيبي : " ضرب المثل با لإ هاب بالتحقير أحرى ، ورواية " مسته " كما في أكثر النسخ أولى من (احترق )(ه) وتحريره أن التمثيل وارد على المبالغة والفرض والتقدير ، فلو كما في

في إهابما مسته النار) .

<sup>(</sup>١) رواه أحمد وأبو داود ه ينظر: المسكاة ه ج ١ ه ص (٦٦٠) الحديث رقم (٢١٣٩) ٠

<sup>(</sup>٢) البيتان من شواهد البلاغيين على التشبيه المشروط ، وهما في : في الإيناح ، للخطيب القزويني ، ج ٢ ، ص (٣٨٦) . والإشارات والتنبيهات ، لمحمد بن علي الجرجاني ، ص (١٩٩) .

و ( شرح عقود الجمان ) للشيوطي ، ص (٨٩) ٠

<sup>(</sup>٣) رواه الد ارمي، ينظر: المشكاة ، ج ١ ، ص (٦٦٠) الحديث رقم (٢١٤٠) . ( ع) ورد هذا الحديث في شرح السنة للبغوى ، ج ٤ ، ص (٤٣٦) بلفظ : ( لو كان القرآن

قوله تعالى : ( قُلْ لَوْ كَانُ البحرُ مِدَاداً ) (١) الآية ، أي ينبغي ويحق أن الدرآن لو كان في مثل هذا الشيء الحقير الذي لا يؤبه له ويلقى في النار ما مسته ، فكيسف

بالمؤمن الذي هو أكرم خلق الله وأفضلهم وقد وعاه في صدره ، وتفكر في مما نيه ، وواظب على قراءته ، وعمل بما فيه بجوارحه ، كيف تمسه فظائمين أن تحرقه ؟إموفي معنــــــــى الحقارة وصيرورته موقى محترماً بالمجاورة ، قال الشاعر :

من عاشر الشرفاءُ يُشرف قُدُره ومُعاشرُ السفهاءِ غيرُ مُشرَّف

فانظرٌ إلى الجلدِ الحقيرِ مقبلاً بالثغر لمَّا مارُ جارُ المصفر

وبهذا التأويل وقع التناسب بين هذا الحديث والحديث السابق (٢) ، وحسن التثبيها ن في المبالغة من نيل الكرامة والفوز بها ، وفي التوقي من الخزى والنكال ، قـــال تمالى : (ربنا إنكُ مَنْ تُدخل ِ النارُ فقدْ أُخْزَيْتُهُ ) (٣) فإذا المعنى : من قرأ وعمل ألبس والداء تاجاً فكيف بالقارئ العامل؟ ولو جعل القرآن في إهاب (ع) وألقي في

النار ما مسته النار فكيف بالتالي العامل؟ « • لله عليه وسلم - : لله عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله عليه وسلم - :

( لا يَحْلُبُنَ أحد ما سية امرئ بغير إذنه ، أَيْحِبُ أَن يُؤْتَى مَشْرُبَته فَتُكسرُ خِزَا نَتُهُ فَيُنتقلُ طمامُه ؟ وإنما يَخْزُنُ لهم ضُروعُ مواشيهم أطما رَّهِم )(4). قال الطيبي : "قال في النهاية : المُشْرُبُة بضم الراء وفتحها كالفرفة يوضع فيها المتاع(م.

أقول: بولغ في الممثل به مبالنا تحيث جمل الحرز غرفة ليصعب الصود إلبها ، وجمل في خزانة مستوثقة بالأقفال فلا يظفر بما فيها إلا بالكسر ، تصويراً لحال، المسبه

ي - سبيد ي « المهي . وسلم يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : هـ عن عمرو بن الماص ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه في الاستيثاق " انتهى •

( إِنَّ آلُ فلان ليسوالي بأوليا ؟ ه إنما وليي اللهُ ومالحُ المؤمنين ، ولكن لهـم رَجِمُ أَبِلُها بِبِلالها )(١٠٠٠ قال الطيبي:

<sup>(</sup>١) سبورة الكهف، الآية (١٠٩) ٠

<sup>(</sup>٢) هو الحديث رقم (٢١٣٩) من المشكلة ، وقد سبق ذكره •

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران ، الآية (١٩٢) .

<sup>(</sup>ع) قال الزمخُسرى في الفائق ، ج ١ ، ص (٦٧) ، ما يلي : ( سُمِّي إِهاباً ، لأنه أهبة للحي وبناء للحماية على جسده ) .

<sup>(</sup>۵) رواه مسلم ، ينظر: المشكاة ، ج ٢ ، ص (٨٨٧) الحديث رقم (٢٩٣٩) .

<sup>· (</sup> النهاية ، ج ٢ ، ص (٤٥٥) ·

 $<sup>(</sup>rac{Y}{2})$  متفق عليه ، ينظر : المشكاة ، ج  $rac{Y}{2}$  ، ص  $(rac{Y}{2})$  الحديث رقم (١٩١٤) ،

"قوله : (أبلها ببلالها) فيه مبالغة كقوله تعالى : (إذا زُلزلتِ الرَّفُرُ رِلْوَالُها) (١) أَى رَلزالها الذي تسترجبه في مصيئة الله تعالى وهو الزلزالُ الصديدُ السدي ليس بعده (١) ه فالععنى أبلها بما عرف واضتهر عند الله وعند الناس ما هو ه فلا أتسرك من ذلك عيئاً ه صبه الرحم بأرض إذا بلتبالما على بلالها أثمر تويرى في إنمارها أثر النظارة وإذا تركت يبست وأجدبت فلم تثمر إلا العداوة والقطيعة هذا هو الوجه " وإن الطيبي قد عد هذا القول تصبيها من باب التسامح ه ولأن التصبيه أصل الاستعارة لذلك نجده ينقل في حديث آخر (١) ينتهي بعثل العبارة السابقة كلاما لابن الأثيسر يفيد أن العبارة السابقة من فن الاستعارة ه فيقول : (قال في النهاية : البلال بعيد أن العبارة السابقة من فن الاستعارة من يطلقون اليبُسُ على القُلِعة هلأنهم جمع بكل ه والعرب يُطْلِقون الندُ اوة على المَّلَة كما يطلقون اليبُسُ على القُلِعة هلأنهم لما رَأُوا بعض الأشياء يتملُ بالند اوة ويحمل بينهما التَّبا في والتَّفرُق باليبُ سسس استعاروا البلك بعنى الوصل ، واليبس بمعنى القطيعة ، والمعنى أطكم في لدنيا ولا أغنى عنكممنا لله عيئاً )(٤).

١٠ عن أبي هريرة ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ طلبُ الدنيا حسلالاً استعفافاً عن المسألة ، وسعياً على أهله ، وتعطفاً على جاره ، لقي اللهُ تعالى يومُ القيامة ووجههُ مثلُ القمر ليلة البدر ، ومن طلب الدنيا حلالاً مكاثراً ، مفاخراً مرائياً ، لقي الله تعالى وهو عليم غَنْبان )(ن).

قال الطيبي:

" في الحديث معنى قوله تعالى : ( يوم تبيضٌ وَجُوه وَتُسُودٌ وجوه )(٦) وهما عبارتان عن رضا الله تعالى وسخطه ، فقوله : ( ووجهه مثل القمر ) مبالفة في حصول الرضا بدلالة قوله في مقابلته : ( وهو عليه غضبان ) . " .

<sup>(</sup>١) سـورة الزلزلة ، الآية (١) .

<sup>(</sup>۵) مقتبس من الکشاف، ج ٤ ه ص (٧٨٧).

<sup>(</sup>٧) هو الحديث رقم (٥٣٧٣) في ج ٣ من المشكاة ٥٥ (١٤٢٧) ، والحديث روا ، مسلم عن أبي هريرة ، وفي أخره : ( ٠٠ غير أنّ لكم رحماً سأ بُلُها ببلالها ) · وقد ذكر الشريف الرضي حديثا قريباً من معنى الحديثين وهو : ( بُلُوا أرحا مكم ولو بالسلام ) · وقال: ( وهذه استعارة : لأن المراد صلوا أرحا مكم ولو بالسلام ) ينظر : المجازات النبوية ، ص (٨٠) ·

<sup>(</sup>٤) النهاية ، ج ١ ، ص (١٥٣) ٠

<sup>(</sup>٥) رواه البيهقي في ( شعب الإيمان ) وأبونميم في ( الحلية ) • ينظر : المشكاة ، ج ٣ ه ص (١٤٣٧) الجديث رقم (٥٢٠٧) •

<sup>🗀)</sup> سسورة آل عمران ، الآية (١٠٦) .

### 

نتناول في هذا المبحث بعض الأغراض التي ذكرها البلاغيون ضمن أغراض التسبيه . إذ وجدت الطيبي قد ذكر أمثلة كثيرة من كلام الرسول ـ صلى الله عليه وسلم - توافق بعض الأغراض الخاصة التي ذكروها ، وهذه الأغراض نوعان هما:

أولاً: أغراض تعود إلى المشبه: ومنها:

### أ\_بيان حال المشبه (١):

بعض التسبيمات النبوية يراد منها بيان حال المسبه ، فيفيدنا التسبيه بسيان هذه الحال كما في هذين المثالين:

۱- عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( المسلم أخو المسلم ، لا يظلمه ، ولا يُخْذله ، ولا يُحْقِرُه ، ٠٠٠) (٢). قال الطيبي :

" سبه المسلم بالأخ لينبه على المساواة وأن لا يرى أحد لنفسه على أحد مسن المسلمين ففلاً ومزية ، ويحب له ما يحب لنفسه ، وتحقيره إياه مما ينا في هسنه الحالة ، وينشأ منه قطع وصلة الأخوة التي أمر الله تعالى بها أن توصل ، ومراعاة هذه الشريطة أمر صعب ، لأنه ينبغي أن يسوّى بين السلطان وأ دنى العوام ، وبيسن الغني والفقير ، وبين القوي والضعيف ، والكبير والصفير ، ولا يتمكن من هذه الخصلة إلا من امتحن الله قلبه للتقوى ، وأخلصه من الكبر والفحش والحقد ونحوها إخسلاص

<sup>(</sup>١) قال السمد التفتازاني : (أى بيان حال المشبه بأنه على أي وصف من الأوصاف) ينظر: شروح التلخيص (مختصر السمد ) ج ٣ ، ص (٣٩٧) •

<sup>(</sup>۲) من حدیث رواه مسلم ، ینظر: المشکاة ، ج ۳ ، ص (۱۳۸۵ \_ ۱۳۸۱) الحدیث رقــم (٤٩٥٩) ٠

الذهب الإبريز من خبثه ، ونقاه منها ، فيُوَّثِرُ لذلك أمر الله تعالى على متابعـــة الهـوى «·

٢- عن أبي رُزين العقيلي ، قال: قلت: يارسول الله! كيف يُعيدُ اللهُ الخلقُ ؟ وما آية ذلك في خلقه ؟ قال: (أما مررتُ بوادى قومكُ جُدُباً ثم مررتُ به يهتـــز خضراً ؟) قلت: نعم ، قال: (فتلك آيةُ اللهِ في خلقه ، (كذلك يحيي اللهُ الموتى)) (١)
 قال الطيبى:

" قوله : ( فتلك آية الله في خلقه ) أى في المخلوقات ، أى ليس فرق بين إنساء الخلق وإعا دتهم ، والتشبيه في قوله : ( كذلك يُحيي الله الموتى ) (٢) بيان للتسوية نحوه قوله تعالى : ( قُلْ يُحيها الذي أنشأها أُوّل مُرَّة ، وهو بكل خلق عليم ) (٣) مبكل خلق من الإنشاء والإعادة عليم .

ونظير هذا الحديث في الدلالة قوله تعالى: ( فانظر إلى آثار رحمة اللم كيسف يُعيي الأرض بعد مُوْتِها ، إن ذلك لَمُحْيي الموتى وهو على كلبّ شير قدير ( ) ( عنسي : إنّ ذلك القادر الذي يحيي الأرض بعد موتها هو الذي يحيي الناس بعد موتهم وهو علسى كل شيء من المقدورات قدير ، وهذا من جعلة المقدورات بدليل الإنشاء ( ( ٥ ) .

## ب\_ تقرير حال المشبه في نفس السامع: (٦)

يتم ذلك إذا كان ما أسند للمسبه يحتاج إلى التأكيد والإيضاح بالأمثال كمسا في الحديث الآتي :

<sup>(</sup>١) رواه رزين وأحمد ، ينظر: المشكاة ، ج ٣ ه ص (١٥٣٢) ، الحديث رقم (١٥٣١) .

 <sup>(</sup>۲) سـورة البقرة ، الآية (۳۷) .
 (۳) سـورة يس ، الآية (۲۹) .

 <sup>(</sup>١) سورة الروم ، الآية (٥٠) .

<sup>(</sup>٥) مقتبس من الكشاف ، ج ٣ ، ص (٤٨٥) ٠

\_ قال عليه السلام في حجة الوداع: (إنَّ دماء كم وأموالكم حرامٌ عليكم ، كحرمـــة و يومِكم هذا ، في شهركم هذا ، في بلدكم هذا ، ألا كلُّ هـــئ منْ أمر الجاهليــــة تحت قُدمي موضوع (١).

قال الطيبي:

" قال التوريشتي: أراد أموال بعضكم على بعض ، وإنما ذكره مختصراً اكتفاء بعلم المخاطبين ، حيثجعل: (أموالكم) قرينة: (دماءكم) ، وإنما شبه ذلك فلل المخاطبين ، عرفة وبذى الحجة وبالبلد لأنهم كانوا يعتقدون أنها محرمة أشسد التحريم ، لا يستباح منها شيئ ، وفي تشبيهم هذا مع بيان حرمة الدماء والأموال تأكيد لحرمة تلك الأشياء التي شبه بتحريمها الدماء والأموال "(٢).

وبعد أن نقل كلام التوربشتي في بيان سر التشبيه ، يصنف الطيبي هذا التشبيه من زاوية علم البيان ، فيقول:

" هذا من تصبيه مالم تَجُرْبِهِ العادة بما جرتْ به العادة ، كما في قوله تعالىدى ( وإذْ نَتَقْنَا الجبلُ فوقَهُمْ كَأَنهُ ظُلَّةً ) (٣) كانوا يستبيحون دماءهم وأموالهم فلله الجاهلية في غير الأههر الحرم ، ويحرمونها فيها ، كأنه قيل : إن دماءكم وأموالكم محرمة عليكم أبداً ، كحرمة يومكم وههركم وبلدكم ، ثم أتبعه بما يؤكده تعميماً من قوله: (ألا كل شبي من أمر الجاهلية تحت قَدُمُيّ موضوع) ، قال التوربشتي : أى أبطلت ذلك و تجافيت عنه حتى ما ر كالشبي تحت قدمي " •

<sup>(</sup>۱) من حدیث رواه مسلم عن جابر بن عبد الله ه ینظر : المشکاة ه ج ۲ ه ص (۲۸۳ \_ ۷۸۳) من حدیث رقم : (۲۵۵۵) ۰ (۲۸۷۷) ه الحدیث رقم : (۲۵۵۵)

<sup>(</sup>٢) في المرقاة ، ج ٥ ، ص (٢٩٩) ذكر بعض هذا الكلام وعزاه للطيبي ٠

<sup>(</sup>٣) سبورة الأعراف، الآية (١٧١) وقد نهج الطيبي في هذه الآية نهج أبي هلال العسكرى في كتابه (الصناعتين) ص (٣٦٣) • كما نهج الخطيب القزويني نهج أبي هلال أيضاً في هذه الآية ، ينظر : الإيفاح ، ج ٢ ، ص (٣٥٨) •

# ج ـ تعظيم المشبه :(١)

وردت عدة أحاديث نبوية كريمة ، فيها تشبيها تقيمة تهدف إلى تعظيم المشسبه ورفعه ومدحه والتنويه به ، والمشبه هنا إما عمل صالح كالجهاد ، أو نبي كريم مثل عيسى عليه السلام ، ونحو ذلك ، وهدف هذا التعظيم للمشبه هو غرس القيم الفاضلة وتأصيل المثل العليا في النفس الإنسانية ، كي تتجه إلى بارئها بلهفة وشوق ، وتحلق في عالم الطهر والإيمان ، وتعظيم المشبه هنا يقوم على الصدق النفسي الموافلول للعقيدة الربانية الخالدة ، والمتعالي عن أي منفعة ما دية زائلة تتها فت إليها أنظار معظم الناس ، ومن الأحاديث التي ورد فيها تعظيم للمشبه ، وكان للطيبي عند هلفتا تجميلة ما يلي :

١- قال عليه الصلاة والسلام:

( رأس الأمر الإسلام ، وعمودُه الصلاة ، و ذروةُ سُنامِه الجهادُ ) (٢) .

قال الطيبي:

" قال الأسرف: وفي قوله: (وذروة سنامه الجهاد) إسارة إلى صعوبة الجهاد ،وعلو أمره ، وتفوقه على سائر الأعمال "(٣).

<sup>(</sup>۱) ذكر أحمد الهاشمي في كتابه (جواهر البلاغة) ، ص (۲۳) أن من أغراض التشبيه مدح المشبه وتحسين حاله ، ترغيباً فيه أو تعظيماً له ، بتصويره بصورة تهيسج في النفس قوى الاستحسان ١٠ نتهى ٠

ويبدو لبي أن تعظيم المشبه غرض مستقل من أغراض التشبيه لا يقل أهمية عن بقيدة الأغراض التي ذكر ها البلا غيون •

<sup>(</sup>۲) من حدیثرواه معاذ ورقمه (۲۹) ۰ وسیاتی تخریجه ص (۲۷۰) من الرسالة ۰

قلت: هذه جملة تسبيهات، وقد ذكر هذا الجزء من الحديث الشريف الرضي وقال: (وهذه الأَفاظ كلها مستمارة) ، ينظر: (المجازات النبوية) ، ص (٢٧٤ ـ ٢٧٥) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : المرقاة ، ج ١ ، ص (١٠٦) ولم ينسبه . والتعليق ، ج ١ ، ص (٤٦ - ٤٣) و قد نسبه للأ شرف ٠

٢- كتبخالد بن الوليد إلى أهل فارس يعرض عليهم الإسلام ، أوالجزية ، ثم قال:
 ( فإن أبيتم فإن معي قوماً يُحبونُ القتلُ في سبيل الله كما يُحبُ فارسُ الخمر ) (١).
 قال الطيبي :

" قوله : (فإن معي قوماً) وضع موضع ( فتهيأ وا للقتال) ، وشبه محبتهم بالموتولقاء العدو بمحبتهم الخمر ، إيذاناً بشجاعتهم وأنهم من رجال الحرب، قال شعراً:

فوارس لا يملون المنايسا إذا دارت رحى الحرب الزبون (٢).

وأنهم ليسوا منها في شيئ ، بلهم قوم مستغلون باللهو والطرب كالمخدرات و أنهم ليسوا منها في شيئ ، بلهم قوم مستغلون باللهو والطرب كالمخدرات و فخرت بأن مأكولاً ولبساً وذلك فخر رُبّات الحجول (٣) « .

 $\gamma_{-}$  قال عليه السلام في صفة المتحابين في الله عز وجل: ( فوالله إن وجوهُهم لنورُ ، وإنهم لعلى نور (3)

قال الطيبي:

قال القاضي البيناوي: هو تمثيل لمنزلتهم ومحلهم ، مللها بما هو اعلى ما يجلسه عليه في المجالس والمحافل ، على أحسن الأوضاع وأشرفها ، من جنس ما هو أبهى وأحسن ما يشاهد ، ليدل على أن رتبتهم في الغاية القصوى من العلاء والشرف والبهاء (١) " .

<sup>(</sup>۱) من حديث رواه البغوى في (مما بيح السنة) عن أبي وائل ، ينظر: المشكاة ، ج ٢ ص (١١٥٢) ، الحديث رقم (٣٩٣٦) ٠

<sup>(</sup>٢) لم نهتد لقائله وحرب زُبُونٌ تَزْبِنُ الناسُ : تَصدِمهم وتدفعهم هينظرا لمحاح ، ما دة : زبن ·

<sup>(</sup>٣) البيت لبديع الزمان الهمذاني ، والشطر الأول منه : (فخرت بنحو ملبُوس وأكسل ) ينظر : ( معاهد التنصيص على شواهد التلخيص ) لعبد الرحيم العباسي هج ٤ ، ص (١١٩) ٠

<sup>(</sup>٤) من حديث رواه أبو داود عن عمره ينظر: المشكاة، ج ٣ ه ص (١٣٩٦) الحديث رقم (٥٠١٢)

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي عن معاذ بن جبل ، ينظر:المشكاة، ج ٥، ص (١٣٩٥) الحديث رقم (٥٠١١)٠

<sup>(</sup>٦) ينظر: المرقاة ، ج ٩ ، ص (٢٥٤) ٠

٤ عن جابر ، أَنْ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:

( عُرضُ علَّي الأنبياءُ ، فإذا موسى ضُرْبُ منُ الرجالِ ، كأنه منْ رجال مسُنوءَة ، ورأيت عيسى بنُ مريم ، فإذا أقربُ من رأيتُ به هبها عروة بنُ مسعود ، ورأيتُ إبراهيم فإذا أقربُ من رأيتُ به هبها عني نفسه ، (١) .

#### قال الطيبى:

" فإن قلت ما الفرق بين تشبيه موسى وبين التشبيهين الآخرين ؟ قلت: التشبيهات الثلاثة للبيان ، والأول من باب قولك: (لون عما متي كلون هذه العما مة لعما مة بين يدى المخاطب) والثاني والثالث كقولك: لون هذه العما مة كلون عما متي ، فالتشبيب الأول لمجرد البيان (٢) ، والأخيران للبيان مع تعظيم المشبه في مقام المدح "،

٥-عن البراء ، قال: أُهديتُ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خُلّة ورير ، فجعل أصحابه يمسُّونها ، ويتعجَّبون من لينها ، فقال: (أتعجبون من لين هذه ؟ لمنا ديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها وألين )(٣).

يرى الطيبي أن التمثيل بمنا ديل سعد بن معاذ هو لتعظيم تلك المنا ديل فيقول:
"قال الخطابي: إنما ضرب المثل بالمنا ديل ، لأنها ليستمن علية الثياب ، بل هي تبتذل في أنواع من المرافق ، فتمسح بها الأيدى ، وتنفض بها الغبار عن البدن ، ويفطى بها ما يهدى في الأطباق ، وتتخذ لفا فا للثياب ، فما رسبيلها سبيل الخادم وسبيل سائر الثياب سبيل المحدوم ، فإذا كان أدناها هكذا فما ظنك بأعلاها "(٤).

<sup>× × ×</sup> 

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ، ينظر: المشكاة ، ج ٣ ، ص (١٥٩٢) ، الحديث رقم (٥٧١٤) ٠

<sup>(</sup>٢) هذا التشبيه تقدم ص (٦٠) مرهزه الرسالة ٠

<sup>(</sup>٣) متفق عليه ، ينظر : المشكاة ، ج ٣ ، ص (١٧٤٩) الحديث رقم (٦١٩٨) ٠

<sup>(</sup>٤) ينظر: المرقاة ، ج ١١ ، ص (٤١٥) ٠

#### د ـ تقبيح المشبه:

إذا كان من واجب الأنبياء عليهم السلام وأصول دعوتهم الحثّ على الخيسر والدعوة إليه ، فإن من واجبهم ومنهجهم في دعوتهم التحذير من الشر والنهي عنه ، سواء كان هذا الشر فكرة زائغة ، أو خُلُقاً مريضاً ، أو عملاً رديئاً ، ونحو ذلك ٠٠٠٠٠ لذلك نجد رسولنا الأكرم على الله عليه وسلم وهو قدوة الأنام يهتم بهذا الجانب التربوى العظيم ، ويبادر إليه بوسائل متعددة في مقدمتها تقبيح الشر بتصويسره بأشمث الصور كي تنفر النفس منه فتهجره وتبادر إلى الخير ، وقد كشف الإمام الطيبي عن بعض الصور البيانية في الحديث النبوي التي رسم فيها المصطفى على الله عليسه وسلم صوراً من التثبيه يُرادُ من ورائها تقبيح المثبه والازدراء به ، والتنفيسسر عنه ، من هذه التشبيهات:

١- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

( مَثُلِي كَمثل رجل استوقد ناراً ، فلما أضاء تما حولها ، جعل الفراش وهذه الدواب الله تقع في النار يُقَعْن فيها ، وجعل يحجزُهن من ويغْلِبنه فَينتُقَدّ من فيما ، فأنا آخذ المحجزُكم عن النار وأنتم تُقدّ مُون فيها )(١).

يبين الطيبى أن الفرض من تثبيم الناس بالفراش والدواب هو لبيان جهل المشبه وتحقير شأنه ، فيقول:

" وقد ضرب رسول الله على الله عليه وسلم - المثل بوقوع الفراش في النار لجهله بما يعقبه التقحم فيها من الاحتراق والهلاك، ولتحقير شأنها قال: (وهذه الدواب) كقوله تعالى (ماذا أرادُ اللهُ بهذا مثلاً) (٢) " .

<sup>(</sup>١) متفق عليه ، ينظر : المشكاة ، ج ١ ، ص (٥٣) الحديث رقم (١٤٩) ٠

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، الآية (٢٦) · أقول: ويؤيد ما ذهبإليه الطيبي قول الزمخشرى في الكشاف، ج١ ، ص (١١٧) ما يلى : (وفي قولهم: ماذا أراد الله بهذا مثلاً ، استرذال واستحقار) ·

٢ عن أبي الدرداء ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( مَثُلُ الذي يُعَرِقُ عندُ موتم أو يُعرِقُ ، كالذي يُهدي إذا شبع )(١).

#### قال الطيبي:

" قوله (كالذى يهدى إذا شبع) شبه تأخير الصدقة عن أوانها ثم تداركها في غير الوانها ، بمن تفرد بالأكل واستأثر لنفسه ثم إذا شبع يؤثره على غيره ، وإنسا يحمد إذا كان عن إيثار كما قال تعالى : ( ويؤثرون على أنفسيهم ولو كان بهم خَمَاصَةُ )(٢) وما أحسن موقع ( يهدي ) في هذا المقام ودلالتها على الاستهزاء والسخرية بالمهدي "

٣- عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ، قال: حَمَلتُ على فرس في سبيل الله فأضاعُه (٣) الذي كانُ عندُه ، فأردتُ أن أهـ تريهُ ، وظننتُ أنه يَبيعُه بِرُخْسِ ، فسأ لتُ النبو ... يَ الذي كانُ عندُه ، فأردتُ أن أهـ تريهُ ، وظننتُ أنه يَبيعُه بِرُخْسِ ، فسأ لتُ النبو ... يَ الذي كانُ عندُه ، ولا تعدُ في صدقته في مدقته وسلم - فقال : ( لا تهـ ترم ولا تعدُ في صدقته في مدقته كالكلب يعودُ في قَيْبُه )(٤) .

#### قال الطيبي:

"قوله (وإن أعطاكه بدرهم) متعلق بقوله : (لا تشتره) ومعناه : لا ترغب فيه البتة ولا تنظر إلى رخصه وصحة بيعه ولكن إلى أنه صدقتك وهبتك ، وقوله : (ولا تعد فصص صدقتك) معترضة كالتعليل للنهي ، ثم ضرب له مثلاً وشبه بأخس الحيوان في أخصص أحواله تصويراً للتهجين وتنفيراً منه ، وفيه : كم من عقد يصح فتوى ولا يصح من جهسة الخسة والدناءة والخروج عن المروءة " •

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد والنسائي والدارمي والترمذى وصحه ، ينظر : المشكاة ، ج ۱، ص (٥٨٥) الحديث رقم (١٨٧١) ٠

<sup>(</sup>٢) سورة الحشر ، الآية (٩) .

<sup>(</sup>٣) يعني أساء سياسته والقيام بتربيته وعلفه حتى مار كالشي النائع الهالك. كذا في (المرقاة) ، ج ٤ ، ص (٣٢٨) ٠

<sup>(</sup>٤) متفق عليه ، ينظر: المشكاة ، ج١ ، ص (١٠٩) الحديث رقم (١٩٥٤) ٠

عـ عن سعد بن أبي وقاص ، قال: قال رسول الله حملى الله عليه وسلم -:

( لا تقومُ الساعةُ حتى يخرجُ قومٌ يأكلونُ بألسنتِهم كما تأكلُ البقرة بألسنتِها )(١).
أفاض الطيبي في تبيان هذا التشبيه وبيان قبح المشبه فقال:

"قال التوريشتي: ضرب للمعنى مثلاً يشاهده الناظرون من حال البقر ليكون أثبت في الضمائر ، وذلك أن سائر الدواب تأخذ من نبات الأرض بأسنانها ، والبقر بلسانها فضرب بها المثل لمعنيين ، أحد هما: أنهم لا يهتدون من المآكل إلا إلى ذلك سبيلاً كما أن البقرة لا تتمكن من الاحتشاش إلا بلسانها ، والآخر أنهم في مغزاهم ذلك كالبقرة التي لا تستطيع أن تميز في رعيها بين الرطب والشوكة ، وبين الحلو والمر بل تلف الكل بلسانها لفاً ، فكذلك هؤلاء الذين يتخذون ألسنتهم ذريعة للى مآكله سم لا يميزون بين الحق والباطل ، ولا بين الحلال والحرام ، (سمّاً عون للكنب أكال للسوت ) (٢) " (٣) .

ونحو هذا الحديث الآتي:

٥ عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله حملى الله عليه وسلم حقال:
( إِنَّ اللهُ يَبغُضُ البليغ من الرجالِ ، الذي يَتَخلَّلُ بلسانِهِ كما يتخللُ الباقـــرةُ بلسانها )(٤) .

هذا الحديث يرسم صورة رائعة دقيقة لأولئك الذين اتخذوا من البيان وسيلسة للتسدق والتفاصح ، وقد شرحها الطيبي شرحاً موجزاً بين فيها قبح المشبه، فقال:

<sup>(</sup>١) رواه أحمد ، ينظر : المشكاة ، ج ٣ ، ص (١٣٥٣) ، الحديث رقم : (٤٧٩٩) ٠

<sup>(</sup>٢) سـورة المائدة ، الآية (٤٢) .

<sup>(</sup>٣) ينظر: (المرقاة) ج ٥ ه ص (١٣٠) ٠

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي وأبو داود ه وقال الترمذي هذا حديث غريب ه ينظر: المشكاة ه الموضع السابق ه الحديث رقم: (٤٨٠٠) ٠

" قوله : ( يَتَغَلَّل بلسانه ) في النهاية : هو الذي يَتُشَدَّقُ في الكلام ويُفُخِّمُ به لسانه ويلُفُهُ من الكلام ويُفُخِّمُ به لسانه ويلُفُهُ كما تُلُفُّ البقرة الكلا بلسانها لُفَا (١) ، وقال القاضي : هبه إدارة لسانه حول الأسنان والفم حال التكلم تفاصحاً ، بما تفعل البقرة بلسانها ، والباقسرة جماعة البقر "(٢).

٦- عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

( لُينتهينَّ أقوامٌ يفتخرونُ بآبائهم الذينُ ما توا ، إنما هُم فحمٌ من جهنم ، أوليكوننَّ أهوىُ على الله قد أذ هبُ عنكم عُبِيَّة وَهُونَ على الله من الجُعُلِ الذي يُدُهُدِه الخراء بأنفِه ، إنَّ الله قد أذ هبُ عنكم عُبِيَّة الطاهلية وفخرُها بالآباء ، إنما هو مؤمنٌ تقيُّ ، أو فاجرٌ شقيٌ ، الناسُ كلُّهم بنور آدمُ وآدمُ منْ تراب (٣) .

#### قال الطيبى:

"المعنى: لينته من شرفه الله تعالى ، وخلع عليه حُلُلُ الإسلام ، ورفعه من حضيض الكفر إلى بقاع الإيمان ، عن هذه الشناعة ، وإلا فيحله من تلك المنزلة ، ويرده إلى أسفل سا فِلَيْنِ الكفر والذل ، فإن تشبيهه بأخس الحيوانات في أخس أحواله يدل عليسه فالمعنى ما ذلك العزيز الكريم عند الله تعالى إلا رجل تقي ، وما ذلك الذليل عنده إلا فاجر شقى "٠

٧ عن سمل بن سعد ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لو كانت الدنيا تعدلُ عندُ الله رجناح بعوضة ، ما سقى كافراً منها شربــة )(٤).

<sup>(</sup>١) النهاية ، ج ٢ ، ص (١٧) ٠

<sup>(</sup>٢) المرقاة ، ج ٩ ، ص (١٣٠) ٠

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي وأبو د اود ، ينظر : المشكاة ، ج ٣ ، ص (١٣١٧) الحديث رقم (٤٨٩٩)٠

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد والترمذي وابن ماجه ، ينظر : المشكاة ، ج ٣ ، ص (١٤٣١) الحديدة رقم (٥١٧٧) ٠

### قال الطيبي:

« قوله : ( جناح بموضة ) مثل للقلة والحقارة ، أي لو كان لها أدنى قُدْر ما متع الكافر منها أدنى تمتع «٠٠

٨ عن ثوبان ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

( يوشك الأمم أن تُدَاعى عليكم كما تداعى الأكُلةُ إلى قصعتها ) فقال قائسل ومن قلة نحن يومئذ ؟ قال : ( بل أنتم يومئذ كثير ، ولكنكم غُثاء كنشساء السَّيْل .٠٠٠) (١) .

### قال الطيبي:

" الغثاء: ما يحمله السيل من زبد ووسخ ، شبههم بذلك لقلة غنائهم ، ودناءة قدرهم ، وخفة أحلامهم " ·

### ثانياً: أغراض تعود إلى المشبه به:

من الأغراض التي تعود إلى المشبه به: (التشبيه المقلوب) . وقد وردت في الحديث النبوى بعض الصور لهذا النوع من التشبيه ، وذكر بعض الطيبي ، وأشار إلى أن القصد من التشبيه المقلوب هو المبالغة ، وهذه بعض الأمثلة التي ذكرها الطيبي:

١- عن مرثُد بن عبد الله ، قال : حدثني بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أُنَّهُ سمعُ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول :

<sup>(</sup>۱) من حديث رواه أبو داود والبيه قي في ( دلائل النبوة ) ، ينظر : المشكلة ج ٣ ، ص (١٤٧٤ ـ ١٤٧٥) ، الحديث رقم :(٥٣٦٩) ٠

(إن ظِلَّ المؤمن يومُ القيامة صدقتُهُ )(١).

قال الطيبى:

" قوله : (إنظل المؤمن) هو من التشبيه المقلوب المحذوف الأداة ، لأن الأصل أن الصدقة كالظل في أنه يحميه من أذى الحريوم القيامة ، نحوه قوله صلى اللسه عليه وسلم -: (اقرؤوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يسوم القيامة كأنتهما غمامتان من الحديث (٢)، ثم قلب التشبيه ، فجعل المشبه مشبها به مبالغة ، كقوله :

وبُدَا الصِباحُ كَأَن غُرُّتُ مُ وجهُ الخليفة حين يُمتدحُ ٠ (٣) . .

 $Y_-$  عن عامر بن مسعود ، قال : قال رسول الله  $_-$  صلى الله عليه وسلم  $_-$  : ( الغنيمةُ الباردةُ الصومُ في الشتاء ) ( $_{3}$ 

قال الطيبى:

" قوله: (الغنيمة الباردة) قال في الفائق: الغنيمة الباردة هي التي تجييعُ عُنُواً من غير أن يُصْطَلَى دونها بنار الحرب ويُباشرُ حر القتال •

وقيل: هي الهُيِّنَةُ الطيبة مأخوذة من العين البارد ، والأصلُ في وقوع البرد عبارة عن الطِّيب والهناءة أُنَّ الهواء والماء لما كان طيبهما ببرد هما خصوصاً في بـــلا در تهامة والحجاز ، قيل: هواء بارد ، وماء بارد ، على سبيل الاستطابة ، ثم كثر

ومفتاح العُلوم للسكاكي ، ص (١٦٣) · و(التلخيص) للخليب القزويني ، ص (٢٦٦) ، و( الإيضاح) له أيضاً ، ج ٢، ص (٣٦١) و(معاهد التنصيص) للعباسي ، ج ٢ ، ص (٥٧) ·

<sup>(</sup>١) رواه أحمد ، ينظر : المشكاة ، ج ١ ، ص (٦٠١) الحديث رقم (١٩٢٥) ٠

<sup>(</sup>٢) تقدم ص (٦٦ ) من الرسالة ٠

<sup>(</sup>٣) البيت لمحمد بن وهب الحميرى ، من قصيدة يمد ح بها المأمون ، وهو من شواهد البلاغيين على التثبيه المقلوب ، ينظر : أسرار البلاغة ، ص (٢٠٥)و(٢٠٩) . و(نهاية الإيجاز) للفخر الرازي ، ص (١٠٩) .

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد والترمذى وقال: وهذا حديث مرسل ، ينظر: المشكاة ، ج ١٥ ص (٦٣٨) الحديث رقم (٢٠٦٥) ، وذكره الشريف الرضي في (المجازات النبوية) ، ص (١٦٢)، بلفظ: (الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة) وقال: (وهذه استعارة) .

حتى قيل : عيش بارد وغنيمة باردة ، وبُرُدُ أمرنا "(١)٠

ويبين الطيبي هذا التشبيه من الناحية البيانية فيقول:

« والتركيب من قلب التسبيه لأن الأصل الموم في الشياء كالغنيمة الباردة ، كقــول الشياعر:

### × لُعَابُ الأَ فَاعِي القَاتِلاتِ لُعَابُهُ \* (٢)

أ يلعاب القلم ، وفيه من المبالغة أن الأصل في التثبيه أن يلحق الناقص بالكامسل ، كما يقال: زيد كالأسد ، فإذا عكس وقيل: الأسد كزيد ، بجعل الأصل كالفرع والفرع كالأصل يبلغ التثبيه إلى الدرجة القصوى في المبالغة ، والمعنى أن الما ثم يحسور الأجر من غير أن يمسه حر العطش، أو تصيبه لدغة الجوع من طول اليوم " .

٣ عن أبي هريرة ، قال: ما رأيتُ هيئاً أحسنَ مِنْ رسول ِ الله حملى الله عليه وسلم - كأنَّ الشمسُ تجري في وجهِم ٠٠٠٠) (٣)

قال الطيبى:

« قوله (كأن الشمس تجرى في وجهه) شبه جريان الشمس في فُلُكِهُا بجريان الحسن في وجهه ، وفيه معنى قول الشاعر:

<sup>(</sup>١) ج ١ ه ص (٩١) .

<sup>(</sup>٢) لأبي تمام ، وتمام البيت:

<sup>×</sup> وُأْرْيُ الجني اشتارته أيدر عواسك ×

وهو في ديوانه ، ينظر : ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي ، ج ٣ ، ص (١٢٢)٠ وهو أيضًا في (أبب الكتاب) للصولي ، ص (٧٦)٠

و (دلائل الاعجاز) ، ص (۲۸۳) ٠

<sup>(</sup>٣) من حد يت رواه الترمذي وقال: حد يت غريب ه ينظر: المسكاة ه ج ٥٣ ص (١٦١٤) الحديث رقم (٥٧٩٥) ٠

إِذَا مَا زِدْتُهُ نَظُراً (١)

يزيدك وجهه حسناً

وفيه أيضا عكس التشبيه للمبالغة ".

ثم يضيف الطيبي بأنه يجوز تناسي التشبيه هنا ، فيقول:

"ويجوز أن يقدر متعلق الخبر الاستقرار ، فيكون من باب تناسي التشبيه ، فجعل

وجهه صلوات الله عليه مقرأ ومكاناً لها ، ومن باب التناسي قول الشاعر:

فمز الفؤاد عزاءٌ جميلاً (٢) " .

هي الشمسُ مسكنها في السماء

<sup>(</sup>١) البيت لأبي نواس ، وهو في ديوانه ، ص (٥٥٩) وهو من شواهد البلاغيين على ظهرور حقيقة المجاز في الإسمناد بعد نظر وتأمل وقد ورد في عدد من المما در البلاغيسة

<sup>(</sup> دلائل الاعجاز) لعبد القاهر ، ص (٢٢٩) ٠

و(نهاية الايجاز) للفخر الرازي، ص (٨٦) ٠

و(مفتاح العلوم) للسكاكي ه ص (١٨٧) .

و(التلخيص) للخطيب القزويني ، ص (٥١) ٠

و (الإيضاح) للخطيب أيضاً ، ج ١ ، ص (١٠٢) ٠

و(معاهد التنصيص) للعباسي ، ج ١ ، ص (٧٨) ٠

<sup>(</sup>٢) ينظر ص (٧٦) سيما لة ٠

### \_المبحث الثالث: أغراض أخرى للتشبيه \_

الأغراض المذكورة سابقاً هي الأغراض المشهورة للتشبيه ، وللتشبيه أغسراض أخرى ، إذ لا يمكن حسر أغراض التشبيه كلها لأنه أكثر الفنون البيانية استعمالاً في كلام الناس ، وتتنوع أغراضه لتلائم ما يرمي إليه قائله من أهداف، ولا حسر لأهداف الكلام عند البشر ، وليس البيان إلا وسيلة للتعبير عن هذه الأهداف .

من أهدا فالتشبيه الأخرى ذكر الطيبي ما يلي:

### أولاً: التقريب:

تأتي بعض التشبيهات النبوية لتقريب المعاني الغيبية الكبرى إلى النفووس ولا ريب أن التقريب يراد منه الإيناح والبيان ، فهو يمكن أن يكون من الأغراض العامة للتفصيف ، بيد أن الطيبي سماه تقريباً ، فكأنه اعتبره غرضاً قائماً بذا تصلف لذلك ذكرته هنا .

ومن الأمثلة التي ذكرها الطيبي ما يلي:

١\_ قال عليه السلام لعلي يوم فتح خيبر :

( ٠٠ فواللم لأَنْ يهديُ اللهُ بكرجلاً واحداً خير لكُ من أَنْ يكونَ لك حُمْرُ النَّعُم )(١) • قال الطيبي :

" قال النووي: (حمر النعم): يراد به حمر الإبل وهي أعزها وأنفسها ، ويضربون بها المثل في نفاسة الشيئ ، وأنه ليسسهناك أعظم منه ·

وتصبيه أمور الآخرة بأعراض الدنيا إنما هو للتقريب من الأفهام ، وإلا فقدر يسيسر

<sup>(</sup>۱) من حدیث متفق علیه ، عن سمل بن سعد ، ینظر : المشکاة ، ج ۳ ، ص (۱۷۲۹–۱۷۲۰) الحدیث رقم : (۲۰۸۰) ۰

من الآخرة خير من الدنيا بأسرها وأمثالها معها ٠ (١)

ولا يوجد في هذا الحديث تشبيه اصطلاحي ، وانما فيه معنى التشبيه ٠

٢- عن عبد الله بن عمرو ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :

(إن قلوبُ بني آدم كلَّها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحدر ، يُصُرِّفُ فُـــهُ كيفُ يشاءُ ١٠٠)(٢)

قال الطيبى:

" قوله : (كقلب واحد ) قالوا: يمني كما أن أحدكم يقدر على شي واحد ، الله تعالى يقدر على مي واحد ، الله تعالى يقدر على جميع الأشياء دفعة واحدة ، ولا يشغله شأن عن شأن ،

أقول:

ليس المراد أن التصرف في القلب الواحد أسمل عليه تعالى من التصرف في القلوب كلها فإن ذلك عند الله حسبحانه وتعالى - سواء ، قال الله تعالى :

وإنما أُمْرُهُ إِذَا أرادُ سيئاً أَنْ يقول لَهُ كُن فَيكُونُ ) (٣) ، ولكن ذلك راجع إلى العباد وإلى ما شاهدوه وعرفوا ذلك فيما بينهم ، كقوله سبحانه وتعالى : ( وُهُو الذي يبسدا الخلق ثُمَّ يُعِيدُهُ وُهُو أُهُونُ عليم ) (٤) أى: أهون فيما يجبعندكم ، وينقاس على الخلق ثمَّ يُعِيدُهُ وُهُو أُهُونُ عليم ) (٤) أى: أهون فيما يجبعندكم ، وينقاس على الخلق أمولكم ، ويقتضيه معقولكم (٥) وإلا فالإبداء والإعلام سواء عند الله تعالى "انتهى وأقول: إن فحوى كلام الطيبي يظهر أن المراد بالتشبيه هنا تقريب الصورة إلى الأذهان القول : إن فحوى كلام الطيبي يظهر أن المراد بالتشبيه هنا تقريب الصورة إلى الأذهان المراد بالتشبيه هنا تقريب الصورة إلى الأذهان المراد بالتشبيه هنا تقريب الصورة إلى الأذهان المراد بالتشبية هنا تقريب المورة إلى الأذهان المراد بالتشبية هنا تقريب المورة إلى الأذهان المراد بالتشبية هنا تقريب المورة إلى المراد بالتشبية هنا تقريب المورة إلى المراد بالتشبية هنا تقريب المورة إلى الأد

<sup>(</sup>١) في صحيح مسلم بشرح النووى ، ج ١٥ ، ص (١٧٨) : ( هي الإبل الحمر ، وهي أنفسس أموال العرب يضربون بها ٢٠٠٠ وقد سبق بيان أن تثبيه أمور الآخرة بأعسراض الدنيا إنما هو للتقريب من الاقهام ، وإلا فذرة من الآخرة الباقية خير مسن الأرض بأسرها وأمثالها معها ) .

<sup>(</sup>٢) من حديث رواه مسلم ، ينظر: المشكاة ، ج ١ ، ص (٣٣) الحديث رقم (٨٩) .

<sup>(</sup>٣) سورة يسى، الآبة (٨٢) ٠

<sup>(</sup>٤) سـورة الروم ، الآية (٢٧) ٠

<sup>(</sup>٥) من عبارات الكشاف، ج ٣ ، ص (٤٧٦) ٠

٣- عن عبد الله بن مسعود قال: خُطُّ لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطاً
ثم قال: (هذا سبيلُ الله) ، ثم خط خطوطاً عن يمينه وعن شماله ، وقال:
(هذه سُبُلُ ، على كل سبيل منها شيطانٌ يد عو إليه) وقرأ: (وأنَّ هذا صراطي
مستقيماً فا تبعوه)(١) الآية)(٢).

#### قال الطيبي:

" قوله (خطلنا خطا) أى خط لأجلنا تقريباً وتفهيماً لنا ، لأن التموير والتمثيل إنما يُسلك ويُمار إليه لإبراز المعاني المحتجبة ، ورفع الأستار عن الرمسوز المكنونة ، لتظهر في مورة المشاهد المحسوس فيساعد فيه الوهم العقل ويمالحه عليه «.

أقول: لعل كلام الطيبي حول الغرض من التمثيل مستوحى من كلام صاحب الكساف حيث قال الزمخشرى: "التمثيل إنما يمار إليه لما فيه من كشف المعنى ورفـع الحجاب عن الفرض المطلوب ، وإدناء المتوهم من المشاهد " (٣).

وقال أيضاً : « • • والتسبيمات إنما هي الطرق إلى المعاني المحتجبة في الأستار حتى تبرزها وتكشف عنها وتصورها للأقهام «(٤).

وفي الكلامين تشابه بالأسلوب وتطابق بالفكرة ٠

وليس التشبيه في هذا الحديث اصطلاحياً ، وانما فيه رائحة التشبيه ·

عَـعن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله عليه وسلم -: ( المؤذِّنُ يُغفرُ له مُدى صُورِه ) (٥) .

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام ، الآية (١٥٣) .

۲) تقدم ص ( ۵۵ ) من الرسالة ٠

<sup>(</sup>٣) الكشاف، ج ١ ، ص (١١١) ٠

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ج ٣ ، ص (٤٥٥) .

<sup>(</sup>٥) من حديث رواه أحمد وأبو د اود وابن ماجه والنسائي ، ينظر : المشكلة ، ج ١ ، ص (٢١١) الحديث رقم (٦٦٧) :

قال الطيبي:

"قوله (مدى صوته) قال في النهاية: إنَّ المكان الذى ينتهي إليه الصوت لـو قدر أن يكون ما بين أقصاه وبين مقام المؤذن ذنوب له تملاً تلك المسافة لغفرها الله له ، فيكون هذا الكلام تمثيلاً "(١).

أقول: فحوى الكلام الذي نقله الطيبي عن ابن الأثير أن المراد بالتشميم هنا التقريب ، وهذا الحديث ليس فيه تشبيه اصطلاحي ، وانما فيه معنى التشبيه .

0-عن المستورد بن سدّادر، قال: سمعتُرسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ( واللهِ ما الدنيا في الآخرة إلا مثلُ ما يجعلُ أحدُكم أصبعُه في اليسمِّ فلينظُرُ بمُ يرجع ؟)(٢).

قال الطيبى:

"قوله : (ما الدنيا في الآخرة) أي مثل الدنيا في جنب الآخرة

قوله : ( فلينظر بم يرجع ) وضع موضع قوله ( فلا يرجع بشي ً ) كأنه \_ صلى اللهعليه وسلم \_ يستحضر تلك الحالة في مشاهدة السامع ، ثم يأمره بالتأمل والتفكر هل يرجع بشي ً أم لا؟ •

هذا تمثيل على سبيل التقريب، وإلا فأين المناسبة بين المتناهي وغير المتناهي «·

### ثانياً: تأنيس المخاطبين:

ويرا د به بث الأنس والأمان في نفوس المخاطبين حتى يسألوا عما بدا لهـــم ، كما في الحديث :

<sup>(</sup>۱) النهاية ، ج ٤ ، ص (٣١٠) ٠

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم ، ينظر: المشكاة ، ج ٣ ، ص (١٤٢٧) الحديث رقم (٥١٥١)٠

- عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
( إنما أنا لكم مِثْلُ الوالدِ لولده ، أُعُلِّمُكم : إذا أتيتمُ الغائطُ فلا تستقبِلوا
القِبلة ولا تستدبروها ٠٠٠) (١).

#### قال الطيبي:

" قوله : (إنما أنا لكم مثل الوالد) قال الخطابي: هذا الكلام بسط للمخاطبين وتأنيس لهم لئلا يحتشموه ، ولا يستحيوا عن مسألته فيما يعرض لهم من أمسر دينهم كما لا يستحيي الولد عن مسألة الوالد فيما عن وعرض له . وفي هذا بيان وجوب طاعة الآباء ، وأن الواجب عليهم تأديب أولاد هم ، وتعليم ما يحتاجون إليه من أمر الدين "(٢) انتهى .

أقول: لقد ذكر الخطيب القزويني أن من أسباب بلاغة التشبيه « ما يصل للنفس من الأنس بإخراجها من خفي إلى جلي «(٣) .

فلا ريباً ن أنس النفس هو من أهم مطالب البيان الذي علمه الله للإنسان ، ولذلك يمكن اعتباره أحد الأغراض المطلوبة, في التشبيه ·

### 

قد يلابس بعض التشبيمات النبوية بعض الكلمات مثل كلمة (خرج) في الحديث الآتي ، مما يضفي على التشبيه حالة من الزجر تؤثر في نفوس المخاطبين ، كمساسياً تى:

\_عن أبي هريرة قال: قال رسول الله \_صلى الله عليه وسلم -:

<sup>(</sup>۱) رواه أبو د اود والنسائي وابن ماجه والد ارمي ه ينظر المشكاة ه ج ۱ ه ص (۱۱۲) الحديث رقم (۳٤۷) ٠

<sup>(</sup>٢) معالم السنن للخطابي ، ج ١ ، ص (١٨) ٠

<sup>(</sup>٣) الإيناح ، ج ٢ ، ص (٣٣١) ، وقد ذكر عبد القاهر نحو هذا الكلام خلال حديثه عن أسباب تأثير التمثيل ، ينظر : أسرار البلاغة ، ص (١٠٨ ـ ١٠٩) .

(إذا زنى العبدُ خرجُ منه الإيمان ، فكان فوقُ رأسمِ كالظُلَّة ، فإذا خرج مسن ذلك العمل رجع إليه الإيمان)(١).

قال الطيبى:

" إن الخروج والتظليل تمثيل كما في تسبيك الأما بع (٢) ، وإنه من باب التغليط والتسديد في الوعيد •

قال التوريشتي: وهو كقول القائل لمن اشتهر بالرجولية والمروءة ، ثم فعل ما ينافي شيمته:عدم عنه المروءة والرجولية ، تعييراً أو نكيراً ، لينتهي عمل صنع ، واعتباراً وزجراً للسامعين ، وتنبيهاً على أن الزنا من شيم أهل الكفر وأعمالهم ، والجمع بينه وبين الإيمان كالجمع بين المتناقضين .

وفي قوله حملى الله عليه وسلم -: ( كان قوق رأسه كالظلة ) وهي أول سحابة تظلل إشارة إلى أنه وإن خالف حكمه ، فإنه تحتظله لا يزول عنه حكمه ، ولا يرتفع عنه اسمه (٣) . « .

× ,

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي وأبو داود ، ينظر: المشكاة ، ج۱ ، ص (۲۵) ، الحديث رقم (۲۰) ٠

<sup>(</sup>٢) ينظر: ص (٧٤) مرهيه الرسالة ٠

<sup>(</sup>٣) المرقاة ، ج ١ ، ص (١٣١) · والتعليق ، ج ١ ، ص (٥٧ ـ ٥٨) ·

وقبل اختتام باب التشبيه نعرض لبعض الأمور التي تتصل بهذا الفن ، وهسي: التشابه ، مغزى التشبيه ، صلة التشبيهات النبوية بالقرآن الكريم .

### أولاً: التشابه :

لمعرفة مايراد بالتشابه عند البلاغيين أذكر بعض أقوال العلماء :

#### ١ ـ قال الخطيب القزويني:

" فإن أُريدُ مجردُ الجمع بين شيئين في أمر ، فالأحسن ترك التشبيه إلى الحكم بالتشابه ، احتسرا زاً من ترجيح أحد المُتسَا وِيُينْ على الآخر "(١).

### ٧- وقال الأستاذ على الجندي:

" التمابه ، وما وازن هذه الصيغة من التماثل والتساوي والتفارع ، إلى غير ذلك من الأفعال اللازمة ، لأن المتعدية مثل شابه تفيد إلحاق الناقصص بالكامل ، دون صيغة (التفاعل) الذي يقتضي حمول مدلوله من الجانبين ، فيكون كل من الأمرين مشبها ومشبها به ، من غير تفضيل لأحد هما على الآخصول احترازاً من ترجيح أحد المتساويين في وجه الشبه ، لأنه غير مختص بأحصد الطرفين بزيادة اختصاص ((۲) ويضيف قائلاً:

"ويجوز مع ذلك التشابه ، قصد التشبيه أيضاً ، لأنهما وإن تساويا في وجه الشبه بحسب قصد المتكلم ، فإنه لا يمتنع أن يجعل أحد هما مشبها والآخسر مشبها به ، لإمكان ترجيح أحد المتساويين باعتبار "(٣)

<sup>(</sup>١) الإيفاح ، ج ٢ ، ص (٣٦٣) .

<sup>(</sup>٢) فن التشبيه ، ج ٢ ، ص (٦) .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ج ٢ ، ص (٧) .

والطيبي لا يخرج في موضوع التشابه عما سبق ذكره ، فهو يرى أن الغرض مسن التشابه المبالغة ، وأن كلا من الأمرين المتماثلين يصح أن يكون مشبها ومشبها به ، ويمكن ترجيح أحد المتساويين باعتبار ، وقد ذكر من أمثلة التشابه ما يلي:

۱- عن جعفر بن أبي طالب في قصة رجوعه من أرض الحبشة ، قال : فخرجنا حتى التينا المدينة ، فتلقاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاعتنقني شم قال : ( ما أدري : أنا بفتح خيبر أفرح ، أم بقدوم جعفر ؟ )(١) . قال الطيبى :

" قوله : (أفرح ،أم بقدوم جعفر) هذا الأسلوب من باب الذهاب إلى التشاب من التشبيه ، مبالغة في إلحاق الناقص بالكامل . " .

والحق أنه لاتشابه هنا ، والمعنى أن فرحته عليه السلام بكلا الأمرين على درجة واحدة . ٢- عن كعب يحكي عن التوراة ، واصفاً النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمته :

( ٠٠ مُنا ديهم ينا دي في جوّ السماء ، صفّهم في القتال وصفّهم في الصلماء ، صفّهم في الصفّاء ، صفّهم في الصفّاء ، صفّهم في الصّم ، صفّهم ، صفّهم في الصّم ، صفّهم في الصّم ، صفّهم في الصّم ، صفّهم ، صفّ

قال الطيبي:

" شبه صفوفهم بالجماعات بسبب مجاهدتهم النفس الأمارة والشيطان بمست القتال والمجاهدة مع أعداء الدين ، وأخرجه مخرج التشابه في التشبيه ، إيذاناً بأن كل واحد منهما يصح أن يكون مشبها ومشبها به ، بل أخر ذكر الصلاة ليكون مشبها به ، لكونه أبلغ " .

× × ×

<sup>(</sup>١) رواه البغوى في شرح السنة ، ينظر: المشكاة ، ج ٣ ، ص (١٣٢٨) الحديث رقم: (٤٦٨٧) •

 <sup>(</sup>۲) عزام الخطيب التبريزي إلى البغوى في المما بيح ، والدارمي .
 ينظر : المشكاة ، ج ٣ ، ص (١٦٠٦ ـ ١٦٠٧) الحديث رقم (٥٧٧١) .

#### ثانياً: مغزى التشبيه : -------

يوجد في بعض التشبيهات النبوية أشياء تستفاد وتؤخذ من التشبيه ، هذه الأشياء يمكن أن تسمى مغزى التشبيه ، وذلك لأن التشبيه حيثما وقع " لا يخلو من فوائد يمتاز بها من الكلم المجرد منه ، ولهذه الفوائد آثر المتكلصم أن يتخذه أداة للتعبير دون غيره من القول "(١) .

وقد استطاع الطيبي أن يكشف من وراء التشبيهات الموجزة معاني جليل وأفكاراً نبيلة • كما سنلاط من خلال الأمثلة التالية :

١- قال عليه السالم: ( ٠٠ وإن فضلُ العالم على العابد ، كفضل القمر ليلة البسر على سائر الكواكب) (٢) ه

#### قال الطيبي:

" قال القاضي: العبادة كمال ونور يلا زم ذات العابد ولا يتخطاه ه فشا بسه نور الكواكب ه والعلم كمال يوجب للعالم في نفسه شرفاً وفضلاً ويتعدى منه إلى غيسره في سنتني بنوره ويكمل بواسطته ه لكنه كمال ليس للعالم من ذاته ه ولكنه نسور يتلقاه من النبي حلى الله عليه وسلم ح فلذلك شبه بالقمر لأن نوره مستفاد من الشمس (٣) انتهى كلامه " ٠

ويعقب الطيبي على كلام القاضي قائلاً:

« ولا تظن أن العالم المغضل عاطل عن العمل ، ولا العابد عن العلم ، بل إن علم ذلك غالب على عمله ، وعمل هذا غالب على علمه ، ولذلك جعل العلماء ورثـــــة

<sup>(</sup>١) فن التشبيه للجندي ، ج ١ ، ص (٦٤) ٠

<sup>(</sup>۲) من حدیث رواه أحمد والترمذی وأبو داود وغیرهم عن كثیر بن قیس عن أبــــي الدرداء ، ینظر: المشكاة ، ج ۱ ، ص (۷٤) الحدیث رقم (۲۱۲) ۰

<sup>(</sup>٣) التعليق ، ج ١ ، ص (١٤٩) ٠

الأنبياء ، الذين فازوا بالحسنيين العلم والعمل ، وحازوا الفضيلتين الكمسال والتكميل"

٢- قال عليه السلام: (فضلُ العالم على العابد كفضلي على أدناكم )(١).

قال الطيبى:

" هذا التشبيه ينبهك على أنه لابد للعالم من العبادة ، وللعابد من العلم ، لأن تشبيههما برسول الله حملى الله عليه وسلم - وبالصحابة - رضي الله عنه - بستد عي المشاركة فيما فظوا به من العلم والعمل ، وكيف لا والعلم مقدمة للعمل وصحة العمل متوقفة على العلم ".

7-30 عن عائشة ، قالت : قال رسول الله ملى الله عليه وسلم - : ( الأرواح جنودٌ مجندة ، فما تعارف منها ائتلفُ ، وما تناكر منها اختلف ) (7).

قال الطيبى:

" قوله : (جنود مجندة) قال في النهاية : أى مجموعة كما يقال : ألوف مؤلفة وقناطير مقنطرة (٣) . «.

ثم عقب الطيبي بقوله: «دل تشبيه الأرواح بالجنود المجندة على أن ذلك الاحتماع في الأزل كان لأمر عظيم وخطب جسيم ، من فتح بلاد وقهر أعداء ، ودل ذلك على أن أحد الحزبين حزب الله ، والآخر حزب الشيطان ، فمن تآلف في الأزل بحزب الله فاز وأ فلح (أولئك جزبُ الله ألا إن حزبُ الله هُمُ المفلحُونُ )(٤) ومن تآلف بحزب الشيطان خاب وخسر (أولئك جزبُ الشيطان ألا إنَّ جزبُ الشيطان هُمُ الخاسِرُونُ )(٥). ومن عـادة

<sup>(</sup>۱) تقدم ص (۱**٦**۸) من الرسالة •

<sup>(</sup>٢) رواه البخارى، ينظر:المشكاة ، ج ٣ ، ص (١٣٩٤) الحديث رقم (٥٠٠٣) ٠

<sup>(</sup>٣) النهاية ، ج١ ، ص (٣٠٥) ٠

<sup>(</sup>٤) سورة المجادلة ، الآية (٢٢) .

<sup>(</sup>٥) سبورة المجادلة ، الآية (١٩) ٠

الأجناد المتحزبة أن يُسَوِّم كلُّ واحد من أحد الحزبين بعلامة ترفع التناكر عن البيس فمتى شاهدوها ائتلفوا ، فعلى هذا بنى قوله ( فما تعارف منها ائتلفوما تناكر منها اختلف) فهو تفريع على التثبيه بمنزلة ترشيح الاستعارة ، وهذا التعلوف إلهاما شيقذفها الله في قلوب العباد من غير إشعار منهم بالسابقة ، ولا يمنع من هذا التعارف وصلة الأباعد والأجانب، ولا يضمه شِجْنَة (١) الأرحام والأواص "

أقول: قوله: "فهو تفريع على التثبيه بمنزلة ترثيح الاستمارة " يفيد أن التفريع على التشبيه عند الطيبي هو ما ذكر فيه وصف المشبه به ، وهو أحد أنواع التثبيه المجمل (٢) ، وقد أشار إليه الأستاذ على الجندي فقال: " وقد سسمى الأستاذ جبر ضومط هذا الضرب: ترشيح التشبيه ، وهو أن يبدأ الكاتبأ و الشاعر بذكر طرقي التشبيه ، ثم يوهم تناسي أحد هما \_ وأكثر ما يكون المشبه \_ ويأخد في ذكر أحوال المشبه به كأنه ليس في الكلام غيره ، إلاأن هذه الأحوال يلحظ العقل عند ذكرها أن لها ما يقابلها في المشبه "(٣) ، ومن العجبأن يقول الأستاذ علي الجندى أن جبر ضومط هو الذى سمى هذا الضرب ترشيح التشبيه علماً أن هذه التسمية قد ذكرها السمد التفتازاني والدسوقي قبل ضومط بقصرون!(٤).

× × ,

<sup>(</sup>١) في المحاح كم ما دة شجن: ( ، ، والشجنة والشجنة عروق الشجر المستبكة · ويقال : بيني وبينه شِجْنَة رحم. و شجنة رحم. و أى قرابة مستبكة ") ·

<sup>(</sup>٢) ينظر: الإيضاح ، ج ٢ ، ص (٣٧٣ ع٣٧١) .

<sup>(</sup>٣) فن التشبيه ، ج ١ ، ص (١٨٧ ـ ١٨٨) ٠

<sup>(</sup>٤) ينظر : شروح التلخيص ( شرح السعد ، وحاشية الدسوقي ) ج ٤ ، ص (١٥٧) .

### ثالثاً: ملة التسبيهات النبوية بالقرآن الكريم:

يحا ول الطيبي ربط بعض التشبيها تالنبوية ببعض الآيا تالقرآنية وذلك إذا كان التشبيه في الحديث النبوى يتطلب إيضاحه الإلمام ببعض الآيا تالقرآنية ، أو كان مشابها لتشبيه آخر ذكره القرآن الكريم ، كما سيظهر من الأمثلة التالية :

١- قال رسول الله على الله عليه وسلم : ( مُثَلِي كمثل رجل إستوقد ناراً ، فلمسلام أضاء تُما حولها ، جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يتُعْن فيها ، وجعل يحجز من ويغلبنه في تقحمون فيها ، فأنا آخذ بحجز كم عن النار وأنتم تقحمون فيها )(١)
 قال الطيبي :

"اعلم أن تحقيق هذا التصبيه موقوف على معرفة معنى قوله تعالى : (تلكُ حُدُودُ اللهِ فَلَا تُعْتَدُوها ، ومنْ يُتعدَّ حدودُ الله فأ ولئكُ هُمُ الظالمونُ )(٢) وذلكأ ن حدود الله هي محارمه ونواهيه كما ورد : (ألا وإنَّ جمى اللهِ محارِمُه )(٣) ورأس المحارم حب الدنيا وزينتها ، واستيفاء لذاتها وشهواتها ، شبه صلوات الله وسلامه عليه إظهراه تلك الحدود ببياناته الشافية الكافية من الكتاب والسنة باستيفاء الرجل النار، وشبه فشو ذلك الكشف في مشارق الأرض ومغاربها بإضاءة تلك النار ما حول المستوقد وشبه الناس وعدم مبالاتهم بذلك البيان والكشف وتعديهم حدود الله ، وحرصهم على استيفاء تلك اللذات والشهوات ومنع رسول الله حملي الله عليه وسلم -إباهم عنه بأخذ حجزهم بالفراش التي يقتحمن في النار ويغلبن المستوقد على دفعه إياهما عن الاقتحام ، وكما أن المستوقد كان غرضه من فعله انتفاع الخلق به من الاهتداء

<sup>(</sup>۱) تقدم ص (۱**۸۰)** من الرسالة ·

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، الآية (٢٢٩) ٠

<sup>(</sup>٣) من حديث متفق عليه عن النعمان بن بشير ، ينظر : المشكاة ، ج ٢ ، ص (٨٤٣) الحديث رقم (٢٧٦٢) ٠

والاستدفاء وغير ذلك، والفراش لجهلها جعلته سبباً لهلاكها، كذلك كان القصدد بتلك البيناتهو اهتداء الأمة واحتماؤها عما هو سبب هلاكهم، وهم من ذلك لجهلهم جعلوها موجبة لترديهم " .

٢ عن ابن مسمود ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :

(ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً ، وعن جُنبتي الصّراط سوران ، فيهما أبـــوابُ مفتّحة ، وعلى الأبوابستور مُرخاة ، وعند رأس الصراط رياع يقول: استقيموا على الصراط ولا تعوّدوا ، وفوق ذلك داع يدعو ، كلما همّ عبد أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه ، فإنك إنْ تفتحه تلجه مُ ، ثم فسره فأخبر (أن الصراط هو الإسلام ، وأن الأبواب المفتّحة محارم الله ، وأن الستور المرخاة حدود الله وأن الداعي على رأس الصراط هو القرآن ، وأن الداعي من فوقه واعظ الله فـــي قلب كل مؤمن ) (١).

#### قال الطيبي:

" في قوله : (وعن جنبتي الصراط سوران) إشارة الى قوله تعالى : (وأُنَّهذا صِرُاطِي مُستقيماً فا تبعُوهُ ولا تتبعوا السُّبُلُ) (٢) والسبل هي الخطوط التي على يمين الصراط ويساره كالسورين ، والمشار إليه بهذا ما دل عليه قوله تعالى : (قلْ تعالوا أُتُلُ ما حرَّمُ رَبُّكُمْ عُليكم أُلَّا تُسركوا بِم ) (٣) الآية ، فإن تلك الخطوط أشار بها في الحديث السابق (٤) إلى الاعتقادات الفاسدة والأهواء الزائغة التي ينبئ عنها قول

<sup>(</sup>١) رواه رزين وأحمد ، ينظر : المشكاة ، ج ١ ، ص (٦٧) ، الحديث رقم (١٩١) ٠

<sup>(</sup>٢) سبورة الأنعام ، الآية (١٥٣) ٠

<sup>(</sup>٣) سيورة الأنعام ، الآية (١٥١) .

<sup>(</sup>٤) يريد الحديث رقم (١٦٦) من المشكاة ، وقد تقدم ص (٥٥) وص (١٩٠) مسن هذه الرسالة ٠

٣- قال عليه السلام يصف بئر ذُرُوانُ التي وضع له فيها لبيدُ بن الأعصم اليهودى السِحْرُ:
( هذه البئر التي أُريتها ، وكأن ما ءُها نُقاعةُ الحنَّاءِ ، وكأن نخلُها رؤوسُ الشياطين ) (٣)

"قال التوربشتي: أراد بالنخل طلع النخل، وإنما أنافه إلى البئر لأنه كان مدفوناً فيها ، وأما تصبيه ذلك برءوس الصياطين، فلما صادفوها عليه من الوحشة والنفسرة وقبح المنظر، وكانت العرب تعد صور الصياطين من أقبح المناظر ذهابا في الصورة إلى ما يقتنيه المعنى ٠٠ وقيل: أريد بالصياطين الحيات الغبيثات العرمات أوأيا ما كان فإن الاتيان بهذا المنظر في الحديث مسبوق على نص الكتاب في التمثيل، قال سبحانه وتعالى: (طُلْعُها كأنه يُءوسُ الشياطين) (٥). "

تعقيب: أول من تنبه لمعنى هذا التقبيه أبو عبيدة معمر بن المثنى ، والتشبيه وهمي هذا وقد جا بعده الجاحظ فذكر تعليلاً نفسياً عندما أشار إلى سبب تشبيه الطلع برءوس الشياطين قائلاً:

" وإن كنا نحن لم نر شيطاناً قط ، ولا صور رءوسها لنا صابقٌ بيده ٠٠٠٠ ففي إجساع المسلمين والعرب وكل من لقينا ، على ضرب المثل بقُبح الشيطان ، دليل على أنه في الحقيقة أقبح من كل قبيح " (١٦) .

<sup>(</sup>١) سبورة الأنعام ، الآية (١٥١) ٠

 <sup>(</sup>٢) سورة الأنعام ، الآية (١٥١) .

<sup>(</sup>٣) من حديث متفق عليه ، عن عائشة ، ينظر: المشكاة ، ج٣ ص (١٦٥١ ـ ١٦٥٢) الحديث رقم (٥٨٩٣) . (٤) في لسمان العرب ، ما دة (عرم) : (هو عارمٌ وعرمٌ : اشتد ) .

 <sup>(</sup>٥) سيورة الما فات، الآية (٦٥) ٠

ينظر : المرقاة ه ج ١١ ه ص (١٨٣) ٠

<sup>(</sup>١) الحيوان ، ج ٦ ، ص (٢١٢ ـ ٢١٣) ·

وأما القول بأن المراد بالشياطين الحيات فهذا الرأي أورده العلماء قبل التوريشتى وأما القول بأن المراد بالشياطين الحيات فهذا الرأي أورده العلماء من لكلام من سبقه من العلماء حول التشبيه في هذه الآية وهذا الحديث •

. × × × ×

<sup>(</sup>١) ينظر: سر الفصاحة ، ص (٢٥٥) .

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكشاف، ج٤، ص (٤٦) ٠

# \_ البياب الثانيي -

# \_ ف\_ن المجـاز \_

سنتناول في هذا الباب أنواع المجاز التي ذكرها الطيبي ، وقد جعلته ثلاثة فصول تتناول المجاز العقلي والمجاز المرسل والاستمارة •

وقبل البدء بالفصل الأول أود أن أسير إلى موقف الطيبي من بعض الأم وقبل المتعلقة بهذا الفن ، وهي ما يلي :

## أولاً: قيمة المجاز:

يرى الطيبي أن المجاز أبلغ من الحقيقة ، وقال عنه :

"إن البلغاء إذا وجدوا إلى المجاز سبيلاً لتضمنه النكتة ، لا يعد لون عنه إلى الحقيقة لخلوها عنها "(١) .

وهذا الرأي موافق لما ذكره البلاغيون ، فقد أُجمعوا على أن المجاز أبلغ مـــن

<sup>(</sup>١) ذكر ذلك عند حديث روته أم سلمة ، وهو في المشكلة ، ج ١ ، ص (٣٨٥) ، الحديث رقم: (١٣٢٢) ٠

# ثانياً: الحقيقة هي الأمل في الكلم ، والعدول إلى المجاز يكون لما نع:

قال الطيبي:

"إن القول إذا صرح به ، يجبأن يجري على حقيقته إلا إذا منع ما نع فيجري على المحا: (1)

قلت : إن ما ذهب إليه الطيبي هو الصواب ، وعليه جمهور البلاغيين (>) ، ومسا يؤيده قول ابن الأثير : " وقد ذهب قوم إلى أن الكلام كله حقيقةٌ لا مجاز في ... وذهب آخرون إلى أنه كله مجازٌ لا حقيقة فيه ، وكلاهذين المذهبين فاسد عندي ... ... واعلم أنه إذا ورد عليك كلام يجوز أن يحمل معناه على طريق الحقيقة وعلي في طريق المجاز باختلاف لفظه ، فا نظر ، فإن كان لا مزية لمعناه في حمله على طريسة المجاز ، فلا ينبغي أن يحمل إلا على طريق الحقيقة ، لأنها هي الأصل ، والمجاز ألمجاز ، فلا ينبغي أن يحمل إلا على طريق الحقيقة ، لأنها هي الأصل ، والمجاز هو الفرع ، ولا يعدل عن الأصل إلى الفرع إلا لفائدة "(٢)) .

<sup>(</sup>۱) ذكر ذلك عند حديث رواه أبو هريرة ، وهو في المشكاة ، ج ٢ ، ص ( ٢٧٢) الحديث رقم :(٢٠٥) .

<sup>(&</sup>gt;) ينظر: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن "النكت للرماني "ص (٨٦) • و" الصناعتين " لأبي هلال العسكرى ، ص (٢٩٨) •

و" سـر الفماحة " لابن سنان الخفاجي ، ص (١١٨) .

و" الطراز "للعلوى ، ج ١ ، ص (٧٧) ٠

<sup>(</sup>٤) المثل السائري ج ١ ، ص (٨٥) وص (٨٩) ·

### ثالثاً: لا مجاز في المعجزات:

ذكر عند حديث الإسراء والمعراج (١) الذي ورد فيه معجزات شتى من شق البطن وغسله بماء زمزم ، وملئه إيماناً وحكمة ٠٠ بأن الموابهو أن يحمل ما في الحديث على الحقيقة ولا يمرف إلى المجاز ، وارتضى قول الشيخ التوريشتي بهذا المسدد ، فقال نا قلاً عنه :

" ما ذكر في الحديث من شق النحر ، واستخراج القلب ، وما يجرى مجرا ، ، فسإن السبيل في ذلك التسليم دون التعرض بصرفه إلى وجه يتقوله متكلف ادعاء التوفيق بين المنقول والمعقول ، هرباً مما يتوهم أنه محال ، ونحن بحمد لله لا نرى العدول عن الحقيقة إلى المجاز في الخبر الما دق عن الأمر المحال به على القدرة "(٢) .

واذا كان الطيبي يرفض صرف الحقيقة إلى المجاز في الأمور الغيبية ، فهو يرفض صرف الحقيقة إلى المجاز في الكلام ما لم تكن هذا لك قرائن ، وقد نبه على ذلك فقال (٣):

" قال صاحب جامع الأصول: ما يستعمله الوعاظ في المقاصر الصحيحة تحسيناً للكلام وترغيباً للمستمع نحو قولهم في قوله تعالى: (اذ هب إلى فرعون إنه طُغى )(٤) ، ويشيرون إلى القلب أنه طاغ على كل أحد ، فهو ممنوع وإن كان القصد صحيحاً "(٥)..

<sup>(</sup>۱) هو في المشكاة ، ج ٣ ، ص (١٦٣٥ ) ورقمه (٥٨٦٢) وهو من رواية أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة ٠

<sup>(</sup>٢) ينظر : المرقاة ، ج ١١ ، ص (١٤٠) ٠

<sup>(</sup>٣) كلا مه مذكر عند حديث رواه ابن عباس ه وهو في المشكاة ، ج ١ ه ص (٢٩) ورقمه (٢٣٤) ٠

<sup>(</sup>٤) سـورة طه ، الآية (٢٤) ٠

<sup>(</sup>٥) ج ٢ ه ص (٥) ٠

# رابعاً: المجاز موضوع بالوضع النوعي:

يرى الطيبي أن المجاز ليس مقصوراً على السماع ، وليس مسدوداً ، وقد ذكر هذا في مواضع ، منها ما قاله عند الحديثين التاليين :

۱- عن الحسن ، عن سُمُرَة '، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
( الغلام مُرْتَهُنُ بمقيقَتِهِ (۱) ، تُذبحُ عنه يوم السابع ، ويُسمَّى ، ويُحلُق رُأْسُهُ) (۲).
قال الطيبي:

" قوله : ( مُرْتَهُنُ بعقیقتم) قال التوربشتي : وفیه نظر ه وهو أن المرتهن هو الذي یأخذ الرهن والشي مرهون ورهین ه ولم نجد فیما یعتمد علیه من کلامهم بناء المفعول من الارتهان ه فلعل الراوی أتی به مكان الرهینة من طریست القیاس "(۳).

ويرد رأى التوربشتي قائلا :

" أقول: طريق المجاز غير مسدود ، وليس بموقوف على السماع ، ولا يستراب أن الارتها نُ هنا ليس مأخوذاً بطريق الحقيقة ، ويدل عليه قولُ الزمخشرى فلسب أساس البلاغة في قسم المجاز: فلان رُهُنُ بكذا ورهين ورهينة ، ومرتب به: مأخوذ به (٤) ".

<sup>(</sup>۱) قال البغوى في (شرح السنة) ، ج ۱۱ ، ص (۲٦٣) ما يلي : " العقيقة اســــم للشعر الذي يحلق من رأس الصبي عند ولادته ، فسميت الشاة عقيقة على المجاز إذ كانت إنما تذبح عند جلاق الشعر " ·

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد ، والترمذى ، وأبو داود والنسائي لكن في روايتهما (رُهينـــةُ) بدل (مرتهن) · ينظر: المشكاة ، ج ٢ ، ص (١٢٠٨) الحديث رقم (٤١٥٣) ·

<sup>(</sup>٣) المرقاة ، ج ٨ ، ص (١٥٦) .

<sup>(</sup>٤) أساس البلاغة ، ما دة: (رهن) ٠

ويؤيد رأيه بكلم ينقله عن ابن الأثير وآخر عن البغوى فيقول:

" قال صاحب النهاية معنى قوله : (رهيئة بعقيقته) أن العقيقة لأزمة له لا بد منها ، فشبهه في لُزومها له وعُدم انْوكاكه منها بالرَّهن في يدر المُرْتَهُن ، والهاء في الرهين للمبالغة لا للتأنيث كالشتم والشَّتِيمة (١).

وقال في شرح السنة: قد تكلم الناس فيه ، وأُجود ها ما قاله أحمد بن حنبل ، معناه: أنه إذا ماتولم يعق عنه لم يشفعُ بوالديه (٢) ٣٠.

ثم يعلق على ذلك الطيبي بقوله : "ولاريب أن الإمام أحمد بن حنبل ما ذهب إلى هذا القول إلا بعد ما تلقى من الصحابة والتابعين على أنه إمام من الأثمة الكبار يجب أن يتلقى كلامه بالقبول ويحسن الظن به " .

٧- عن ابن عباس، قال: إنّ خما داً قَدِم مكة وكانُ من أُرْد هنوُء أ ، وكان يُرْقِي من هنا الريح وفسع سفها ، أهل مكة يقولون: إن محمداً مجنون ، فقال: لو أُني رأيت هنا الرجل لعلى الله يشفيم على يدين قال: فلقيه ، فقال: يا محمداً إني أرقي من هذا الرجل لعلى الله على يدين قال وسول الله حلى الله عليه وسلم - : (إن الحمد للو نحمده ونستعينه ، من يهدم الله فلا مُخِلل له ، ومن يُعْلِلْ فلا ها دي له ، وأشهد أن نحمده ونستعينه ، من يهدم الله فلا مُخِلل له ، ومن يُعْلِلْ فلا ها دي له ، وأسهد أن محمداً عبده ورسوله ، أمّا بعد ) لا إله إلا الله وحده لا يسريك له ، وأشهد أنّ محمداً عبده ورسول الله - صلى الله عليه وسلم فقال: أعد علي كلما بك هؤلام ، فأعا د مُنّ عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات ، فقال: لقد سمعت قول الكهنة ، وقول السّحرة ، وقول الشّعراء ، فما شدت مثل كلما بك مؤلام ، ولقد بكفن قاموس البحر ، ها ت يدك أبا يعث على الإسلام ، قال : فبا يعه ، وفي بعض نسخ (المما بيح) : (بلفنا ناعوس البحر) ").

<sup>(</sup>١) ج ٢ ه ص (٥٨٦) .

<sup>(</sup>۲) ج ۱۱ ه ص (۱۲۸) ٠

 <sup>(</sup>٣) رواه مسلم ، ينظر : المشكاة ، ج ٣ ، ص (١٦٢١ ـ ١٦٣١) الحديث رقم (٥٨٦٠) .

#### قال الطيبي:

" قوله (ولقد بلغن قا موس البحر) قال التوريشتي: في كتاب المشابيح (بلغنا) وهو خطأ لاسبيل إلى تقويمه من طريق المعنى ه والرواية لم ترد به ه وناعوس البحر أيضاً خطأ وكذلك رواه مسلم في كتابه وغيره هن اهل الحديث وقسسد وهموا فيه والطاهر انه سمع بعض الرواة أخطأ فيه فروى ملحوناً كه وهذه مالالفاظ التي لم تسمع في لغة العرب ه والصواب فيه قا موس البحر وهو وسطه ومعظمه ه مسن القمس وهو الفوص والقماس الغواص "(١) .

ثم عقب على كلام التوريشتي قائلاً:

"أقول: قوله: (بلغنا..خطأ) إن أراد به من حيث الرواية فلا ننكره ، وإن أراد بحسب المعنى فمعناه صحيح ، أي قد وصلنا إلى لجة البحر ، ومحل اللآلي والدرر فيجبأن نقف عليه ونغوص فيه استخراجاً لفوائده والتقاطاً لفرائده ، أي :إنكلما تك قد بلغت في الفصاحة والبلاغة الفاية القصوى بحيث لم ير لأحد من الفصحاء مثله فعلى الأول (قاموس البحر) استعارة مصرحة لأن المشبه وهو الكلما تغير مذكورة في هذه الجملة ، وعلى الثاني تصبيه واقع على سبيل التجريد (٢) لذكر المسبه والمشبه به .

وقوله: (ناعوس البحر) خطأ ليس بصواب أما رواية: فقد قال النووي: ناعصوس البحر ضبطناه بوجهين أشهرهما النون والعين وهذا الموجود في أكثر نسخ بلادناه والثاني قاموس البحر بالقاف والميم وهذا المشهور في روايات الحديث في غيصر صحيح مسلم (٣).

<sup>(</sup>١) الـمرقـاة ، ج ١١ ، ص (١٣١ ـ ١٣٢ ) ٠

وقوله (قاموس البحر وهو وسطه ٠٠٠ الخ) هو في الصحاح ، ما دة: (قمس)

<sup>(</sup>٢) التجريد : هو أن يُنْتَزَعَ من أمر ذي صفة أمرٌ آخر مثله في تلك الصفة ، مبالغة "فـــي كمالها فيه ، ينظر : الإيضاح ، ج ٢ ، ص (٥١٢) .

<sup>(</sup>٣) . صحیح مسلم بشرح النووی ، ج ٦ ، ص (١٥٧) ٠

وأما دراية : فقال القاضي : ناعوس البحر معظمه ولجته التي يغاص فيها لإخـراج الله الله عن نعس إذا نام ، لأن الماء من كثرته لا تظهر حركته فكأنه نائم "(١). وتابئ الطيبي قائلاً:

"أقول: هذا على طريق المجاز والتوسع في الكلام ، وقد تقرر أن المجاز لا يستدعي تقدم استعمال فيما جوز فيه ، بل العلاقة المعتبرة كافية في الاستعمال ، وقد جاء في أساس البلاغة : ومن المجاز : تَنَاعسُ البرقُ إِذَا فَتَرَ ، وجُدُّهُ ناعسُ تاعسُ (٢). وقد عرف من حال الغواصين أنهم إنما يغوصون في لجة البحر إذا كان ها دئاً ساكناً ، غير متلاطم أمواجه ، حتى يتمكنوا من إخراج الدرر ، فشبه تمكن الكلمات بسبب نظمها المعجز (٣) من استخراج المعاني منها بتمكن البحر بالهدو من استخراج الدرر واللآليء منه .

ويجوز أن يراد بناعوس البحر رسول الله على سبيل الاستعارة ، على أنه مـــن الجائز أن يكون الناعوس حقيقة في القاموس ، وكانت لغة غريبة يخفى مكانها فلـم ينقل نقلاً فاشياً " ·

وقد رد الشيخ علي القارى كلام الطيبي فقال معقباً على كلامه :

" ثبت العرش ثم أنقش الفرش ، فإن تحقيق الرواية مقدم على تدقيق الدراية ، مصح أن هذا ليس معنا ، اللغوى ، بل تكلف وتعسف في تمحيحه بالمعنى المجازي فأنصب يقاوم قول الشيخ؟، وهذا من الألفاظ التي لم تسمع في لغة العرب ، وأغصرب

<sup>(</sup>۱) ي المرقاة ، ج ۱۱ ، ص (۱۳۲) ٠

<sup>(</sup>٢) أساس البلاغة للزمخشرى ، ما دة : (نعس) ٠

<sup>(</sup>٣) البلاغة النبوية هي أسمى بلاغة عرفتها الإنسانية ، لكنها دون بلاغة القرآن ، ومن المعلوم أن القرآن هو المعجز دون سواه ، فوصفها بالإعجاز هنا يراد به تعظيمها وإجلالها من طريق المبالغة .

الطيبي حيث قال: ومن الجائز أن يكون الناعوس حقيقة في القاموس وكانت لفة عربية خفي مكانها فلم تنقل نقلاً فاشياً • انتهى ، ولا يخفى أنه إن فتحنا باب الإمكان انسد طريق التحقيق في كل مكان "(١)

قلت: إن الطيبي اجتهد في تأويل الرواية : (بلغنا ناعوس البحر) اجتها داً حسناً وإن كان في اجتهاده بعض التكلف، بيد أن هذا الايبرر نقد الشيخ على القارى له بهذا الاسلوب العنيف.

كما يلاحظ فقد ذكر الطيبي عند هذين الحديثين ، أن المجاز غير موقوف على السماع وهذا رأي جمهور البلاغيين ، وهو أن المجاز لا يحتاج غير قرينة وعلاقة ، فهو موضوع بالوضع النوعي ، وفي هذا الصدد قال ابن يعقوب المغربي : " والمعتبر من العلاقة النوعية ، ولذلك صح إنشاء المجاز في كلام العرب والمولدين ، بمعنى أنا إذ اعرفنا أنهم استعملوا لفظا في سبب معناه ، أو في المسبب عن معناه ، جاز لنا أن نستعمل لفظا آخر لمثل تلك العلاقة أو لعكسها لوجود الربط في كليهما ولا نقتصر على ما استعملوه فقط "(٢).

وقال الدسوقي في حاشيته على مختصر السعد: "والمعتبر من العلاقة نوعها، ولذا صح إنشاء المجاز في كلام المولدين ، فإذا عرفنا أن العرب استعملوا لفظافي سبب معناه ، أو في المسابه لمعناه ، جازلنا أن نستعمل لفظا مغايراً لما استعملوه لمثل تلك الملاقة ، لأن العرب قد اعتبروها رابطاً ، ولا نقتصر على خصوص اللفظ الذي استعملوه ، ولو كان المعتبر شخص العلاقة لتوقف استعمال اللفظ في معناه المجازي على النقل عن العرب في تلك الصورة معنا أنه ليس كذلك "(٣) .

<sup>(</sup>١) المرقاة ، ج ١١ ، ص (١٣٢) .

<sup>(</sup>٢) شروح التلخيص: (مواهب الفتاح) ه ج ٤ ه ص (٢٥) ٠

 <sup>(</sup>٣) المصدر السابق (حاشية الدسوقي) في الجز عنفسه والصفحة نفسها .

وأنبه إلى أن الجاحظ قد ذ هبإلى خلاف ذلك ، فهو يرى أن المجاز مقصور فيما سمع عن العرب ، يقول الجاحظ:

" ويروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ( نِعْمُتِ العَمة لُكُمُ النَّخلة ، ويروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ( نِعْمُتِ العَمة لُكُمُ النَّخلة ، خلقت مِنْ فضلة طينة [ دم ) (١) . وهذا الكلام صحيحُ المعنى ، لا يُعيبه إلا من لا يعرف مجاز الكلام . وليس هذا مما يطرد لنا أن نقيسُه ، وإنّما نُقدِم على ما أقدمُ ونُعجم عما أحجموا ، وننتهي إلى حيثُ انتهوا "(٢) .

قلت: وهذا مما يؤخذ على الجاحظ (٣) ولو أن الشمراء والبلغاء استجابوا لعبقري البيان العربي فيما ذهبإليه ، لتوقف الإبداع ، ولتحولت لغتنا الحية التي تلائم كل العصور إلى هيكل متحجر لا روح فيه ·

# خامساً: يطلق كلمة اتساع أحياناً بمعنى كلمة مجاز:

يظهر هذا في مواضع عدة منها:

۱- عن عبد الله بن عمرو ، قال: (خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي يُديْم كِتَابَان ٠٠٠) إلى أن قال: (ثم قال رسول - صلى الله عليه وسلم - بيديه فننبذ شما )(٤) .

<sup>(</sup>۱) أورده العجلوني في كشف الخفاء ، ج ۱ ه ص (۹۵) بلفظ : (أكرموا عمتكم النخلة فلم نها خلقت ٠٠٠) • وذكر له زيادة ، وقال : "رواه أبو نعيم والرامهرمزى في الأمثال عن علي مرفوعاً " • وذكر أن في سنده ضعفاً وانقطاعاً ، وأورده الألباني في (سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة) ج ۱ ، ص (۲۸۳) وحكم عليه بالوضي (۲) الحيوان ، ج ۱ ، ص (۲۱۲) •

<sup>(</sup>٣) تنظر : مجلة البحث العلمي والتراث الإسلامي ، العدد الخامس ، مقال (الفنون البلاغية في بيان أبي عثمان) لأستاذنا الدكتور علي العماري ، ص (٢٠٣) .

<sup>(</sup>٤) من حديث رواه الترمذي وأحمد ، ينظر: المشكاة، ج ١ ، ص (٣٥ ـ ٣٦) الحديث رقم (٩٦) .

يعلق الطيبي على قوله : (قالُ بيعيه ) ويرى أن معناه أشار ه ثم ينقل عنابن الأثير قوله في النهاية :

"المرب تجمل القول عبارة عن جميع الأقعال ، وتطلّبقه على غير الكلام باللسان ، فتقول: قال بيدِه ، أي: أُخَذَ ، وقال بِرجُله أي: مُشكى ، قال الشاعر: وقالتُله العَيْنان سَمْعاً وطاعة "وحُدَّ رَتا كالدُّرِّ لما يُثَقَّب

وقالت له المينان سنما وطاعة وحدرتا كالدر لما يثقب وقالت أي أوناً ومن وقال بأونه المينان سنما وطاعة وكل ذلك وقال بثوبه المينان وقال بالماء على يكوه أي : قُلب وقال بثوبه : أي رَفَعه وكل ذلك على المجاز والاتساع ((١)).

وربما اكتفى بكلمة اتساع دون أن يذكر كلمة مجاز كما سيأتي:

٢ عن عبد الله بن عمرو ، قال: قال رسول الله حملى الله عليه وسلم - : ( لا يُؤْمنُ أُ الله عليه وسلم - : ( لا يُؤْمنُ أحدُكم حتى يكونُ هوا أُ تبعاً لِما جئتُ به ) (٢) .

قال الطيبي:

" قال التوريشي : الحديث محمول على نفي الكمال اتساعاً "(٣) .

٣- عن أنس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( يتبغُ الميتُ ثلاث - قُور فيرجع اثنان ، ويبقى معه واحد ، يتبعه أهلُه ومالُه وعملُه ، فيرجع أهلُه ومالُه وعملُه ) (٤) .

قال الطيبي:

«قال المظهر: أراد بعض ماله وهو مماليكه (٥).

<sup>(</sup>١) النهاية 'ه ج ٤ ه ص (١٣٤) ٠

<sup>(</sup>٢) رواه البغوى في شرح السنة ه والنووى في أربعينه ه ينظر : المشكاة ه ج ١ه ص (٥٩) الحديث رقم (١٦٧) ٠

<sup>(</sup>٣) من التعليق ، ج ١ ، ص (١٢٨) ٠

<sup>(</sup>٤) متفق عليه ، ينظر : المشكاة ، ج ٢ ، ص (١٤٢٩) الحديث رقم (٥١٦٧) ٠

<sup>(</sup>٥) ينظر : المرقاة ، ج ٩ ، ص (٣٥٦) ·

أقول: متابعة الأهل على الحقيقة ، وأما متابعة المال والعمل فعلى الاتساع وفيان المال حينئذ له نوع تعلق بالميت من التجهيز والتكفين ومؤونة الفسل والحمل والدفن فإذا دفن انقطع تعلقه بالكلية "

أقول: إن كلمة اتساع مرادفة لكلمة مجاز عند الطيبي وعند كثير من العلماء (١) والتحقيق أنها أسبق استعما لألدى العلماء من كلمة مجاز ، يقول الدكتور محمد بدرى عبد الجليل: "ليس من اللازم أن نجد اللفظ عند الحديث عن المجاز ، فقد يكون الحديث قائماً والعصطلح لم ينشأ بعد ، أو لم تستخدمه طائفة ، أو استقر في بيئة ولم يستقر في أخرى ٠٠٠ وقد كان التعبير عن الأساليب المجازية لدى سيبويه بلفظ الانساع "(٢).

# ساد ساً: أطلق الطيبي في بعض المواضع مصطلح المجاز دون أن يحدد نوع المجاز:

كلمة مجاز كلمة عامة عند الطيبي ، ربما أطلقها دون أن يحدد نوع المجاز ، فمن المواضع التي أطلق عند ها مصطلح المجاز دون تحديد نوعه ما يلي:

<sup>(</sup>۱) من هؤلا ابن رشيق حيث قال في (العمدة) ج ۱ ه ص (۱۹۰) ما يلي : "والاستعارة إنما هي من اتساعهم في الكلام ۱۰۰ فإنما استعاروا مجازاً واتساعاً " · والشيخ عبد القاهر في (دلائل الاعجاز) ص (۲۲۷) حيث قال : "اعلم أن طريست المجاز والاتساع في الذى ذكرناه قبل أنك ذكرت الكلمة وأنت لا تريد ممناها ولكن تريد معنى ما هو ردف له أو شبيه فتجوز تبذلك في ذات الكلمة وفسي اللفظ نفسه " •

<sup>(</sup>٢) المجاز وأثره في الدرس اللغوى ، ص (٤١) ٠

ا عن عبد الله بن عُمْرو ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (لَيُأْ بَيكُنّ على أُمّتي كما أُتى على بني إسرائيل حُذْو النّعْلِ بالنّعْلِ ، حتى إِنْ كان مِنْهُمْ من أتى أُمّهُ علانيكة لكان في أُمّتي من يصنعُ ذلك ، وإنّ بني إسرائيل تُفرّقت على بنتيت بن وسبعين مِلّة ، وتُفترِق أُمّتي على ثلاث وسبعين مِلّة ، وكُنّهمْ في النار إلا مِلّة واجدة ) قالوا: مُنْ هِيَ يارسول الله ؟ قال: (ما أنا عُليْهِ وأَصْحَابِي )(١) .

قال الطيبى:

"الملة في الأصل: ما شرع الله لعبا دوم على ألسنة الأنبياء وليتوصّلُوا به إلى رجوار الله وتستعمل في جملة الشرائع دون آحاد ها (٢)، ثم اتسعت فاستعملت في الملل الباطلة وقيل: الكفر كله ملة واحدة والمعنى أنهم يفترقون فرقا تتدين كل واحدة منها بخلاف ما تتدين به الأخرى، فسمي طريقهم ملة مجازاً وإذا حملت الملة على أهل القبلة فمعنى قوله: (كلهم في النار) أنهم يتعرضون لما يد خلهم النار من الأنعال الردية والمعنى: أنهم يد خلونها بذنوبهم ثم يخرج منها من لم تفض به بدعته إلى الكفر برحمته سبحانه وتعالى "انتهى انتهى وتعالى "انتهى المنها من لم تفض به بدعته إلى الكفر برحمته سبحانه وتعالى "انتهى التهي والمناه المناه وتعالى "انتهى المنها من لم تفض به بدعته إلى الكفر برحمته سبحانه وتعالى "انتهى النهى والمنه المناه المناه المناه المناه والمناه وتعالى "انتهى المنها من لم تفض به بدعته إلى الكفر برحمته سبحانه وتعالى "انتهى والمنه المناه ال

أقول: تسمية طريق أهل الباطل ملة هو مجاز مرسل علاقته الإطلاق والتقييد وقد اكتفى الطيبي بكلمة مجاز ·

٢ عن أنس ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : ( مُنْ خُزُنُ لسانه سـ سَرَ الله عورتُه ، ) (٣) .

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي وقال: غريب، ينظر: المشكاة ، ج ۱ ، ص (۱۲) الحديث رقــــم (۱۷۱) •

<sup>(</sup>٢) مقتبس من (المفردات في غريب القرآن) للراغب الأصفهاني ه ص (٤٧١) ما دة (ملل) وفي المفردات: "ولا تستعمل إلا في حُمُلُة بني من " وهو الصواب ·

<sup>(</sup>٣) من حديث رواه البيهقي في (شعب الايمان) ، ينظر: المشكاة ، ج ٣ ، ص (١٤١٦) الحديث رقم (٥١٢١) ٠

قال الطيبى:

" قوله : ( من خزن لسانه ) أى من ستر عورات الناس وكثمها ، ستر الله عورته ، قال في أساس البلاغة : (خزن المال في الخزانة أحرزه ، ومن المجاز : اخزن لسانك وسرك ، قال امرؤ القيس:

فليسعلى شيئ سواه بخزّان )(١)« إذا المرء لم يُخْزُنْ عليه لسانه أقول: لم يبين الطيبي نوع المجاز في قوله (خزن لسانه) وهو استحسارة تصريحية تبمية (۲) .

٣- عن حذيفة ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ( لا تكونوا إِمُّعُ - " تقولون إنْ أحسن الناسُ أحسناً ، وإن ظلموا ظلمنا ، ولكنْ وُطِّنوا أنفسكم إنَّ أحسن الناسُ أن تُحسنوا ، وإن أساؤوا فلا تظلموا )(٣).

واستوطنها ، ومن المجاز: وطَّنت نفسي على كذا فتوطَّنتُ ، قال: على نا ثبات الد هر حين تنوب (٤) ولاخير فيمن لا يُوطِّن نفســـه

<sup>(</sup>١) أساس البلاغة للزمخسرى ، ما دة (خزن) ،

<sup>(</sup>٢) أورد الشريف الرضي بعظاً من حديث فيه عبارة ( واخْزُنْ لِسانك) وعقب عليها بقوله: " وهذه استعارة ، والمراد بخُزْن اللسان حفظ فلتاته ، وكفُ جُمُحاته ، حتى لا يسرع إلى ما تسوء مغبته ، ولا تُؤمن عاقبته ، فأقام عليه الصلاة والسلام ضبط اللسان عن ذلك مقام الخُزْن له ، فأجراه مُجرى المال الذي يحفظ فلا ينفق إلا في الوجوه المفيدة ٠٠ ولا يكون إنفاقه إلا فيما جر منفعة أو دفع مضرة " ينظر : المجازات النبويسة، ص (١٣٦) ، ولا ريب أن بيان الشريف الرضي للاستعارة هنا أكثر جما لأمن بيان الطيبي الموجز الذي استقاء من الزمخشري .

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي ، ينظر : المشكاة ، ج ٣ ، ص (١٤١٨) الحديث رقم (٥١٢٩) ٠

<sup>(</sup>٤) أساس البلاغة للزمخدسرى ، ما دة ( وطن ) .

ومعنى الحديث: أوجبوا على أنفسكم الإحسان ، بأن تجملوها وطناً للإحسان « أقول: لم يبين الطيبي نوع المجاز هنا ، وهو مجاز مرسل علاقته اللزومية ،

نخلص من هذه الأمثلة إلى أن الطيبي كان يكتفي باطلاق مصللح المجاز في بعض المواضع ، دون أن يحدد نوع المجاز .

### سابعاً: ربما ردد بعض الكلم الكلم التين الحقيقة والمجاز:

يظهر هذا في الحديث الآتي:

- عن سمرة ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (إن لكل نبي حوضاً ، وإنهم ليتباهون أيثم أكثر واردة ، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة )(١) .

يردد الطيبي كلمة الحوض بين الحقيقة والمجاز فيقول:

" قوله : (إن لكل نبي حوضاً) يجوز أن يحمل على ظاهره فيدل على أن لكل نبي حوضاً ه وأن يحمل على المجاز ويراد به العلم والهدى ه ونحوه قوله : (ومنبرى على حوضي) (٢) وإليه يلمح قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (ما من الأنبياء من نبيّ إلا قد أُعطي من الآيا ترما مثلُه آمن عليه البشر ، وإنما كان الذى أُوتيتُ وحياً أُوحى اللهُ إليّ ، وأرجو أن أكونُ أكثرُهم تابعاً يومُ القيامة ) (٣) «انتهى .

ومثل هذا الترديد لا يروق لبعض العلماء كالشيخ على القاري الذي اعتبر رأي الطيبي: الطيبي في جواز حمل الحوض على المجاز بأنه إغراب، وقال بعد إيراده كلام الطيبي:

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي ه وقال هذا حديث غريب ه ينظر: المشكلة ه ج ٣ ه ص (١٥٥٧) ه الحديث رقم (٥٥٩٤) ٠

<sup>(</sup>٢) من الحديث رقم (٦٩٤) وقد تقدم تخريجه ص (١٥٦) من الرسالة ٠

<sup>(</sup>٣) رواه الشيخان عن أبي هريرة ، يغظر : المشكاة ، ج ٣ ، ص (١٦١٠) الحديث رقم (٥٧٤٦)٠

"هذا المعنى لا ينا في الحوض الحسي الذي هو مبني على مرا تب الواردة بقدر أخذ الفيض من العلم والهدى الذي حصل لهم من جهة أنبيائهم ، بل أقول: لا بد مسل النقا وتبين ماء كل حوض في الصفاء والرواء واللذة والكثرة بحسب اختيال مذ هبهم "(١)

قلت: إن الطيبي لم ينفجوا زحمل الحوض على الحقيقة ، بل قدم هذا الرأي على الرأي الثاني بالذكر ، وقد استشهد بحديث فيه تلميح إلى ما ذهب إليه في الرأى الثاني ، ومع هذا فيبقى الرأى الثاني بعيداً .

× × ×

<sup>(</sup>١) المرقاة ، ج ١٠ ، ص (٣٠٦) ٠

# 

### 

عرض الطيبي للمجاز العقلي ، وذكر بعض علاقاته ، وقد سماه : " الإسلام المجازى "(١) ، وهذا يعني أن المجاز العقلي عنده يكون في الإسناد ، وكان كلامه مقتضباً ، فغالباً ما يكتفي بالإشارة إلى الإسناد المجازى ، وربما بين أحياناً قيمة هذا المجاز وبلاغته في الأسلوب .

ولم يعرف الطيبيي " الإسناد المجازى " ولكن من خلال تبيانه لعلا قيات المجاز العقلي عنده موافق لما هو مشهور عنددد المجاز العقلي عنده موافق لما هو مشهور عنددد البلاغيين ، وهو أنه : " إسناد الفعل أو معناه ، إلى ملا بسله ، غير ما هدو له ، بتأول "(٢) .

وقد ذكر الطيبي من علاقات المجاز العقلي ما يلي:

# أولاً: السببية:

المراد بسعلاقة السببية الإسناد إلى السبب، وهذه العلاقة لها أمثلت كثيرة في الحديث النبوي، وقد ذكر الطيبي عدداً من الأمثلة لهذه العلاقة ومنها:

<sup>(</sup>۱) وردت هذه التسمية عند عدد من علماء البلاغة ومنهم:
الزمخسرى في "الكشاف" ج ۱ ه ص (۷۰) ه و ج ۲ ه ص (۵۲۸) .
وعند محمد بن علي الجرجاني في "الإشارات والتنبيهات "ص (۲۲ و ۲۸) .
وعند السبكي وقد سماه "الإسناد المجازى " و "المجاز الإسنادى "ينظر:
شروح التلخيص "عروس الأفراح " ج ۱ ه ص (۲۳۸) و (۲٤۱) .
أما عند ابن يعقوب المغربي فقد سماه "المجاز الإسنادى "منظر: الممدر

أما عند ابن يعقوب المغربي فقد سماه "العجاز الإسنادى "٠٠٠ ينظر: المصدر السابق " مواهب الفتاح " ج ١ ه ص (٣٤١) ٥٠ وهذا يدل على أن تسمية العجاز الإسنادى تسمية شائعة لدى البلاغيين ٠ العقلي بالإسناد المجازى أو المجاز الإسنادى تسمية شائعة لدى البلاغيين ٠

<sup>(</sup>٢) الإيناح للخطيب القزويني ، ج ١ ، ص (٩٨) ٠

١- عن أُبيِّ بن كعب ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ( إن للوضوع شيطاناً يقال له : الوُلَهَان ، فا تقوا وُسْواسُ الماع )(١) .

قال الطيبي:

" قوله (الولهان) قال التوربشتي: "هو مصدر وُله يَوْلَه وُلَها ووُلَها نا هو وهو ذهاب العقل ه والتحير من شدة الوجد ه فسمي به شيطان الوضوء ه إما لشدة حرصه على طلب الوسوسة في مُهْوًا قر الحيرة حتى طلب الوسوسة في مُهْوًا قر الحيرة حتى يُرُى صاحبها حيران ذاهب العقل ه لا يدرى كيف يلعب به الشيطان "(٢) انتهى كلامه .

وعقب على كلام التوربشتي قائلاً:

" يريد أن الولها ن مصدر وضع موضع اسم الفاعل للمبالغة في تحيره لشدة حرصه على إيقاع الناس في التحير ، أو تحير الناس في إيقاع وسوسته ، فأسند إليه إسناداً مجازياً لأنه حاملهم عليها ، كما يقال: (ناقة ضَبوتُ أَى ضابتة ، والضَّبْتُ الحبس (٣) ، والقبض على الشيّ ، وإنما جعلت ضابتة لما بها من السمن الداعي إلى الضَّبْسِ والحبس ، مثل الحلوب والركوب)كذا في أساس البلاغة "(٤) .

٣\_قال عليه السلام: ( ٠٠٠ ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الركبر أو أحد هما فلم يُدخِلاه الجنة ) (٥) .

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذى وابن ماجه وقال الترمذى: (هذا حديث غريب وليس إسناده بالقوى عند أهل الحديث ٠٠٠) ينظر: المشكاة ، ج ١ ، ص (١٣١) الحديث رقم (٤١٩) ٠

<sup>(</sup>٢) ينظر : المرقاة ، ج ٢ ، ص (٢٥) ولم يذكر اسم التوريشتي ، وكذلك الحال في التعليق ، ج ١ ، ص (٢١٤) ٠

<sup>(</sup>٣) في أساس البلاغة : ( ضَبَثَ الشي تَ وضَبَثَ عليم إذا قبض عليه وجسه ) ٠

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ما دة : (ضبث ) وقد نقل الطيبي بإيجاز وتصرف ٠

<sup>(</sup>٥) من حديث رواه الترمذي عن أبي هريرة ، ينظر : المشكلة ، ج ١ ، ص (٢٩٢) ، الحديث رقم : (٩٢٧) .

يبين الطيبي أن فائدة الإسناد إلى السبب في قوله عليه السلام : ( فلم يد خلاه الجنة ) هي المبالغة فيقول:

" قوله: ( فلم يدخلاه الجنة ) لما كان دخول الجنة من الله تعالى بواسطة برهما والإحسان إليهما ه أُسْنِدُ إليهما إسناداً مجازياً كما في قولك: ( أنبست الربيع البقل ) (١) مبالغة " ٠

٣- عن جابر ، قال: رأيتُ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يوا كِي مُ (٢) فقال: (اللهمَّ اسقنا غَيْثُ مُويئاً ، مُرِيعاً ، مُرِيعاً ، نافِعاً ، غَيْرُ نار ، عاجِلا عُيْدُ — رَ آجل ) قال: فَأَطْبُقُتُ عليهمُ السمامُ (٣) .

يرى الطيبي أن وصف الغيث بأنه مغيث ومربع هو إسنا د مجازى ، وأن قول جابر - رضي الله عنه - : ( فأطبقت عليهم السماء ) إسنا د مجازى فائدت المبالغة فيقول:

" قوله: (فأطبقت) قال البغوى: أي ملأت، والغيث الطَّبُقُ هو العام الواسم (٤) وأقول: عقب الغيث وهو المطر الذي يغيث الخلق من القحط بالمغيث على الإسناد المجازى، والمغيث في الحقيقة هو الله تعالى وكذا أتبع (مريئاً) بمرتعاً بالناء (٥) بمعنى

<sup>(</sup>۱) من شواهد البلاغيين على المجاز العقلي (العلاقة الزمانية) وقد ورد في بعض كتسب البلاغة ، ومنها: \_ (مفتاح العلوم) للسكاكي ، ص (١٨٥ ـ ١٨٨) .

\_ و(التلخيص) للخطيب القزويني ، ص (٤٩ و ٥٣) و الإيناح له أيناً ، ج ١١ ص (١٠٠ ـ ١٠٠) . \_ و(الإسارات والتنبيهات) لمحمد بن علي الجرجاني ، ص (٢٧ و ٢٩) .

 <sup>(</sup>٢) قال الخطابي في معالم السنن ٥ ج ٢ ٥ ص (٣٧) ما يلي : « معناه التحامل على يديه إذا رفعهما ومد هما في الدعاء « ٠

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود ، ينظر: المشكاة ، ج ١ ، ص (٤٧٦) الحديث رقم (١٥٠٧) ٠

<sup>(</sup>٤) شرح السنة للبغوى ، ج ٤ ، ص (٤١٦) ٠

<sup>(</sup>٥) فيه ثلاثروايات: (مريماً) بفتح الميم ويضم أي كثيراً ، ويروى (مربعاً) بالباء وضم الميم أي منبتاً ، ومُرتعاً بفتح الميم والتاء أي ينبت به ما يرتع الإبل وكل خصب مرتع ، انتهى ملخماً من كتاب المرقاة ، ج ٣ ، ص (٣٣٦) ، وقد ذ هب الطيبي ـ رحمه الله ـ إلى الرواية الثالثة ،

ينبت الله تعالى به ما يرتع به الإبل ، وأكد النافع بفير ظار وكذا عاجلاً بغير سر آجل اعتناءٌ بشأن الخلق واعتماداً على سعة رحمة الله تعالى عليهم ، فكما دعا الرسول حلى الله عليه وسلم - بهذا الدعاء كانت الإجابة طبقا له ، حيست (أُطبُقُتُ عليهم السماء) فإن في إسناد الإطباق إلى السماء (١) والسحابهو المطبق أيناً مبالغة ، وُعُرَّفُها لينتفي أن ينزل المطر من سماء ، أي من أفق واحد من بيسن سائر الآقاق ، لأن كل أفق من آفاقها سماء ، والمعنى أنه غمام مطبق آخذ آفساق السماء إجابة لدعوة نبيه حلى الله عليه وسلم - " .

٤ عن عامر بن عبد الله بن الزبير ، أُنَّهُ كان إِذَا سمعُ الرعدُ تركُ الحديثُ ، وقال : ( سُبحان الذي يُسَبِّحُ الرعدُ بحمدِه والملائكةُ منْ خِيفَتِه )(٢) .

قال الطيبي:

" قوله ( يسبح الرعد بحمده ) هو من الإسناد المجازى ، لأن الرعد سبب لأن يسبح الله الله السامع عامداً له ، خصسامعي الرعد بالحمد لأن الناسعند سماع صوت الرعد خائفون وراجون ، كما قال تعالى : ( هُوَ الذي يُرِيكُمُ البرقُ خُوْفاً وطَمَعاً ) (٣) رجح جانب الحمد على الخوف ، لأن جانب الرحمة أوسع "

<sup>(</sup>١) في المعجم الوسيط ، ما دة (أطبق ): (أطبق السحابُ السماءُ: غطاها ) والعلاقة في هذا الإسسنادهي المكانية ، ورأيت ذكر كلام الطيبي كا ملا لئلا يقتطع الكلام •

<sup>(</sup>٢) رواه مالك، ينظر: المشكاة، ج ١ ه ص (٤٨٢) الحديث رقم (١٥٢٢) ٠

<sup>(</sup>٣) سبورة الرعد ، الآية (١٢) ٠

٥- عن عائشة ، قالت : خرجْنا مُع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام حُجَّة والله عليه وسلم - عام حُجَّة والله الوداع ، فمنّا مَنْ أُهُلَّ بِعُمرة ، ومنا مَنْ أُهلَّ بحج وعُمْرة ، ومنا من أهل بالحسج وأهل رسول الله عليه وسلم - بالحج )(١) .
قال الطيبي : (٢)

" في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان مفرداً وفي حديث أنس رضي الله عنه أنه كان قارناً ، وذلك قوله : (وإنهم ليُصرُ فُونُ بهما جميعاً : الحجّ والعمرة) (") وأراد بذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن أهل معه بما أهل هو به ، وقد بين ذلك في حديث آخر وهو حديث صحيح ، قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : (لبيك حجاً وعمرة معاً) (ع) " .

ثم بين أنه لا بد من التوفيق بين الأحاديث السابقة ، وقام بالتوفيق بينها معتمداً على الإسناد المجازى حيث قال:

" والتوفيق بين هذه الروايات مشكل ، ولا بد منه ، فإن تركهذه الروايات على حالها من الاختلاف من غير بيان جامع بينها مجلبة للشك في أخبار المائق ، وقد طعن فيها طائفة من الفئة الزائغة عن منهج الحق ، فقالوا: اتفقتم أيها الرواة على أن نبيكم لم يحج من المدينة غير حجة واحدة ، ثم رويتم أنه كان مفرداً ، وأند كان متمتعاً ، وصفة هذه الأنساك متباينة ، وأحكامها مختلف وتزعمون أن كل هذه الروايات مقبولة لمحة أسانيدها ، وعدالة رواتها ٠٠٠ فأجاب عن ذلك جمع من العلماء شكر الله سميهم ، وقد اخترنا من ذلك جواباً نقل عصن

<sup>(</sup>١) من حديث متفق عليه ، ينظر : المشكاة ، ج ٢ ، ص (٧٨٠) الحديث رقم : (٢٥٤٥) ٠

<sup>(</sup>٢) كلام الطيبي في هذا الحديث نقلته باختمار ٠

<sup>(</sup>٣) رواه البخارى ، ينظر: المشكاة 6 3> كاص (٧٨٠) ، الحديث رقم: (٣٥٤) ·

<sup>(</sup>٤) رواه ابن عساكر ، ينظر: كنز العمال ، ج ٥ ، ص (١٦٢) ،

الشافعي ، وزبدته أن من المعلوم في لغة العربجواز إضافة الفعل إلى الآمر بسه كجواز إضافته إلى الفاعل له (1) ، كقولك: بنى فلان داراً إذا أمر ببنائها ، وضرب الأمير فلاناً إذا أمر بضربه ، ومن هذا الباب: رجم رسول الله حملى الله عليه وسلم (7) ، وقطع يد سارق رداء صفوان بن أمية (7) ، وكان أصحاب رسول الله حملى الله عليه وسلم (7) ، ومنهم المقرد ، ومنهم القارن ، ومنهم المتمتع ، وكل منهم يصدر عن أمره وتعليمه ، فجاز أن يضاف كل ذلك إليه (3) .

٦-عن أبي هريرة ، قال: بينما نحن في المسجد ، خرج النبيّ - صلى الله علي - المورد وسلم - فقال: (انطلقوا إلى يهود) فخرجنا معه حتى جنّنا بيت المورد اس فقل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: (يامَعْشُرُ يهودُ! أُسْلِموا تُسْلُمُوا اعلموا أن الأرضُ لله ولرسُولِه ، وأني أريدُ أنْ أُجْلِيكُم من هذه الأرض فمن وُجَدُ مِنْكُم بمالِه سيئا فُلْيُبِعْهُ ) (٥) .

يبين الطيبي فائدة إسناد الإجلاء إلى النبي في قوله \_ صلى الله عليه وسلم \_

<sup>(</sup>۱) ذكر العز بن عبد السلام في كتابه (الإشارة إلى الايجاز في بعض أنواع المجاز) ص (٤٦) فصلاً في نسبة الفعل إلى الآمر به ، وقال : (وأما قوله : رجم رسول الله ماعزاً ، والغامدية ، وقطع المخزومية ٠٠٠٠ فكل ذلك من مجاز نسبة الفعل إلى الآمر به ) وكأن الطيبي في كلامه الآتي قد تأثر به ٠

<sup>(</sup>٢) قصة ماعز في صحيح مسلم ، ينظر: صحيح مسلم بشرح النووي ، ج ١١ ، ص (١٩٥) .

<sup>(</sup>٣) الخبر مذكور في المشكاة ، ج ٢ ، ص (١٠٦٧ ــ ١٠٦٨) الحديث رقم (٣٥٩٨) وعزا ، الخطيب التبريزي إلى (شرح السنة ) للبغوى ٠

<sup>(3)</sup> جمع المنافعي ـ رحمه الله ـ الأحاديث والروايات حول ما يتعلق بهذا الموضوع ه ووفق بينها ، ثم قال : ( وهذا من سعة كلام العرب الذى تكاد تعرف ما الجواب فيه ) ينظر: كتاب الأم ( كتاب العسند) ج ٨ ، ص (٥٦٧ ـ ٥٦٨) وأنبه إلى أنه لـم يذكر شيئاً في المسند مما عزاه إليه الطيبي ، فلعل الطيبي استوحى كـلم الشافعي فيما قاله أونقل هذا الرأى من كتب أخرى .

<sup>(</sup>٥) متفق عليه ، ينظر : المشكاة ، ج ٢ ، ص (١١٨٦) الحديث رقم : (٤٠٥٠) ٠

( وأنى أريد أن أُجليكم ٠٠) حين قال:

" معنى قوله: (أَن الأَرْض لله ولرسوله) كما في قوله تعالى: (إِنَّ الأَرْضُ للصو يُورِثُهُا مَنْ يَمُاءً) (١) أي أرضكم هذه قد تعلقت مميئة الله تعالى بأن يورثها المسلمين ، ففارقوها •

وإنما أسند الاجلاء إلى نفسه - صلوات الله عليه - لأنه خليفة الله تعالى في أرضه ، تعظيمًا لشأنه ، وأن إجلاء ، إجلاؤه تعالى ، نحوه قوله تعالى : ( قُلِ الأَنفالُ للهِ والرَّسُولِ ) (٢) « •

٧ عن ابن عباس، وأبي هريرة ، أن رسول الله عليه وسلم - نهى عـــن شريطة الشيطان (٣) .

يبين الطيبي فائدة الإضافة إلى الشيطان في عبارة : ( شريط الشيطان ) فيقول:

" قال في النهاية : هي الذّبيحة التي لا تُقطع أُ وْدَاجْها ، ولا يُسْتَقْمى ذبحُها ، وهـو من شُرْط الحبّام ، وكان أهل الجاهلية يقطفُون بعض حُلْقِها ويتركُونها حتى تمـــوت وإنما أضافها إلى الشيطان لأنه هو الذي حَمَلُهم على ذلك ، وحسَّنَ هذا الفعلُ لَدَيْهم وسوَّلَهُ لهم "(٤) انتهى .

أقول: يلاحظ أنه اكتفى بنقل كلام ابن الأثير ، ولم يضف إليه شيئاً .

٨ عن أبي قتادة ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

(الرُّوْيُهُ المالحةُ من اللهِ ، والحُلْمُ مِنَ السيطانِ )(٥)

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، الآية: (١٢٨) .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال ، الآية : (١) ٠

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود ، ينظر : المصكاة ، ج ٢ ، ص (١١٩٥) الحديث رقم : (٤٠٩٠) ٠

<sup>(</sup>٤) النهاية ، ج ٢ ، ص (٤٦٠) ٠

<sup>(</sup>٥) من حديث متفق عليه ، ينظر : المشكاة ، ج ٢ ، ص (١٣٩٧) الحديث رقم : (٢٦١٢) .

قال الطيبي مبيناً سبب إسناد الحلم إلى الشيطان:

" قال النووى: الله تعالى هو الخالق للرؤيا والحلم ، لكن جعل الرؤيا والاعتقادات التي هي أعلام على ما يسر بغير حضرة الشيطان ، وجعل ما هو علامة على ما يضر بحضرة الشيطان مكروهة ، فنسب إلى الشيطان مجاز الحضوره عند ها ، لا على أن الشيطان يفعل ما يشاء "(١)

أقول: يلاحظ أنه اكتفى بنقل كلام النووى دون أن يضيف سيئاً ، وهذا الأمر يلاحسظ في مواضع عدة من كتابه ·

٩- عن أبي سعيد, ، رفعه ، قال: (إذا أصبح ابن آدم ، فإن الأعضاء كلَّها تكفّر (٢) اللسان ، فتقول : اتقرالله فينا ، فإنا نحن بك ، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججْتُ اعوججْنا )(٣) .

قال الطيبي مبيناً سببإسناد الفساد والصلاح إلى اللسان:

" فإن قلت كيف التوفيق بين هذا الحديث وبين قوله ـ صلى الله عليه وســــلم-( ألا وإنَّ في الجسُر مُضفَة "، إذا صُلُحتْ صلُحُ الجسدُ كلُه ، وإذا فسَدَتُ فسدُ الجسدُ كله ، ألا وهي القلبُ )(٤) ؟ .

قلت: اللسان ترجمان القلب وخليفته في ظاهر البدن ، فإذا أسند إليه الأمريكون على سبيل المجاز في الحكم ، كما في قولك: (شفى الطبيب المريض) (٥) قلما المجاز في الحكم ، كما في قولك: (شفى الطبيب المريض)

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم بشرح المنووی ، ج ۱۵ ، ص (۱۷)

<sup>(</sup>٢) في المعجم الوسيط ، ما دة (كفر)ما يلي: (كفر السيده : انحنى ووضع يده على صدره ، وطأطأ رأسه كالركوع تعظيماً له ) •

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي ، ينظر: العشكاة ، ج ٣ ، ص (١٣٦٠ ـ ١٣٦١) الحديث رقم (٨٣٨) .

<sup>(</sup>٤) من حديث رواه الشيخان عن النعمان بن بشير ، ينظر: المشكاة ، ج ٢ ، ص (٤) الحديث رقم (٢٧٦٢) .

<sup>(</sup>٥) من شواهد البلاغيين على المجاز العقلي (العلاقة السببية) وقد ورد في عدد من كتب البلاغة ومنها: \_ ( مفتاح العلوم) للسكاكي ٥ ص (١٨٥ و ١٨٨ و ١٨٨) ٠ \_ و ( الإيناح) للخطيب القزويني ٥ ج ١ ٥ ص (٩٧ و ١٠٠ و ١٠٠ ) ٠ \_ .

<sup>-</sup> و ( الإشارات والتنبيهات) لمحمد بن على الجرجاني ، ص (٢٧) .

الميداني في قوله: (المرء بأصغريه): (يعني بهما القلب واللسان أى تقوم معانيسه بهما ويكمل بهما) (١) ، وأنشد لزهير:

زيا دُنُهُ أو نُقْمُهُ في التَّكُلَمِ

وكائِنْ تُرى من صامت لك مُعجب للسائ الفتى بِمُفْ ونصفٌ فـــؤا دُهُ

١٠ عن شداد ، قال: سمعتُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عيقول:
(ياأُيُّها الناسإن الدنيا عرضُ حاضرٌ ، يأكل منها البُرُّ والفاجرُ ، ولمِن الآخرة وعدرٌ
صادقٌ ، يحكم فيها ملكُ عادلٌ قادرٌ )(٣).

#### قال الطيبى:

" قوله: (وعد ما دق) هو من الإسناد العجازى، وصف الوعد بما هو من سببه، أى إن الله ما دق في وعده ، ثم المراد بالوعد: الموعود ، وهو الأجل المسمى " • والصواب أن العلاقة هنا المفعولية ، لأن الوعد لايكون صادقاً وانما هو مصدوق •

١١- عن جبير بن مُطهِم ، قال: سمعتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول:
( إِنَّ لِي أُسماءٌ: أنا محمدُ ، وأنا أحمدُ ، وأنا الماحي الذي يمحو اللهُ بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناسعلى قدميَّ ، وأنا العاقبُ ) والعاقب الذي ليـــس بعده شيئ .

#### قال الطيبى:

" قوله : (أنا الحاشر) هو من الإستاد المجازى ، لأنه سبب في حشر النساس، لأن الناس لم يحشروا مالم يحشر " ·

<sup>(</sup>١) مجمع الأمثال ، ج ٢ ، ص (٢٩٤) ٠

<sup>(</sup>۲) ديوان زهير ، ص (۸۸ ـ ۸۹) ٠

<sup>(</sup>٣) من حديث رواه أبو نعيم في الحلية ، ينظر : المشكاة ، ج ٣ ، ص (١٤٣٩) ، الحديث رقم : (٥٣١٧) ٠

<sup>(</sup>٤) متفق عليه ، ينظر : المشكاة ، ج ٣ ، ص (١٦٠٩) الحديث رقم : (٥٢٢٦) ٠

# ثانياً: الزمانية:

المراد بالعلاقة الزمانية الإستاد إلى الزمان ، وله بعض الأمثلة في الحديث النبوى ، ذكر الطيبي عدداً منها ، ومما ذكره مايلي :

١- عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :

(أقربُ ما يكونُ العبدُ من ربم وهو ساجدٌ ، فأكثِروا النَّعاءُ )(١) .

يرى الطيبي في هذا الحديث أن الاسناد إلى الوقت المراد به المبالغة ، حيث قال:
"قوله: (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد) التركيب من الإسناد المجازي
أسند القرب إلى الوقت وهو للعبد مبالغة " •

والظاهر أنه لايوجد إسناد مجازي في الحديث، والكلام واقع على الحقيقة .

٢- عن حارثة بن وهب إلخُزُاعي م قال : (صلى بنا رسولُ الله مليه الله عليه وسلم - ونحنُ أكثرُ ما كنّا قطُ وآمنه بمنا ركعتين )(٢) .

قال الطيبي:

" قوله: (أكثر ما كنا قط) قال العظهر: ما مصدرية ، ومعناه الجمع ، لأن ما أضيف إليه أفعل التفضيل يكون جمعاً ، وآمنه عطف على أكثر ، والضمير فيه راجع إلى ما كنا ، والواو في قوله: ( ونحن ) للحال ، والمعنى : صلى بنا رسول الله عليه وسلم - والحال أنا أكثر أكواننا في سائر الأوقات عدداً ، وأكثر أكواننا في سائر الأوقات مجاز "(٣) .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ، ينظر : المشكاة ، ج ١ ، ص (٢٨١) الحديث رقم (١٩٤) ٠

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ، ينظر: المشكلة ، ج ١ ، ص (٤٣١) • الحديث رقم (١٣٣٤) •

<sup>(</sup>٣) ينظر: المرقاة ، ج ٣ ، ص (٣٢٠) ٠

والتعليق ، ج ٢ ، ص (١٣٢) ولم ينسبا الكلام للمظهر .

٣- عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - :
( اليومُ المُوْعُودُ يومُ القيامة ، واليومُ المشهودُ يومُ عُرَفَة ، والشَّاهدُ يومُ الجمعة وما طلعت الشمسُ ولا غربتُ على يومِ أفضلُ منه )(١) .

قال الطيبى:

" قوله: (والشاهديوم الجمعة) يعني: إن الله تعالى عظم شأنه في سورة البروج حيث أقسم به وأوقعه واسطة العقد لقلادة اليومين العظيمين: القيامة وعرفة ولقوله: (واليوم الموغود  $\times$  وشاهد ومُمْهُود  $\times$  وشاهد ومُمْهُود أونكره لضرب من التفخيم وأسند الشهادة على سبيل المجاز والأنه مشهود فيه ونحو (نهاره ما ثم وليله قائم) ( $\times$  يعني وشاهد في ذلك اليوم الشريف الخلائق لتحيل السعادة الكبرى " وقائم)

عَـعن ابن عباس ، قال : كان رسولُ الله ـملى الله عليه وسلم ـ أُجُودُ النــاسِ بالخير ، وكان أُجُودُ ما يكونُ في رمضانُ )(ع).

قال الطيبي:

"قال العظهر: ما في ( ما يكون ) مصدرية ، وهو جمع لأن أفعل التفضيل إنما يضاف

<sup>(</sup>۱) من حديث رواه أحمد ه والترمذى وقال : (هذا حديث غريب ٠٠٠) ينظر : المشكاة ه ج١ ص (٤٣٠) ه الحديث رقب مرا (١٣٦٢) ٠ (٢) سورة البروج ه الآيتان (٢- ٣) ومأذ هب إليه الطيبي هو أحد الوجوه في تفسير قوله

<sup>(</sup>٢) سُورة البروج ، الآيتان (٢- ٣) ومأذ هبإليه الطيبي هو أحد الوجوه في تفسير قول تعالى : (وشاهد ومشهود) قال الزمخشرى: " وقد اضطربت أقا ويل المفسرين فيهما " ينظر : الكشاف، ج ٤ ، ص (٧٢٩) .

 <sup>(</sup>٣) من شواهد البلاغيين على المجاز العقلي (العلاقة الزمانية) وقد ورد في الكشاف ج ١ ه ص (٥١ و ١٠٨) ٠
 وفي الإشاراتوالتنبيهات لمحمد بن على الجرجاني ه ص (٣٤) ٠

<sup>(</sup>٤) من الحديث (٢٠٩٨) وقد تقدم ص ( ٤٠٠٠ ) من الرسالة •

إلى جمع ، والتقدير : كان أجود أوقاته وقت كونه في رمضان (١) وأقول : لا نــزاع في أن ما مصدرية ، والوقت مقدر كما في (مقدم الحاج) (٢) والتقدير كان أجــود أوقاته وقت كونه في رمضان ، فإسسنا د الجود إلى أوقاته ـ صلى الله عليه وسلم ـ كإسناد الصوم إلى النهار والقيام إلى الليل في قولك: (نهاره صائم وليله قائم) وفيه من المبالغة ما لا يخفى " .

### ثالثاً: المكانية <u>:</u>

المراد بالعلاقة المكانية الإسناد إلى المكان ، ومن أمثلتها التي ذكرهـــا الطيبي ما يلي:

١- عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إن الله كتبُ على ابن آدم حظَّهُ مِنُ الزِّنا ، أدركُ ذلك لا مُحَالَة ) فزنا العين النظرُ وزنا اللسان النطقُ ، والنفسُ تَمُنكَ وتُفْتِهِي ، والفُرْجُ يُمدِّقُ ذلكُ ويْكُذِّبْهُ (٣) . قال الطيبي:

" الإسناد في قوله: ( والفرج يصدق ذلك ويكذبه ) مجازي ، لأن الحقيقي هـــو أن يسند إلى الانسان ، فأسنده إلى الفرج لأنه ممدر العمل والسبب القوى " • بالحظ أن عبارة (مصدر العمل) توحي إلى المكانية ٤ إلا أن العلاقة هي السببية ، والأرجح أنه لاتحو: هذا · رب ربجور هدا . ٢- قال عليه السلام واصفاً قبر المؤمن عقب إجابته على سوال الملكين: ( ثم يُفسحُ له في قبره سبعونُ ذراعاً في سبعين ٠٠)(٤) .

<sup>(</sup>١) المرقاة ، ج ٤ ، ص (٣٢٦) ٠

<sup>(</sup>٢) جا و في شرح ابن عقيل ، ج ١ ، ص (٥٨٨) ما يلي : " يكثر إقامة المصدر مقام ظرف الَّزمان نحو ( آتيك طلوع الشمس ، وقدوم ألحاج، و خروج زيد ) وِالأَمْل : وقت طلوع الشمس، ووقت قدوم الحاج، ووقت خروج زيد ، فحذف المضاف وأعرب المضاف إليه بإعرابه ، وهو مقيس في كل مصدر " •

<sup>(</sup>٣) متفق عليه ، ينظر : المشكاة ، ج ١ ، ص (٣٢) الحديث رقم (٨٦)

<sup>(</sup>٤) من الحديث (١٣٠) وقد سبق تخريجه ص (٠٠) من الرسالة ٠

يقرر الطيبي أن الاسناد إلى المكان في هذا الحديث المراد منه المبالغة ، فيقول:
"قوله: (يفسح له في قبره سبعون ذراعاً) والأمل فيه: يفسح له في قبسره
مقدار سبعين ذراعاً ، فجعل القبر ظرفاً للسبعين ، وأسند الفعل إلى سسبعين منالغة " .

والحق أنه على تقدير الطيبي يكوني هذا الإسناد من المجازبالحذف ٠

٣- عن العِرْبُاضِ بن سُارِيَة ، قال : صلّى بنا رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم - داتَ يوم ، ثم أقبلُ علينا بوُجْهِم ، فوعظُنا مُوعِظُة "بُلِيغة"، ذَرُفَتْ منها العيدون ووجِلَتْ منها القلوبُ ١٠)(١) .

قال الطيبي:

" إسناد الذرف إلى العيون ، كإسناد الفيض إليها في قوله سبحانه وتعاليي : ( تُرى أُعْيِنَهُمْ تفيضُ من الدمع ( ٢) كأن أعينهم ذرفت مكان الدمع مبالغة فيها (٣) ".

٤-عن أبي بكر بن سليما نُ بن أبي خُثْمُة ، قال : إن عُمرُ بن الخطاب فُقُدُ سُليما نُ بن المسجد أبي خُثْمُة في ملاة الصّبح ، وإن عمر غُدا إلى السّوق ، ومُسْكُنُ سُلُيّما نُ بين المسجد والسوق ، فُمرَّ على الشّفاء أُمّ سليما نُ ، فقالُ لها : لُمْ أُرُ سليما نُ في الصبح ، فقالت : إنه باتَ يُصلِّي فَغُلُبُتْهُ عُيْناهُ ، فقالُ عمرُ : لأَنْ أسهدُ صلاة الصبح فسي خماعة , أُحَبُ إليّ مِنْ أَنْ أقومُ ليلة (٤) .

قال الطيبي:

<sup>(</sup>۱) من حديث رواه أحمد وأبو داود ، والترمذي وابن ماجه إلا أنهما لم يذكرا المسلاة ينظر : المشكاة ، ج ۱ ، ص (۵۸) الحديث رقم (١٦٥) ٠

<sup>(</sup>٢) سـورة المائدة ، الآية (٨٣) ٠

<sup>(</sup>٣) ذكر هذا الوجه الزمخشرى وذكر قبله وجهاً آخر مفاده أن الفيض الذى هو من الامتلاء وضع موضع الامتلاء ، وهو من إقامة المسبب مقام السبب، ينظر: الكشاف، ج١٠ ص (٦٦٩ \_ ٦٧٠) ٠

<sup>(</sup>٤) رواه مالك، ينظر: المشكاة، ج١٥ ص (٣٣٨ ـ ٣٣٩) الحديث رقم (١٠٨٠)٠

" قوله: ( فغلبته عيناه ) الأصل غلب عليه النوم ، فأسند إلى مكان النوم على الإسناد المجازى " •

٥- عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :

( لاَيْكَلَمُ أُحدُ في سبيل اللهِ ، واللهُ أُعلمُ بمنْ يُكلُمُ في سبيلهِ ، إلاجاء يومُ القيامة روجُرْخُهُ يُثَغُبُ د ما ، اللون لون الدم والريخ ريخ المسك )(١)

قال الطيبي:

" قوله: ( وجرحه يثغبُ د ماً ) قال التوربشتي: ثغبْتُ الماءُ: فُجرته فانثنسب أناف الفعل إلى الجرح لأنه السبب في فجر الدم "(٢).

ثم علق على كلام التوريشتي قائلاً:

" فحينتذ يكون من قوله تعالى : ( وأُعينهُمْ تفيضُ من الد مع ) (٣) فإن الظاهـر أن يقال : إن الد مع يفيض من العين ، فجعل العين فائضة مبالغة (٤) ، وكذلك الـدم

سال من الجرح لا الجرح سائل " • وكأن الطيبي في تعليقه على كلام التوريشتي أراد أن يقول إن العلاقة هي المكانية وهذا

هو الأرجح . ٦- عن عمرُ بن أبي سلمة ، قال : كنتُ غلاماً في حجْر رسول الله - صلى الله عليه - ١- ١- عن عمرُ بن أبي سلمة ، قال : كنتُ غلاماً في حجْر رسول الله عليه مسلمة :

وسلم \_ وكانت يدى تطيشُ في الصَّحْفُم ، فقال لي رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم - : (سَمِّ الله مُ وكُلُ بيمِينِك ، وكلْ مما يُلِيك ) (٥) .

يملق الطيبي على قوله: ( وكانت يدى تطيش ) فيقول:

<sup>(</sup>١) متفق عليه ، ينظر : المشكاة ، ج ٢ ، ص (١١١٩ \_ ١١٢٠) الحديث رقم (٣٨٠٢) ٠

<sup>(</sup>٢) ينظر: المرقاة ، ج ٧ ، ص (٢٧٥) ٠

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة ، الآية (٩٢) ٠

<sup>(</sup>٤) كلا مه مستوحي من الزمخشري ، ينظر : الكشاف ، ج ٢ ، ص (٣٠١) .

<sup>(</sup>٥) متفق عليه ، ينظر : المشكاة ، ج ٢ ، ص (١٢١٠) الحديث رقم (٤١٥٩) ٠

" كان الظاهر أن يقال: (كنت أطيس بيدى) فأسند الطيس إلى اليد مبالغـــة وأنه لم يكن يراعي آناب الأكل فأرشده لذلك " •

٧ عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
( أُسعدُ الناسِ بشفاعتي يومُ القيامةِ ، من قال: لا إله ُ إلا الله ُ خالصا من قلبه من قال: لا إله ُ إلا الله ُ خالصا من قلبه من قال: الأونفسه )(١) .

يشرح الطيبي الحديث، وخلال ذلك يستطرد فينقل من الكشاف فائدة إسناد اسم الفاعل: خالصاً إلى الجارحة مقرراً أن ذلك أبلغ لما فيه من التوكيد ، فيقول:

"أقول: قد سبق أن حلول شفاعته إنما هو في حقّ من أثمرُ إيما نه إما مزيسد طمأ نينة أوعمل ه وتختلف مرا تب اليقين والعمل فيكون التفنيل بحسب العرا تسب ولذلك أكد خالماً بقوله: (من قلبه) أى خالماً كائناً من قلبه ه وقد عُلِسم أن الإخلاص معدنه ومكانه القلب ه فذكر القلب ههنا تأكيداً وتقريراً ه كما في قول تعالى: ( فإنه آثم قُلبُه ) (٢) قال ما حب الكثاف: فإن قلت: هلا اقتصر علسى قوله: (فإنه آثم ) ؟ وما فائدة ذكر القلب والجملة هي الآثمة لا القلب وحسده ؟ قلت: كتمان الشهادة: هو أن يضمرها ولا يتكلم بها ه فلما كان إثماً مقترف اللقلب أسند إليه ه لأن إسنا دُ الفعل إلى الجارحة التي يعمل بها أبلغ هأ لا تراك تقول إذا أردت التوكيد: هذا مما أبصرته عيني ه ومما سمعته أذني ه ومما عرف قلبي (٣) ". "

<sup>(</sup>۱) رواه البخارى، ينظر: المشكاة، ج ٣ ، ص (١٥٤٨) الحديث رقم (٥٥٧٤) ٠

<sup>(</sup>٣) ج ١ ه ص (٢٩٦) ٠

### رابعاً: المصدرية:

المراد بالعلاقة المصدرية الإسناد إلى المصدر ، ومن أمثلتها عند الطيبي ما يلي: ١- عن ابن عمر ، أن رسول الله حطى الله عليه وسلم - قال : ( مِنْ أُفرُى الفِ - رَى أن يُريُ الرجلُ عينيه ما لُمْ تريا )(١) .

#### قال الطيبي:

" قوله : ( من أفرى الفرى) قال في النهاية : (الفرر ) جمع فرية وهي الكُذب سَة وأُفْرى: أُفْعُلُ منه للتفضيل أَى أُكْذب الكُذب تِأْن يقول رأيت في النوم كذا ، ولم يكن رأى شيئا لأنه كُذب على الله ، فهو الذي يرسل مكك الرؤيا ليبريه المنام (٢). ونسبة الكذب الكذب للمبالغة نحو قولهم : (ليل أُليل وجُدُّ جدُّهُ) " . .

٢ عن سُمنيانُ بن عبد الله الثقفيّ ، قال: قلتُ: يا رسول الله! ما أخوُفُ مسلا تخافُ عُلَيّ ؟ قال: فأخذ بلسان نفسه وقال: (هذا)(٤) .

#### قال الطيبي:

" قوله : ( ما أخوف ) : ما في تخاف يجوز أن تكون موصولة أو موصوفة وأن تكون مصدرية على طريقة : ( جُدُّ جِدُّهُ وَجُنَّ جُنُونُهُ ( ٥ ) وخشِيتُ خَمُ يُتُهُ ) وإنما أسند حملى الله عليه وسلم حدة خوفه على أمته في سائر الأخبار إلى اللسان لأنه أعظم

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ه ينظر : المشكاة ، ج ٢ ه ص (١٣٠٤) الحديث رقم (٢٦٢٦) ٠

<sup>(</sup>۲) النهاية ، ج ٣ ، ص (٢٤٤) ٠

<sup>(</sup>٣) قال البجوهورى: "لَيْلُ أَلْيَلُ: هديدُ الظُلْمُة بن وليلة لَيْلاً، وليْلُ لا تسلُ ، مثل قولك شِعْرٌ ها عرص في التأكيد ٠٠٠ ، الصحاح ، ما دة (ليل ) .

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي ، وصحمه ، ينظر : المشكلة ، ج ٣ ، ص (١٣٦١) الحديث رقم (٤٨٤٣)٠

<sup>(</sup>٥) ورد نحو هذا الشاهد في الكشاف، ج١٥ ص (١٥٠) بلفظ: "جد جده وجنونك

الأعضاء عملاً ، إذ ما من طاعة أو معصية إلا وله فيها مجال ، فالإيمان والكفرر

#### تعقيب:

إن العلاقات التي أشار اليها الطيبي هي:

"السببية \_الزمانية \_المكانية \_المصدرية "(١).

وهذه العلاقات من أشهر علاقات المجاز العقلي .

وإذا كانتكتب البلاغة قد ذكرتهذه العلاقات على أنها نماذ ج للمجاز العقلي ،فهذا لا يعني تحديد تلك العلاقات، يقول السبكي : "لك أن تقول: الملابسة لا تختص بالسببية بلجميع العلاقات المذكورات في المجاز اللفظي ينبغي أن تأتي في المجاز الإسنادى "(٢).

وأنبه إلى أن بعض المجازات العقلية يذكرها الطيبي دون أن يحدد نوع العلاقــة كما يظهر من خلال الأمثلة التالية :

١- عن ابن عُمرُ ، قال : قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : ( صلاةُ الليلِ الله عليه وسلم - : ( صلاةُ الليلِ الله مُثنى مُثنى ، ثُوتِرُ لَهُ ما قَدْ صُلَّى) (٣) .

<sup>(</sup>١) هذه العلاقات معروفة عند أهل البلاغة ، ومن الكتب التي ذكرت فيها هذه العلاقات ما يلي:

\_ الكشاف، ج ١ ، ص (٥١) ٠

 <sup>-</sup> و( التلخيص ) للخطيب القزويني ، ص (٤٦ ٤٦) .

ـ و ( الإيضاح ) له أيضاً ، ج ١ ، ص (٩٨) ٠

\_ و( الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة العربية ) لمحمد بن علي الجرجاني ص (١٤) ٠

<sup>-</sup> و ( شرح عقود الجمان ) للسيوطي ، ص (١٢ - ١٣) ·

<sup>(</sup>٢) شروح التلخيص (عروس الأقراح) ، ج ١ ، ص (٢٤١) ٠

<sup>(</sup>٣) متفق عليه ، ينظر : المشكاة ، ج ١ ، ص (٣٩٤) الحديث رقم (١٢٥٤) ٠

قال الطيبى:

" قوله: ( توتر له ) قال في النهاية : (الوِتْرُ بكسر واوه ويفتح ، وفي الحديث: ( أَوْتِرُوا ) أَمرُ بِصلاة الرِتْر ، وهو أَن يُصلِّي مَثْنَى مَثْنَى ، ثم يُصلِّي في آخرها ركْعُــة مُفرُدة يضيفها إلى ما قبلُها من الرَّكُعات (١)٠

في تركيب هذا الحديث إسناد مجازى ، حيث أسند الفعل إلى الركعة وجعل الضمير في قوله : (له) للمملى وكان الظاهر أن يقال: يوتر المملي بها ما قد صلى ، وفي قوله : (توتر له ) إشارة الى أن جميع ما صلى وتر " · وواا ضع أن العلاقة في هنا الحد يث هي السببية عولم يذكر ها الطيبي •

٢- عن أبي ذر ، قال: (أمرني خليلي بسبع ، أمرني بحبّ المساكين والدنو منهـم ، وأمرني أن أنظرُ إلى مُنْ هو دوني ولا أنظرُ إلى من هُو ُ فوقي ، وأمرني أن أُصِلُ الرَّحـم ُ وإِنْ أُدبرتْ)(٢).

قال الطيبى:

" قوله : (وإن أدبرت) أى قطعت ٠٠٠٠٠ أستند الإدبار الي الرحم مجازاً لأنه لماحبها " •

والعلاقة هنا أيضاً السببية مولم يذكرها الطيبي

٣- عن ذى وخبر ، قال: سمعترسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (ستمالحون الرومُ مُلْحاً آمناً ، فتغزونَ أنتم وهم عدواً من ورائكم )(٣) .

قال الطيبى:

" قوله : ( آمناً ) صفة ( صلحاً ) أي: ذا أمن ، جعل الصلح آمناً على الإستاد المجازى" وظاهر أن العلاقة هنا هي المقعولية ولم يهتم بلكر المصطلح هنا الطيبي

<sup>(</sup>١) النهاية ، ج ٥ ، ص (١٤٧) ٠

<sup>(</sup>٢) من حديث رواه أحمد ، ينظر : المشكاة ، ج ٣ ، ص (١٤٤٧) الحديث رقم (٥٢٥٩) ٠

<sup>(</sup>٣) من حديث رواه أبو داود ، ينظر : المشكاة ، ج ٣ ، ص (١٤٩٥) الحديث رقم (٥٤٢٨) ٠

# 

# \_ المجاز المرســـل \_

ذكر الطيبي بعض علاقات المجاز المرسل ، وقد بين بلاغة هذا النوع من المجاز في بعض المواضع ، ولكنه لم يعرف المجاز المرسل ، ولم يطلق عليه اسم (المجاز المرسل) بل اكتفى بذكر كلمة مجاز .

وقد عرف السكاكي (المجاز المرسل) بقوله : "المجاز اللفوى الراجع إلى المعنى المفيد الخالي عن المبالفة في التشبيه ، هو أن تعدى الكلمة عن مفهومها الأصلي بمعونة القرينة إلى غيره لملاحظة بينهما ، ونوع تعلق ، نحو : أن تسراد النعمة باليد "(١) .

وعرفه الخطيب القزويني بقوله : "هو ما كانت العلاقة بين ما استعمل فيه وما وعرفه الخطيب القزويني بقوله : "هو ما كانت العلاقة بين ما استعمل فيه وما وضع له ملابكة عير التشبيه ، كاليكر إذا استعملت في النعمة ، لأن من شأنها أن تعدر عن الجارحة ، ومنها تعلى إلى المقصود بها ، ويُشترط أن يكون في الكلام إشارة إلى المولي لها "(٢).

و فحوى التعريفين واحد ، وفهم الطيبي للمجاز المرسل موافق له · وقد ذكر من علاقات المجاز المرسل ما يلي :

# أولاً\_السببية:

المراد بالعلاقة السببية إطلاق السبب وإرادة المسبب، ومن أمثلتها عندد الطيبي ما يلي:

<sup>(</sup>١) مفتاح العلوم ، ص (١٧٢) .

<sup>(</sup>۲) الإيضاح ، ج ۲ ، ص (۳۹۷) .

ا عن أبي ذر مقال: أتيتُ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - وعليه ثُوبٌ أبينُ ، وهو المائم ، ثم أتيتُهُ وقد استيقظ ، فقال: ( ما مِنْ عبد قال: لا إله إلا الله من ما تعلى ذلك إلا دخل الجنة ) ، قلت: ولم ن زنى ولم ن سرق ؟ إقال: ( ولم ن زنسى ولم ن سرق ) ، قلت: ولم ن رنى ولم ن رنى ولم ن سرق ) ، قلت: ولم ن رنى ولم ن سرق ) ، قلت: ولم ن زنى ولم ن سرق ؟ إقال: ( ولم ن زنى ولم ن سرق ) ، قلت: ولم ن زنى ولم ن سرق ؟ إقال: ( ولم ن زنى ولم ن سرق كلى رغم أنف أبي ذر ) وكان أبو ذر إذا حدّث بهذا قال: ولم ن رغم أنف أبي ذر (١) .

قال الطيبي:

" قال القاضي: رغم لمق بالرَّغام وهو التُّرابُ، ويستعمل مجازاً بمعنى كره أو ذل (٢) إطلاقاً لا سم السبب على المسبب "(٣) .

٢- عن جابر ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (إن الشيطان م قد أيس من أن يُعبُدُهُ المصلُّونُ في جَزيرةِ العَرَب، ولكِن في التحريش بينَهُمْ )(٤).

قال الطيبى:

" قوله : (إن الشيطان) تكلم في الحديث الشارحون واختصره القاضي وقلل عبادة الشيطان عبادة الصنم بدليل قوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام : (يا أُبُتِ لا تعبد الشيطان ) (٥) وإنما جعل عبادة الصنم عبادة الشيطان لأنه الآمر به والد اعي إليه "(٦).

<sup>(</sup>١) متفق عليه ، ينظر: المشكاة ، ج١ ، ص (١٥) الحديث رقم (٢٦) ٠

<sup>(</sup>٢) في الفائسة ، ج٢ ، ص (٦٨) نحو هذا الكلام ٠

<sup>(</sup>٣) ينظر: المرقاة ، ج ١ ، ص (١٠٠ ١٠١) ولكن لم ينسب الكلام للقاضي ٠

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم ، ينظر : المشكاة ، ج ١ ، ص (٢٧) الحديث رقم (٢٢) ٠

<sup>(</sup>٥) سـورة مريم ، الآية (٤٤) ٠

<sup>(</sup>٦) ينظر: المرقاة ه ج ١ ه ص (١٤١) ٠

٣- عن عمرانُ بن حمين ، أن رُجُلَيْنِ من مُزيْنَةُ قالا: يارسول الله! أرأيتُما يُعْمُلُُ الناشُ اليومُ ويكُدُ حونُ فيه ؟ أُسِيَّ قُضِيُ عليهم ومضَى فيهم من قَدَر سِبَقَ ، أو فيمًا يُسْتَقْبُلُونَ به مما أتاهُم به نبيتُهم وثبُترِ الحُجَّةُ عُليهم ؟ (١).

قال الطيبى:

" قوله : (أرأيت) معناه : أخبرني (٢) ، وهو من إطلاق السبب على المسبب ، لأن مشاهدة الأشياء طريق إلى الإخبار عنها ، والهمزة فيه مقررة ، أي قـــد رأيت ذلك فأخبرني به " •

٤ عن أبي هريرة ' ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( كُلُّ أُمتيي يد خُلُونُ الجنة ' إلا مُنْ أُبي ) ، قيل: ومن أبي ؟. قال: ( مَنْ أُطاعَنِي دخلُ الجنة ' ، ومن عُصَانِي فقدْ أبي ) (٣) .

قال الطيبي:

" قوله: (ومن أبى ) عطف على محذوف ، أى عرفنا الذين يد خلون الجنة ، ومسن الذى أبى؟ أي والذى أبى لا نعرفه ، وكان من حق الجواب أن يقول: من عما نسي ، فعدل إلى ما هو عليه تنبيها على أنهم ما عرفوا ذاك ولاهذا ، إذ التقدير مسن أطاعني وتمسك بالكتاب والسنة د خل الجنة ، ومن اتبع هوا ، وزل عن المواب ، وضل عن الطريق المستقيم ، فقد د خل النار ، فوض (أبى ) موضعه وضعاً للسبب موضع المسبب ، ويعضد هذا التأويل إيراد محيي السنة (ع) هذا الحديث في باب

<sup>(</sup>١) من حديث رواه مسلم ، ينظر : المشكاة ، ج ١ ، ص (٣٢) الحديث رقم (٨٧) .

<sup>(</sup>٢) وهذا ما ذهبالله الزمخشريعند قوله تعالى في سمورة العلق ، الآية (٩): (أرأيتُ الذي ينهى) قال الزمخشري: "ومعناه أخبرني عمن ينهى ٠٠٠٠ ، ينظر : الكشاف، ج ٤ ، ص (٧٧٧) ٠

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، ينظر: المشكاة ، ج١ ، ص (٥١) الحديث رقم (١٤٣) ٠

<sup>(</sup>٤) أى البغوى ماحب: (مما بيح السنة) ٠

ا لا عتمام بالكتاب والسنة ، والتصريح بذكر الطاعة ، فإن المطيع هو الذي يعتمم بالكتاب والسنة ، ويجتنب الأهواء والبدع " ·

٥- عن أنسب مالك ، قال: إنّ اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يُؤاكلوها ، ولم يُجامعوهُن في البيوت ، فسأل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - النبي - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله تعالى : ( ويسألونك عن المحيض ) الآية . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( اصْنعوا كُلُ شيء إلا النكاح ) . فبلغ ذلك اليهود فقالوا : ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئاً إلا خالفنا فيه . (١)

## قال الطيبي:

" قوله: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) تفسير للآية ، وبيان لقوله تعالى: (فاعتزلوا النساء في المجيض) فإن الاعتزال شامل للعجانبة عن المؤاكلة والمصاحبة والمجامعة ، لكنه قيد بقوله: (فُأْ تُوهُنَّ مِنْ حُيْثُ أُمْرُكُمُ اللهُ) (٢) فعلم أن المراد منه المجامعة ، فقال صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شهريء إلا النكاح ، أي الجماع ، إطلاقاً لاسم السبب على المسبب لأن عقد النكاح سبب للمجاع " .

٦- عن عائشة ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَرجلا على سُرِيُة ، وكانَ يقرأُ لأَصْحابِه في ملاتِهم فيَخْتِم ب (قل هو الله أحد ) (٣) فلما رَجُعوا ذكروا ذلك للنبيّ - ملى الله عليه وسلم - فقال: (سُلُوهُ لأَيْ شيء يُونُحُ ذلك ؟ ) فسألُ وه فقال:

<sup>(</sup>١) من حديث رواه مسلم ، ينظر: المشكاة ، ج ١ ، ص (١٧١) الحديث رقم (٥٤٥) ٠

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، الآية (٣٢٢) ونصها : ( ويسألونكُ عن المحيض قُلُ هُو أَذَى فاعتزِلوا النساءُ في المُحِيض ولا تقرَبُوهنَّ حتى يطُهْرُنُ فإذا تَطَهَرَّنُ فأْ توهُنَّ مِنْ حيثاً مركُ مَمُ اللهُ إِنَّ اللهُ يُحِبُّ التوابينُ ويحب المتطهرينُ ) .

<sup>(</sup>٣) أى سورة الإخلاص ٠

لأَنْهَا صِفَة الرحمن وأنا أُحِبُّأَنَّ أَقْرَأُها ، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم : ( أَخبِرُوهُ أَنَّ الله يُحِبُّهُ )(١) .

ويشبه معنى هذا الحديث الحديث الآتي:

- عن أنس، قال: إن رجلاً قال: يارسول الله! إني أُحِبُ هذه السورة : ( قُلْ هُوَ اللهُ أُحدُ ) ، قال: ( إِن حُبَّكُ إِياها أَد خلُكُ الجنة ) (٢) .

قال الطيبي موازناً بينهما ومقرراً أن المجاز المرسل يفيد الإيجاز:

" قوله : (إن حبك إياها أد خلك الجنة) فإن قلت: ما التوفيق بين هذا الجواب وبين الجواب في الحديث السابق: (أخبروه أن الله يحبه)؟ قلت: هذا الجواب ثمرة ذلك الجواب ولأن الله تعالى إذا أحبه أد خله الجنة وهذا من وجيز الكلام وبليغه وفي التاني عكسه " وبليغه وفي الثاني عكسه " والتهى .

قلت: ما قرره الطيبي من أن المجاز المرسل يفيد الإيجاز يوافق ما ذهب إليه الزمخشرى حين أشار إلى ذلك عند قوله تعالى : (يوم نطوي السما ؛ كطيّ السرجلّ للكتبركما بدأنا أوّل خلق نعيده وعداً علينا إنا كنا فاعلين ) (٣) حيث قال: "يعني إنا كنا قا درين على الإعادة ، كذلك عبر عن إرادة الفعل بالفعل وذلك لأن الفعل مسبب عن القدرة والإرادة ، فأقيم المسبب مقام السبب للملابسة بينهما ، ولإيجاز الكلام "(٤) . فالإيجاز من فوائد المجاز المرسل .

<sup>(</sup>١) متفق عليه ، ينظر : المشكاة ، ج ١ ، ص (١٥٦ ـ ١٥٢) الحديث رقم (٢١٢٩) ٠

رد) رواه الترمذي ، وروى البخاري معناه ، ينظر : المشكاة في الموضع السابدة، (٢) الحديث رقم (٢١٣٠) ٠

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء ، الآية (١٠٤) .

<sup>(</sup>٤) الكشاف، ج١٥ ص (١٠٩) ٠

# ثانياً \_ المسببية :

المراد بالعلاقة المسببية : إطلاق المسبب وإرادة السبب وهذه العلاقــة ذكرها الطيبي في مواطن كثيرة من الحديث (١) ، منها الأمثلة التالية :

١- عن أنس، قال: جاء ثلاثة رُهْط، إلى أزواج النبيّ - صلى الله عليه وسلم - يسألون عن عبادة النبيّ - صلى الله عليه وسلم - فلما أُخْبِرُوا بها كأُنَّهُمْ تَقالُوه - افقالُوا: أين نحن مِن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - وقدْ غَفَرُ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَنْبهِم وما تأخّر كم فقالُ أحدُهم: أما أنا فأصلي الليل أبداً ، وقال الآخر: أنا أعتزلُ النساء فللا أتسرقجُ أبداً ، وقال الآخر: أنا أعتزلُ النساء فللا أتسرقجُ أبداً ... (٢).

### قال الطيبي:

" قوله (أنا أعتزل النساء) من باب إطلاق المسبب على السبب، أى أنا أقصد اعتزال النساء ومجانبتهن فلا أتزوج أبداً ه وكذا التقدير: (في أنا أصوم) أى أقصد الصوم وأداوم عليه ولا أفطر في النهار " •

٢- عن رُبِيعُة الجُرُهِيِّ ، قال: أُرِي نبي الله - صلى الله عليه وسلم - فقيلُ لُهُ: لِتُنهُ عُيْنُكُ وَلَيُعْقِلْ قَلْبُك ، قال: ( فنا مُتْعيْني ، وسمِمُتْأُ ذنا بَ ، وعَقَالُ وَعَقَالُ وَعَقَالً عَيْنُكُ وَلَيُعْقِلْ قَلْبُك ، قال: ( فنا مُتْعيْني ، وسمِمُتْأُ ذنا بَ ، وعَقَالُ عَيْنُكُ وَلَيْعَقِلُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلِيهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُلهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) تكثر هذه العلاقة عند الزمخشرى أيضاً في كتابه (الكشاف) ، ينظر: البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري ، لأستاذنا الدكتور محمد أبي موسى ، ص(٤٤٦) . (٢) من حديث متفق عليه ، ينظر: المشكاة ، ج ١ ، ص(٥٢) الحديث رقم (١٤٥) .

لم يُجبُ الدَّ اعِيُ ، لم يدُّ خلِ الدارُ ، ولم يأكُلُّ من المأذبة ، وسخطُ عليه السيد) ، قال: ( فاللهُ السيدُ ، ومحمدُ الدَّ اعِي ، والدَّ ارُ الإسلامُ والمأذبَةُ الجنةُ)(١) .

قال الطيبى:

" فإن قلت: كيفسبه في ذلك الحديث الجنة بالدار (٢) ، وفي هذا الإسلام بالدار ، وجعل الجنة مأ دبة ؟ قلت: لما كان الإسلام سبباً لد خول الجناء اكتفى في ذلك الحديث بالمسبب عن السبب ، ولما كانت الدعوة إلى الجنة لا تتم إلا بالدعوة إلى الإسلام ، كما قال تعالى : (والله يُدْ عُو إلى دار السلام ويُهْدى مَنْ يُسُاءُ إلى صراط مستقيم والمستقام وض كل منهما مقام الآخر ويهجتها هو المطلوب الأول جعل الجنة نفس المأ دبة مبالغة فيها " .

٣- عن أبي هريرة 'ه قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : (إذا توضَّاً العبدُ المسلم - أو المؤمنُ - فغسلُ وجهُه ه خرجُ من وجهه كُلُّ خطيئة إنظرُ إليها بعينيه مع الماء - أو مع آخرِ قطر الماء - فإذا غسلُ يُديه خرج من يديه كُلُّ خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء - أو مع آخر قطر الماء - فإذا غسل رجُليه خرج كل خطيئة مشتها يداه مع الماء - أو مع آخر قطر الماء - فإذا غسل رجُليه خرج كل خطيئة مشتها رجُله مع الماء - أو مع آخر قطر الماء - حتى يخرُج نقياً من الذنوب)(٤) .

<sup>(</sup>۱) رواه الدارمي ه وسنده ضعيف ه ينظر: المشكاة ه ج ۱ ه ص (٥٦ ـ ٥٧) الحديث رقم (١٦١) ٠

<sup>(</sup>۲) یرید حدیث جابر ، وفیه : (الدار الجنة) وهو مشابه لهذا الحدیث ، وقد سبق ذکره ص (۳۷ ـ ۳۸) و ص (۱٤۵) من الرسالة .

<sup>(</sup>٣) سـورة يونس، الآية (٢٥) ٠

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم ، ينظر : المشكاة ، ج ١ ، ص (٩٤) الحديث رقم (٢٨٥) ٠

يقرر الطيبي أن اطلاق المسبب على السبب يفيد المبالغة فيقول:
« قوله ( كل خطيئة نظر إليها ) أي نظر إلى سببها ، إطلاقاً لاسم المسبب على السبب مبالغة ، وكذا في البواقي « •

٤ عن أبي قتادة ، قال: قال رسولُ الله عليه وسلم -: (إذا أُقيمتِ الصلاةُ ، فلا تُقُومُوا حتى ترُوْنِي قد خرجْتُ )(١).

قال الطيبي:

" قوله : (إذا أقيمت الصلاة )أي: إذا نادى المؤذن بالإقامة ، فأقيم المسبب مقام السبب " ·

٥- عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسنلم-:
(إذا مرُرْتُمْ برياض الجنقر فارْتُعوا) قيل: يا رسول الله! وما رياض الجندة ؟
قال: (المساجد) قيل: وما الرَّتْحُ؟ يا رسول الله! قال: (سُبْحانُ الله ، والحمد لله ، ولا إلهُ إلا اللهُ ، واللهُ أكبرُ) (٢).

قال الطيبي شارحاً لهذا الحديث:

" قوله : (إذا مررتم برياض الجنة) تلخيص الحديث إذا مررتم بالمساجد قولوا هذا القول ، فلما وضع (رياض الجنة) موضع (المساجد) بناء على أن العبادة فيها سبب للحصول في رياض الجنة ، روعيت المناسبة لفظاً ومعنى بوضع (الرتع) موضع (القول) ، لأن هذا القول سبب لنيل الثواب الجزيل ووسيلة إلى الفسوز النبيل ، والرتع همنا كما في قول إخوة يوسف (يَرْتُعْ وَيُلْعُبُ) (٣) وهو أن يتسع

<sup>(</sup>١) متفق عليه ، ينظر : المشكاة ، ج١ ، ص (٢١٦) الحديث رقم (٦٨٥) ٠

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي ، ينظر :المشكاة ، ج ١ ، ص (٢٢٧) الحديث رقم (٢٢٩) ٠

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف، الآية (١٢) وتمامها : (أَرْسِلْهُ معنا غداً يُرْتُحُ ويلْعَبْ وإنَّا لهُ لَا يُرْتُحُ ويلْعَبْ وإنَّا لهُ لَا لِمَا فِظُون ) •

في أكل الفواكه والمستلذ اتوالخروج إلى التنزه في الأربا فوالمياه ، كما هو عادة الناسإذا خرجوا إلى الرياض والبساتين ، ثم اتسع واستعمل في الفسوز بالثواب الجزيل والأجر الجميل ، ولو لمح في الرتع تنا ول ثمرة الشجرة التي غرسها الذاكر في رياض المسجد على ما ورد : (لقيثًا براهيمُ ليلةُ أُسريُ بسي فقال: يا محمد! أُقْرِئُ أُمَّتُكُ مني السلام ، وأخبرُهُمْ أُنَّ الجنة طيبة التُربة ، عَذْبة والما م ، وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا اللسه والله أكبر) (١) فجاء أسلوبًا بديعًا وتلميحًا عجيباً " .

٦- عن سمل بن مُعاذر بن أنس الجُهنيِّ ، عن أبيم ، قال : قال رسول الله - ملى الله عليه وسلم - : ( من تُخُطَّى رِقابُ الناسِيومُ الجمعةِ ، اتَّخَذُ جِسراً إلى جهنَّمُ) (٢).

يردد الطيبي قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : (ا تخذ جسراً إلى جهنم) بين المجاز المرسل والتشبيه ، وكأنه يرجح أنه من المجاز وعلاقته المسببية فيقول:

" قوله: (من تخطى رقاب الناس) قال القاضي: أى تجاوز رقابهم بالخطو عليها ، (يسوم الجمعة) خص للتعظيم ، (اتخذ جسراً إلى جهنم) وروى اتخذ بالبناء للفاعل وقيل للمفعول ، فعلى الأول معناه: أن صنيعه هذا يؤديه إلى جهنم ، وكأنه جسر اتخذه إلى جهنم ، والبناء للمفعول معناه: أنه يجعل يوم القيامة جسراً يساق عليه من يعر إلى جهنم مجازاة له بمثل عمله "(٣) .

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي عن ابن مسعود ، قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب إسنا داً ، ينظر : المشكاة ، ج ٢ ، ص (٧١٦) الحديث رقم (٣٢١٥) ٠

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب ، ينظر: المشكاة ، ج ۱ ، ص (۲۳۸) لحديث رقم (۱۳۹۲) .

 <sup>(</sup>٣) ينظر : المرقاة ، ج ٣ ، ص (٢٥٧) .
 والتعليق ، ج ٢ ، ص (١٤٤) .

وعقب على كلام القاضي قائلاً:

"أقول: إن ا تخذ إذا عدي إلى مفعول واحد كان التركيب من با بإطلاق المسبب على السبب، كقوله تعالى: (إنما يأ كُلُون في بُطُونهم ناراً) (١) وهو الوجه الأول فإذا جعل متعدياً إلى مفعولين كقوله تعالى: (أرأيْتُ من ا تخذ الله هُوُاهُ) (٢) كان من باب التشبيه ، شبه الد اخل لأجل تخطيه رقاب الناس، وجعلها معبراً لهه بالجسر موضوعاً على شفير جهنم ، هذا هو الوجه الثاني ، وقوله : (إلى جهنم) على الوجهين صفة جسر ، أى جسراً ممتداً إلى جهنم ، والشيخ التوريشتي ضعف الوجه الثاني رواية ودراية ".

٧- عن عامر الرَّام، قال: ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأستقام، وقال: (إنَّ المؤمن إذا أَما به السَّقَمُ ، ثم عافا هُ اللهُ عزَّ وجلَّ منه ، كان كَقَارة ُ لما منى من ذنوبه ، وموعظة ُله فيما يستقبلُ ، وإنَّ المنافق إذا مرضُ ثم أُعْفِي، كان كان كالبعير إذا عَقَلهُ أَهْلُهُ ثم أُرْسُلوهُ ، فلم يكثر الم عَقَلُوهُ ولِمَ أرسُلوهُ) (٣).

#### قال الطيبي:

" قوله : (وإن المنافق ٠٠٠) إلى آخره ، مقابل لقوله : (إن المؤمن) وقد شبه بالبعير المرسل بعد القيد في أنه لا يد ري فيم قيد وفيم أرسل بعدي كان من حقه أنه إذا مرض عقل أن مرضه لبسم بسبب ما ارتكبه من الذنوب ، فإذا أعفي لم يقدم على ما قدمه ، فلما لم يتنبه عليه جعل كالبعير كما قال تعالى .

<sup>(</sup>١) سبورة النساء ، الآية (١٠) ٠

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان ، الآية (٢٦) .

(أولئك كالأنعام بل هُمْ أَضُلُ )(١) فينبغي تأويل ما يقابله بهذا المعنى ه كأنه قيل: إن المؤمن إذا مرض ثم أعفي تنبه وعلم أن مرضه كان مسبباً عن الذنوب الماضية ه فيندم ولا يقدم على ما مضى ه فيكون كفارة له ه فوض المسبب الدى هو الكفارة موضح السبب الذى هو التنبه والندم ، تنبيهاً على تيقظه وبعد غنور إدراكه ، لتقابل نسبة البلادة إلى المنافق ، وتمبيهه بالنعم " .

٨ عن جُرير بن عبد الله ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (إذا أَتَاكُمْ المُصُدِّ فَي فُلْيَصُّدُرْ عنكم وهو عنكم راض (٢) . قال الطيبي :

" قوله : ( فليمدر عنكم ) ذكر المسبب وأراد السبب ، لأنه أمر للعامل ، وفي الحقيقة أمر للمزكي ، أي تلقوا العامل بالترحيب وأدوا زكاة أموالكم تامسة ، فهذا سبب لمعدوره عنهم راضياً ، وإنما عدل إلى هذه الميغة مبالغة في استرضاء المعد ق وإن ظُلُم ، كما سيجيء في الفعل الثاني ، في حديث جرير أيضاً : (أُرْضُواً ، مُكدِّقِيكُم وإِنْ ظُلْمَنُم ) (٣) ".

٩-عن آبي هريرة ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( مَنْ سال ٩-عن آبي هريرة ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( مَنْ سال ٩-عن آبي هريرة ) (٤). الناسُ أموالُهُمْ تكثرًا فإنما يسأَلُ جُمْراً ، فليستُقِلَّ أو ليستكثر ()(٤).

قال الطيبي:

١٠ عن أبن عمر ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

( من استطاع أُنْ يموتُ بالمدينة فلْيَكُ تُبها ، فإنه أُمْ فَعُ لسن يموتُ بها ) (٦) .

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، الآية (١٧٩) ٠

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم ، ينظر : المشكاة ، ج ١٥،ص (٥٥٧) الحديث رقم (١٧٧١) ٠

<sup>(</sup>٣) من حديث رواه أبو داود ، ينظر: المشكاة ، ج ١ ، ص (٥٦٠) الحديث رقم (١٧٨٣)٠

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم ، ينظر : المشكاة ، ج ١ ، ص (٥٧٦) الحديث رقم (١٨٣٨) ٠

<sup>(</sup>O) سبورة النساء ، الآية (١٠) ·

<sup>(</sup>٦) رواه أحمد ، والترمذى وقال: « هذا حديث حسن صحيح ، غريب إسنادًا « ، ينظر: المشكاة ، ج ٢ ، ص (٨٣٩) الحديث رقم (٢٧٥٠) ·

## قال الطيبي:

" قوله: ( فليمت) أمر له بالموت بها وليس ذلك من استطاعته ، بل إلى الله تعالى ، ولكنه أمر بلزومها والإقامة بها بحيث لا يفارقها ، فيكون ذلك سبباً الى أن يموت فيها ، فأطلق المسبب وأراد السبب ، كقوله تعالى: ( فلا تُمُوتُنَّ إلا وأنتم مُسلمون )(١)...

١١ عن عائشة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال : (ليا بَينَ على القاضي العَدْل بومُ القيامة ، يتمنتَى أنتُه لم يقْس بين اثنين في تمرق قط )(٢).

#### قال الطيبي:

" عبر عن السبب بالمسبب ، لأن البلاء سبب التمني ، والتقييد بالعدل والتمسرة تتميم لمعنى المبالغة مما نزل به من البلاء " •

١٢ عن أم سلمة ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : ( إنَّما أنا بشر الله عليه وسلم - قال : ( إنَّما أنا بشر الله وإنَّكم تخترمون إليَّ ، ولعلَّ بعضكم أنْ يكون ألحن بخجّره منْ بعض ، فأقضي له علي نحو ما أسمعُ منه ، فعنْ قضيتُله بشيء مِنْ حقّ أخيم ، فلا يأخذُ نَّه ، فإنَّما أقطعُ له قطعة من النار ) (٣) . قال الطيبي :

" قوله : ( فمن قضيت له بشي ) إلى آخره ، يعني إن قضيت له بظاهر يخالف الباطن فهو حرام ، فلا يأخذن ما قضيت له لأنه أخذ ما يؤول به إلى قطعة من النار ، فوضع المسبب وهو قطعة من النار موضع السبب وهو ما حكم به له " ،

١٣ عن البراء بن عا زبررضي الله عنهما ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه ١٣ وسلم - : ( من صلّى أربعاً قبل الهاجرة ، فكأنما صلاّ هنّ في ليلة القدر ، والمسلما ن إذا تما فحا لم يبقُ بينهما ذَنْبُ إلا سقط ) (٤) •

(٢) رواه أحمد ، ينظر: المشكاة ، ج ٢ ، ص (١١٠٤) الحديث رقم (٣٧٤٠) ٠

(٣) متفق عليه ، ينظر : المشكاة ، ج ٢ ، ص (١١١١) الحديث رقم (٣٧٦١) وقد تقدم بعض هذا الحديث ص (٣٩٦١) من الرسالة •

(٤) رواه البيهقي في (شعب الإيمان) ه ينظر :المشكاة ه ج ٥٣ ص (١٣٣٠) الحديث رقم (٤٦٩٤) .

<sup>(</sup>۱) سورة البقرة ، الآية (۱۳۲) . وكأن كلام الطيبي هنا مستوحى من كلام الزمخشرى في هذه الآية ، ينظر الكثاف، ج ١ ، ص (١٩١ ـ ١٩٢) .

قال الطيبي:

" قوله : (لم يبق بينهما ذنب) أى غل وشحناء ، يدل عليه الحديث السابق (١) ، فوضع الذنب موضعهما لأنه مسبب عنهما " •

١٤ جاء في حديث رواه النواس بن سمعان في قصة الدجال ما يلي: قلنا: يارسول الله! وما إسراعُه في الأرض؟ قال: (كالغُيْثُ استَدْبُرُتْه الريحُ) (٢).

قال الطيبى:

" المراد بالغيث هنا: الغيم ، إطلاقاً للمسبب على السبب ، أي أسرع في الأرض إسراع الغيم إذا اشتد به الريح " ·

10- عن على ، أن أبا جهل قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنا لا نُكذّب الله عليه وسلم وسلم -: "إنا لا نُكذّب الم الله ولكن نُكذّب ونك ولك ولك ولك ولك أنكذ بُونك ولك ولك الظالمين بآيا ترالله يُجْعدون ) (٣).

#### قال الطيبي:

" قوله: (ولكن نكذب بما جثت به) أى لا نكذبك لأنك عندنا الما دق الموسوم بالمدق ولكن نجد آيا تالله ، روي أن الأخنس بن شريق ، قال لأبي جهل : يا أبا الحكم! أخبرني عن محمد أما دق هو أم كا ذب ؟ فقال : والله إن محمداً لما دق ، وما كذب قط ، ولكن إذا ذهب بنو قصي باللواء والسقاية والحجابة والنبوة ، فما ذا يكون

<sup>(</sup>١) وهو رقم (٤٦٩٣) في المشكاة ، ج ٣ ، ص (١٣٣٠) ، ونصه : ( تما فحوا يذ هبرالغِللَّ وتها دُوا ، تحابُّوا وتذ هبرالشحناءُ) رواه مالك مرسلاً عن عطاء الخراساني ٠

<sup>(</sup>٢) من الحديث (٥٤٧٥) ، وقد تقدم تخريجه ص ( ١١٤) من الرسالة ٠

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام ، الآية (٣٣) ، والحديث رواه الترمذي ، وهو في المشكاة ، ج ٣ ، ص (١٦٢٢) الحديث رقم (٥٨٣٤) ٠

لسائر قريب شي (١) · فقوله : (نكذب بما جئت به ) وضع موضع (ولكن نحسدك) وضعاً للمسبب موضع السبب والله أعلم " ·

17 عن أبي نوفل ، معاوية بن مسلم ، قال: رأيتُعبدُ الله بن الزبير على عُقبَ قبر المدينة ، قال: فجعلتُ قريشُ تمر عليه والناش ، حتى مرّ عليه عبدُ الله بنُ عمر ، فوقفُ عليه ، فقال: السَّلامُ عليكُ أبا خُبيب ، السلام عليك أبا خبيب ، أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا ، أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا ، أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا ، ... (١)

" قوله : (أنهاك عن هذا ) المشار إليه بهذا إلى مُلْبِم ، يعني كنتأنهاك عما يؤدي إلى ما أراك فيه ، فعلى هذا هو من وادي قوله تعالى : (إنما يأكلونُ في يؤدي إلى ما أراك فيه ، فعلى هذا هو من وادي قوله تعالى : (إنما يأكلونُ في يؤدي إلى ما أراك فيه ،

× × ×

<sup>(</sup>۱) ورد هذا الخبر في : الكشاف، ج ۲ ، ص (۱۸- ۱۹) . ومختصر تفسير ابن كثير ، ج ۱ ، ص (۵۲۱) . وتفسير أبي السعود ، ج ۳، ص (۱۲۲) .

وغير ذلك من الكتب •

<sup>(</sup>٢) مسن حديث رواه مسلم ، ينظر : المشكاة ، م ٣ ، ص (١٦٩١ - ١٦٩٢) الحديث رقم (٥٩٩٤) ٠

<sup>(</sup>٣) سورة النساء ، الآية (١٠) ٠

# ثالثاً: الجزئية:

المراد بالعلاقة الجزئية : إطلاق الجزء وإرادة الكل و ويدترط أن يكون لهذا الجزء أهمية بالنسبة للكل و ومن أمثلتها عند الطيبي مايلي :

ا عن عُقبة بن عامر ، قال : قال رسول الله عليه وسلم - :

( ما مِنْ مسلم يتوتَّأُ ، فيتُحرِنُ وُضوءُه ، ثم يقومُ فيتُملي ركمتين ، مُقْبِلاً عليهما بقليه ووجهه إلا وجُبتٌ له الجنة )(١) .

قال الطيبي:

" قوله : ( مقبلاً عليهما بقلبه ووجهه ) المراد بوجهه الذات ، أي مقبلاً عليهما بظاهره وباطنه ، مستفرقاً خاشعاً ها ثباً " ·

٢- عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
( مَنْ صلَّى صلاة "لم يقرأ فيها بأُمِّ القرآن فهي خداج - ثلاثاً - غيرُ تُمام (٢) .
قال الطيبي:

" قوله: ( فهي خداج ) يحتمل معنيين: نفي الكمال ونفي الحقيقة من نفي الجزء الذي ينتفي با نتفائه الكل ، فرجعنا الثاني بهذا الاعتبار ، وذلك أن الصلة عبارة عن حركات مخصوصة ، وأذكار مخصوصة ، فكما تنتفي بإخلال معظم حركاتها نحو ركوع واحد أو سجدة واحدة ، كذلك ينبغي أن تنتفي بإخلال معظم أذكارها وقد تقرر في علم البيان أن إطلاق الجزء على الكل مشروط بكون ذلك الجزء معظمه

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ، ينظر : المشكاة ، ج١ ، ص (٩٥) الحديث رقم (٨٨٦) ٠

<sup>(</sup>٢) من حديث رواه مسلم ، ينظر : المشكاة ، ج ١ ، ص (٢٦٢) الحديث رقم (٨٣٣) ، ونحوه في ( المجازات النبوية ) للشريف الرضي ، ص (٨٧ ـ ٨٨) وقال الشريف : ( وهذه استعارة عجيبة ، لأنه عليه الصلاة والسلام جعل المصلاة التي لا يقرأ فيها ناقصة بمنزلة الناقة إذا ولدت ولداً ناقص الخلقة أوناقص المدة ٠٠٠ إلا أنها مع نقصانها مجزئة ٠٠٠ فنفى كمالها ولم ينف أصلها ) ٠

كما مثل شارح الصحيح (١) بقوله : (الحج عرفة) (٢) وعليه قوله تعالى : (وقرآن الفَجْرِ إِنَّ قرآن الفَجْرِ كَانُ مُشْهُوناً) (٣) يعني صلاته (٤) ، والذي يشد من عضد هذا التقرير : توكيد الخداج بالتكرير ، وتتميمه بالتفسير ، لأن هذا المنهسج أحوط ، وإلى التحقيق أقرب "

أقول: ظهر من كلام الطيبي أنه يشترط أن يكون الجزء هو معظم الكل ، وهذا الشرط غير دقيق ، وفيه بعد ، وقد عبر التفتازاني بصيغة أدق عن هذه العلاقة حيسن قال: " يجبأن يكون الجزء الذي يطلق على الكل مما يكون له من بين الأجسزاء مزيد اختصاص بالمعنى الذي قصد بالكل "(٥) ،

وقال ابن يعقوب المغربي: « ٠٠٠ وإنما يطلق اسم الجزء الذى له مزيد اختصاص بتحقق ما صاربه ذلك الكل حاصلاً بوصفه الخاص «(٦) .

وقال الدسوقي: "واعلم أنه لا يصح إطلاق اسم كل جزء على الكل ، وإنما يطلق اسم الجزء الذي له مزيد اختصاص بالكل ، بحيث يتوقف تحقق الكل بوصفه الخاص عليه "(٧).

ولا ريباً ن عبارة له " مزيد اختصاص " التي ذكرها بعض شنراح التلخيص أنق وأصوب من عبارة الطيبي • فقد يكون له مزيد اختصاص وهو أصغر الأجزاء مثل العين فلي الربيئة ، والأذن في الرقيب • فلا يشترط في إطلاق الجزء على الكل أن يكون الجزء معظمُ الكل ، وإنما يشترط في الجزء أن يكون له زيادة اختصاص أو لا يتحقـــــــق

<sup>(</sup>١) أى النووي ٠

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم بشرح النووى ، ج ٤ ، ص (١٠٣) ٠

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء ، الآية (٧٨) .

<sup>(</sup>٤) نحوه في الكشاف، ج ٢ ه ص (٦٨٦) ٠

<sup>(</sup>٥) شروح التلخيص ( مختصر السعد ) ، ج ٤ ، ص (٣٦ - ٣٦) .

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ( مواهب المفتاح ) ، ج ٤ ، ص (٣٥) ٠

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق (حاشية الدسوقي ) الجزء نفسه والصفحة نفسها ٠

الكمال إلا به كإطلاق الرقبة على العبد ، أو أن يكون الجزء هو أشرف الأجرز او (١) كإطلاق القيام على الصلاة في قوله تعالى : (يا أيها المُزَّمِلُ القُم الليلُ إلا قُليلاً) (٢) ولا ريب أن كون الجزء هو معظم الكلهو أحد مسوغات إطلاق الجزء على الكرل ولكن لا يشترط ذلك دوماً كما قرره الطيبي ، فهذا بعيد عن الصواب .

٣ عن أنس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
( مُنْ تُوضًا كُ فأحسن الوُمُوء ، وعاد أخاه المسلم محتسباً ، بوُعِد من جهنم مسيرة سيرة سيرة وسين خريفاً )(٣) .

قال الطيبي:

" قوله : (ستين خريفًا) أي: عاماً ، قالوا سمي به لا شتماله عليه إطلاقاً للبعض وإرادة الكل مجازًا ، وكان العرب يؤرخون أعوامهم بالخريف لأنه كان أوان جَدَاد هم (3) وقطافهم وإدراك غلاتهم ، إلى أن أرخ عمر رضي الله عنه بسنة الهجرة " (٥) .

ع عن أُمِّ سُلُمة ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقولُ في مرضِه : ( الصَّلة ُ وما ملكت أيْما نُكم )(٦) .

قال الطيبي ناقلاً عن التوريشتي:

" إضافة الملكإلى اليمين كإضافته إلى اليد ، والأكساب والأملاك تضاف إلى

<sup>(</sup>١) ينظر : (البيان) لأستاذنا الدكتور علي العماري، ص (١٣٢ - ١٢٣) ٠

<sup>(</sup>٢) سورة المزمل ، الآيتان (١- ٢) ٠

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود ، ينظر : المشكاة ، ج١ ، ص (٨٩) الحديث رقم (١٥٥٢) ٠

<sup>(</sup>٤) في المعجم الوسيط كما دة (جد): (الجُداد: أوان قطع ثمر النخل)

<sup>(</sup>٥) أول من أرخ بالهجرة عمر ، ذكر ذلك المبرد في (الكامل) ج ١ ، ص (٣٢٥) وقد جمع الروايات بهذا الأمر الشيخ علي الطنطاوى وأخوه ناجي في كتابهما : (أخبار عمر وعبد الله بن عمر)، ينظر : ص (٢١٦ ـ ٢١٨) .

<sup>(</sup>٦) رواه البيهقي في (شعب الإيمان) ينظر: المشكاة ، ج ٢ ، ص (١٠٠٢) الحديث رقم (٣٣٥٦)٠

الأيدى لتصرف المالك فيها وتمكنه من تصيلها باليد ، وإنا فتها إلى اليمين أبلغ وأنفذ من إنا فتها إلى اليد ، لكون اليمين أبلغ في القوة والتصرف وأولــــى بتنا ول ما كرم وطاب «(١) ، ثم يعقب على ما سبق بقوله :

" وأرى فيه وجها آخر ، وهو أن المماليك خصوا بالإضافة إلى الأيمان تنبيها على شرف الإنسان وكرامته ، وتبييناً لفظله على سائر ما يقع عليه اسم الملك وتمييزاً له بلفظ اليمين من جميع ما احتوته الأيدى واشتملت عليه الأملاك " انتهى أقول: يؤيد كلم التوربشتي قول الشيخ عبد القاهر: " تراهم يُطلقون اليمين بمعنى القدرة ويملون إليه قول الشياخ:

إذا ما راية ونعت لمجدر تلقاها عكرابة باليميدين (٢). "٠"

كما يؤيد كلام الطيبي قول ابن الد مينة:

أبيني أفي يُمْنَى يَدَيْكِ جَعُلْتِنِي فَي فضل اليمين وكرامتها فما نه هبإليه التوربشتي فهذا البيت هاهد صريح على فضل اليمين وكرامتها فما نه هبإليه التوربشتي والطيبي في تعليل فضل اليمين صحيح ، بيد أن ما نه هبإليه الطيبي ألطف وأقوم بإنسانية الإنسان ، ويناسب المعنى العام في هذا الحديث الذي يحس فيه أستا ذ الإنسانية الأعظم رسول الله عليه وسلم \_ أتباعه على التمسك الإنسانية التي تهذب الروح ، وعلى الرأفة بالعبيد والإماء ، هذه الرأفة التي تكاد تكون ثمرة من ثمار الملاة .

قال تعالى : (وأُقِم الصلاةُ إِنَّ الصلاةُ تَنْهُى عن الفُحْشَاءِ والمُنْكُرِ) (٤) والله أعلم .

<sup>(</sup>١) ينظر : المرقاة ، ج ٦ ، ص (٣٥٠) ٠

<sup>(</sup>٢) أسرار البلاغة ٥ ص (٣٣١ ٣٣٢) ٠

<sup>(</sup>٣) ديوان ابن الد مينة ، ص (١٧) ٠

وهو في دلائل الاعجاز ، ص (٧١) .

<sup>(</sup>٤) سـورة العنكبوت ، الآية (٤٥) .

٥ عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :

( إن الله يقول: ابن آدم إ تفرَّع لعبا دتي أُملاً صدْرُك غِنى ، وأُسُدَّ فقرُك ، ولم ن لا

تفعل ملاَّتُ يدك شُغُلاَ ، ولم أُسُدَّ فقرك )(١) .

قال الطيبى:

" قوله : ( ملأت يدك شفلاً ) : اليد عبارة عن سائر جوارحه ، وإنما خصهـــا لأن معظم الكسب يتأتى من اليد "

أقول: يؤيد كلام الطيبي أن معظم الكسب يتأتى من اليد ، آيات كثيرة ، منها قوله تعالى: (ونقولُ ذوقوا عذا بُ الحريقِ × ذلكُ بما قدَّ متْ أيدِيكُمْ ) (٢) . وقوله : (ونُذِيقُهُ عذا بُ الحريقِ × ذلكُ بما قدَّ متْ يُداك) (٣) . وقوله : (يومُ ينظرُ المرْءُ ما قُدَّ مَتْ يُدَاهُ ) (٤) .

فهذه الآيات تدل على أن معظم الكسب يتأتى من اليد ، ولذلك حست بالذكر .

<sup>(</sup>١) رواه أحمد وابن ماجه ، ينظر: المشكاة ، ج ٣ ، ص (١٤٣٠) الحديث رقم (٥١٧٢) .

<sup>(</sup>٢) سبورة آل عمران ، الآيتان (١٨١ ـ ١٨٢) .

<sup>(</sup>٣) سورة الحج ، الآيتان (٩- ١٠) .

<sup>(</sup>٤) سورة النبأ ، الآية (٤٠) ٠

# <u>رابحاً: اعتبار ماكان:</u>

العراد بهذه العلاقة تسمية الشي باعتبار ماكان عليه ، ومن أمثلتها عنسد الطيبي ما يلي :

١- عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه 'وسلم - : ( لا تُقبُلُ صلاة مُنْ أُحدثُ حتى يتوضَّأ ) (١) .

قال الطيبي:

" الضمير في يتوطأ للمحدث ، سما ، محدثاً وإن كان طاهراً باعتبار ماكـــان ، كقوله تعالى : ( وآتوا اليتًا مي أموالَهُمْ ) (٢) " ·

٢- عن عبد الله بن مسعود ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

( لا يحلُّ دُمُ امرى مُسلم يشهدُ أَنْ لا إِلهُ إِلا اللهُ وأني رسول الله إلا بإحْدى ثلاث النفس ، والثَّيِّبُ الزَّاني ، والمارقُ لدينهِ التارِكُ للجماعة ) (٣)
قال الطيبي :

" سمي المارق لدينه مسلماً لأنه مستثنى من قوله: ( لا يحل دم امرئ مسلم ) مجازاً باعتبار ماكان عليه " •

٣ قال عليه الصلاة والسلام في حديث يذكر فيه الإمارة ويرهب منها :
 ( أوّلها ملامة م وأوسطها ندامة م وآخرها خزي يوم القيامة ) (٤) .

<sup>(</sup>١) متفق عليه ، ينظر : المشكاة ، ج ١ ، ص (١٠٠) الحديث رقم (٣٠٠) ٠

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ، الآية (٢) ٠

<sup>(</sup>٣) متفق عليه ، ينظر : المشكاة ، ج ٢ ، ص (١٠٢٧) الحديث رقم (٣٤٤٦) ٠

<sup>(</sup>٤) من حديث رواه أحمد عن أبي أمامة في نظر: المشكلة ، ج ٢ ، ص (١٠٩٦) الحديث رقم (٣٧١٤) .

قال الطيبي:

" فإن قلت: آخر الشي منقفاه ، فلا يصح أن يتخلل بينه وبين ما هو آخره غيرهما ولا شك أن الإمارة تنقفي في الدنيا ، فكيف يكون الخزي يوم القيامة آخــرها ؟ قلت: نحن نعتبر صفة الإمارة مستمرة إلى يوم الدين على سبيل المجاز " ·

ع عن أنسي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم -:
( أبو بكر وعمر سيتّا كهول أهل الجنة من الأوَّلين والآخرين ، إلا النبيين والمرسلين )(١) .

قال الطيبي:

" قوله: (سيدا كهول أهل الجنة) اعتبر ما كانا عليه في الدنيا ، وإلا لـــم يكن في الجنة كهل ، كقوله تعالى: (وآثوا اليتًا منى أموالُهُمُ )(٢) «٠

# <u> المساً: اعتبار ما يكون:</u>

المراد بهذه العلاقة تسمية الشي باعتبار ما يؤول إليه ، ومن أمثلتها عنسد الطيبي ما يلي :

۱-عن أبي سعيد ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ( إِذَا بُويِعُ لِخليفتَينِ ، فَاقتُلُوا الآخرُ منهُما )(٢٠٠) .

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذى ، وابن ماجه عن علي ، ينظر : المشكاة ، ج ٣ ، ص (١٧٠٩) الحديث رقم (٦٠٥٠) .

<sup>(</sup>٢) سـورة النساء ، الآية (٢) ٠

<sup>(</sup> المشكاة ، ج ٢ ، ص (١٠٨٨) الحديث رقم (٣٦٧٦) .

قال الطيبي:

" قوله : ( فا قتلوا الآخر منهما ) قال القاضي : قيل أراد بالقتل المقاتلة لأنها تؤدي إليه من حيث غايتها ، وقيل : أراد إبطال بيعته وتوهين أمره من قوله --- : 

قَتُلْتُ الشرا بُإِذَا مُزُجْتُهُ بالما ، ومنه قول حسان رضي الله عنه شعراً:

إِنَّ التي نَاوُلْتَنِي فرددْتُهَا قُتِلُتْ قُتِلْتُ فَاتِهَا لَم تُقْتُ لِلْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

ويعقب على ما قاله القاضي بقوله:

" أقول: الأول من الوجهين يستدعي الثاني كأن الآخر منهما خارج على الأول باغ المعلم على الأول باغ المعلم عليه ، فيجب المقاتلة معه حتى يفي الله أمر الله ولالاقتل ، فهو مجاز باعتبار ما يؤول إليه ، للحث على دفعه وإبطال بيعته وتوهين أمره " .

قال الطيبي:

" قوله: (ما تالميت) من باب المجاز باعتبار ما يؤول إليه ، فإن الميستلا يموت بل الحي هو الذي يموت ، قال في الكشاف: (عن ابن عباس، رضي الله عنهما ، قال: إذا أراد أُحدُكم الحج فليعجل فإنه يمرض المريض وتغل الضالة .(٣) فسمى المشارف للمرض والضلامريضاً وظالة )(٤) ، وعلى هذا يسمى المشارف للموت ميتاً ، وفائدته (٥) اهتمام شأن الملائكة بالأعمال ، أي ما قدم مسن عمل حتى يثاب عليه أو يعاقب عليه ، واهتمام الوارث بعا ترك ليرتوه . "

(١) المرقاة ج ٧ ، ص (٢٠٧) ، وقوله قتلت الشراب ٠٠٠٠ الخ هو في المحاح مادة (قتل).

(٣) زاد في الكشاف: (وتكتف الحاجة) ٠

(٥) أي فائدة الحديث •

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي في شعب الإيمان ، ومعنى: (يبلغ به ) أى يرفعه للنبي - صلى الله عليه وسلم - ينظر: المشكاة ، ج ٥٣ ص (١٤٣٩) الحديث رقم (٥٢١٩) .

<sup>(</sup>١) عبارة الكشاف كما وردت في : ج ١ ه ص (٣٥- ٣٦) هي : ( فسمى المشارف للقتل والمرض والضلال : قتيلاً ومريضاً وظالاً) • وهو مرفوع إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم \_ في مسند الإمام أحمد ه ج ١ ه ص (٢١٤) ه وقد ورد بلفظ : ( تعرض الحاجة ) ومرة : ( تكون الحاجة ) •

المراد بهذه العلاقة ذكر الحال وإرادة المحل ، ومن أمثلتها عند الطيبي ما يلى:

١- عن عليِّ بن زيدٍ ، عن أُميَّة ك ، أنها سَألتْ عائشة عن قولرالله عز وجلَّ : (وإنْ تُبدُّوا ما في أَنْفُسِكُمْ أُوتُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِمِ اللهُ )(١) وعن قوله : ( مَنْ يَعْمَلْ سوءًا يُجْنِرُ بِمِ )(>) ، فقالت : ماسألني عنها أحدٌ منذُ سُألتُ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم \_ فقال : ( هذه مُعُا تُبُةُ اللهِ العُبْدُ بما يُصِيبُهُ من الخُتَّى والنَّكْبُة ، حت\_\_\_\_ البِهَاعة يِشُعْهُا في يدر قُميصِم ، فَيُفْقِدُ هَا ، فَيُفْرُعُ لَهَا ، حتى إِنَّ الْعَبْدُ ليخْرُجُ مِنْ دُنوبِهِ كما يُخْرُجُ التِّبْرُ الأَحْمَرُ مِنَ الكِيرِ )(٢).

قال الطيبى:

غاب (٤) ، قال الله تعالى : ( ما ذَا تَفْقِدُونَ ) (ه) ، والمراد بيد القميص كمسه تسمية للمحل باسم الحال ، يريد أن الرجل إذا وضع بضاعته في كُمِّم ووهم أنها غابت فطلبها ، وفرع لذلك ، كفر به عنه ذنوبه ، وفيه من المبالغة ما لا يخفى "٠ ٢- جاء في قصة الحديبية أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (نــــزل بأ قْسَى الحُديبية على ثَمُدر قَلِيلِ الماء )(٦).

قال الطيبى:

" الثُمَدُ الما يُ القليلُ الذي لا ما دَّة كلم واتَّمُدُ الرجلُ إذا ورد الثُمَدُ (V) ، وسمي قوم صالح ثمود لنزولهم على ثمد (٨) ، والظاهر أنه أراد به محله على سلبيل المجاز ليحسن وصفه بقليل الماء " •

- (١) سورة البقرة ، الآية (٢٨٤) ٠
- (٢) سبورة النساء ، الآية (١٢٣) ٠
- (٣) رواه الترمذي ، ينظر : المشكاة ، ج ١ ، ص (٤٩١) الحديث رقم (١٥٥٧) ٠
  - (٤) نحوه في ( المحاح ) للجوهرى ٥ ما دة ( فقد ) ٠
- (٥) سورة يوسف ، الآية : (٧١) والآية بتمامها : ( قُالوا وأُقْبَلُوا عَلَيْهِم شَاذَا
- (٦) من حديث طويل رواه البخارى عن المِسْور بن مُخْرُمُة ومروان بن الحَكُم ، ينظـر : المشكاة ، ج ٢ ، ص (١١٨١ - ١١٨٨) الحديث رقم (٢٤٠٤) ٠
  - (۷) كذا في الصحاح للجوهرى ،
  - (٨) في (الكشاف) ج ٢ ه ص (١٢٠): (٠٠ وقيل سميت ثمود لقلة ما تها)٠

## <u>سابعاً - المحلية:</u>

المراد بهذه العلاقة ذكر المحل وإرادة الحال ، ومن أمثلتها عند الطيبي ما يلي:

ا عن ابن عباس ، قال : قال رسولُ الله عليه وسلم - : ( إن الذى ليسسُ في جُوْفِم شيُّ منُ القرآنِ كالبيتِ الخُرِبِ ) (١) .

قال الطيبى:

" قوله: (ليس في جوفه شي من القرآن) المراد بالجوف هنا القلب ، إطلاقك الاسم المحل على الحال ، واستعمل حقيقة في قوله تعالى: (ما جعلُ الله ولرجُل الله من قَلْبَي نُر في جُوْفِه ) (٢) ، واحتيج لذكره ليتم التشبيه له بالبيت ، مثل جوف الإنسان الخالي عما لابد منه من التصديق والاعتقاد بالحق والتفكر في آلاء الله ومحبته ، بالبيت الخرب الخالي عما يعمره من الأثاث والتجمل ، وما قوامه به " .

٢ عن عُتْبُة بن عبد الشَّلَمِيِّ ، أنه سَمِع رسول الله عليه وسلم - يقول: ( لا تُقْتُوا نوا صِي الخيل ولا معارفها ٠٠٠) (٣) .

قال الطيبي:

" قوله : (ولا معارفها) قال القاضي: أي سعور عنقها ، جمع غُرْف على غير القياس وقيل هي جمع مُعْرُفَة ، وهي المحل الذي ينبتُ عليها الفُرْفُ فأطلقت على الأعسراف مجازً "(٤).

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذى والدارمي ، وقال الترمذى: «هذا حديث صحيح « · ينظر : المشكاة، ج ۱ ، ص (۲۱۸) الحديث رقم (۲۱۳۰) ·

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب، الآية (٤) ٠

<sup>(</sup>٣) من حديث رواه أبو داود ه ينظر : المشكاة ه ج ٢ ه ص (١١٣٩) الحديث رقم (٣٨٨٠) من حديث رواه أبو داود ه ينظر

<sup>(</sup>٤) ينظر : المرقاة ، ج ٧ ، ص (٣٢٢) ٠

٣- عن عبد الله بن عمرو ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
( ستكونُ فتنة تستنظفُ العربُ ، قتلاها في النار ، اللسانُ فيها أهـ تُ مـن وقع السيفر) (١) .

قال الطيبي:

" قوله : (اللسان فيها أسد) أى القول والتكلم فيها ، إطلاقاً للمحل وإرادة

ع عن أبي هريرة ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم قال: (ستكونُ فِتنة صُمّاءُ عن أبي هريرة ، أن رسول الله الستدرفتُله ، وإشراثُ اللسانِ فيها كوق و بكماءُ عمياءُ ، من أشرفُلها استدرفتُله ، وإشراثُ اللسانِ فيها كوق و السيفي (٢) .

قال الطيبى:

" قوله : (إشراف اللسان) أى إطالته (٣) ، ومعنى هذا مثل معنى قوله : (اللسان قوله : اللسان فيها أشد من وقع السيف) على ما سبق " •

و لعل الأنسب أن تكون العلاقة في هذا الحديث والذي سبقه الآلية بدلاً من المحلية ٠

× × × ×

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذى وابن ماجه ه ينظر: المشكاة ه ج ۳ ه ص (۱۶۸۷) الحديث رقم (۵۰۱) (۲) رواه أبو د اود ه ينظر: المصدر السابق الجزُّ نفسه والصفحة نفسها حديث رقب (۲) رواه أبو د اود ه ينظر: المصدر السابق الجزُّ نفسه والصفحة نفسها حديث رقب (۲) رواه أبو د اود ه ينظر: المصدر السابق الجزُّ نفسه والصفحة نفسها حديث رقب (۲) رواه أبو د اود ه ينظر: المصدر السابق الجزُّ نفسه والصفحة نفسها حديث رقب (۲) رواه أبو د اود ه ينظر: المصدر السابق الجزُّ نفسه والصفحة نفسها حديث رقب (۲) رواه أبو د اود ه ينظر: المصدر السابق الجزُّ نفسه والصفحة نفسها حديث رقب (۲) رواه أبو د اود ه ينظر: المصدر السابق الجزُّ نفسه والصفحة نفسها حديث رقب (۲) رواه أبو د اود ه ينظر: المصدر السابق الجزُّ نفسه والصفحة نفسها حديث رقب (۲) رواه أبو د اود ه ينظر: المصدر السابق الجزُّ نفسه والصفحة نفسها حديث رقب (۲) رواه أبو د اود ه ينظر: المصدر السابق الجزُّ نفسه والصفحة نفسها حديث رقب المصدر السابق المودر السابق المودر السابق المودر السابق المودر المصدر السابق المودر المو

<sup>(</sup>٣) في الصحاح، ما دة : (شرف) \$

<sup>&</sup>quot; أَشْرُفْتُ عليه ، أي: اطَّلعتُ عليه من فوق ...ومُشَارِفُ الأرض :أعاليها "

## ثامناً \_ إطلاق الخاص وإرادة العام:

هذه العلاقة أمثلتها قليلة ، ذكر الطيبي لها هذين المثالين:

١- قال عليه السلام في خطبة حجة الوداع: ( فإنَّ دِماءَكم وأموالكُمْ وأعراضكم عليكم حرامٌ كُثْرُمُة يومِكُمْ هذا ، في بلوكم هذا ، في شهركم هذا ، وسُتُلْقُوْنُ رُبَّكمْ فيسُأَلْكُمْ عن أعمالكم ، فلا ترجعُوا بعدى صُلاً ، يضربُ بعضُكم رِقابَ بعض )(١).

في الحديث يخاطب الرسول - صلى الله عليه وسلم - المحابة الذين أما مسه ، وليس الخطاب لهم وحد هم بل لجنس الأمة كلها بدليل قوله في آخر الحديث ( فُلْيبلِّغ الشاهدُ الغائبُ ) ولذلك قال الطيبي :

" فينبغي أن يحمل على العموم ، وأن يقال: لا يظلم بعضكم بعضاً ، فلا تسمل على العموم ، وأن يقال: لا يظلم بعضكم بعضاً ، فلا تسمل على الخاص دما ءكم ، ولا تهتكوا أعراضكم ، ولا تسمتبيحوا أموالكم ، ونحوه أي في إطلاق الخاص وإرادة العام قوله تعالى : (إن الذينُ يأكلونُ أموالُ اليتامي ظُلْماً ) (٢) انتهى .

وقد لا يذكر الطيبي المصطلح البياني وإنما يذكر كلاماً يدل فحواه على هـــــذا المصطلح كما فعل عند الحديث التالي :

٢- عن عبد الله بن مسعود ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( لا تذ هبُ الدنيا حتى يملِكُ العربُ رجلُ من أهلِ بيتي ٠٠٠ )(٣) .

قال الطيبي:

" قوله : (يملك العرب) لم يذكر العجم وهم مرا دون أيضاً ، لأنه إذا ملك العسرب وا تفقت كلمتهم ، وكانوا يداً واحدة ، قهروا سائر الأمم " ·

 <sup>(</sup>١) من الحديث (٢٦٥٩) وقد سبق تخريجه ص (١٦٥) من الرسالة

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ، الآية (١٠) .

<sup>(</sup>٣) من حديث رواه الترمذي وأبو داود ، ينظر : المشكاة ، ج ٣ ، ص (١٥٠١) الحديث رقم (٣٠٥) .

# تاسعاً \_ إطلاق المام وارادة الخاص:

ذكر هذه الملاقة في مواضع عدة منها:

١- عن حارثة بن وهبر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ( تُصدَّقُوا فإنه يأتي عليكم زمانٌ يمشي الرَّجلُ بصدقته فلا يجدُ مَنْ يقبلُها ٠٠)(١).

قال الطيبي:

" قوله : (يأتي عليكم زمان) الخطاب لجنس الأمة والمراد بعضهم ، كما في قوله تعالى : ( ويقولُ الإنسانُ أَإِذا ما مِتُ لُسَوْنَ أُخْرَجُ حَيَّاً ) (٢) قال صاحب الكشاف: (لما كانتهذه المقالة موجودة فيمن هو من جنسهم ، صح إسنا ده إليهم جميعاً ، كما يقولون : بنو فلان قتلوا فلاناً ، وإنما القاتل رجل منهم ) (٣) " .

٢- قال عليه الصلاة والسلام : (يا مُعْشَرُ يهودُ! أُسْلِموا تُسْلُمُوا ، اعلموا أن الأرضُ للم ولرسولِهِ ، وأني أُريدُ أن أُجْلِيكُمْ من هذه الأرض ، فمن وجدُ منكم بما له مسيئاً فليبِعْه ) (٤).

قال الطيبي:

" قوله : (تسلموا) من العام الذي خس منه البعض بقرينة الحال ، أي تسلموا من الإجلاء ، وفائدته أن أول ما يسلمون من الآفاتهو الإجلاء ومفارقة الأوطلال الإجلاء ، وفائدته أن أول ما يسلمون من الآفاتهو الإجلاء ومفارقة الأوطلل المألوفة التي هي أشد البلاء ، ومن ثم فسر قوله تعالى : ( والفِتْنُةُ أُشُلِدُ مِنُ الوطن لأنّه عقب بقوله : ( وأُخْرِجُوهُمْ مِنْ حُيْثُ أُخْرُجُوكُمْ )(1)

<sup>(</sup>١)من حديث متفق عليه ، ينظر : المشكاة ، ج ١ ، ص (١٨٥) الحديث رقم (١٨٦٦) .

<sup>(</sup>٢) سـورة مريم ، الآية (٢٦) ٠

<sup>(</sup>٣) الكشاف، ج ٣ ، ص (٣١) ٠

<sup>(</sup>٤) من الحديث (٤٠٥٠) وقد تقدم ص (۲۳») من الرسالة ·

<sup>(</sup>٥) و (٦) سورة البقرة ، الآية (١٩١) .

وأنشد:

على النفس من قتل بحد فراق (١)

لقتل بحد السيفرأهون موقعاً

٣- عن أبي هريرة ، أنه سمعُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : ( فـــي الحَبَّةِ السَّوداءِ شفاءٌ من كلِّ داء ، إلا السَّامُ ) قال ابن شماب السَّام : المور (٢).

## قال الطيبي:

" قال الخطابي في أعلام السنن: وهذا من عموم اللفظ الذى يراد به الخصوص وليس يجمع في طبع شيئ من النبات والشجر جميع القوى التي تقابل الطبائع كلها ، في معالجة الأدواء على اختلاقها وتباين طبائعها ، وإنما أراد أنه شفاء من كل داء يحدث من كل من الرطوبة والبرودة والبلغم ، وذلك أنه حاريابس، فهو شلفاء بإذن الله تعالى للداء المقابل له في الرطوبة والبرؤدة ، وذلك أن الدواء أبداً بالمضاد ، والغذاء بالعشاكل "(٣).

وعلق على كلام الخطابي قائلاً:

" أقول: ونظير، قوله تعالى في حق بلقيس: ( وُأُ وَتِينُ مِن كُلِّ شيرُ ولها عُرْشُ عظيم) (٤) وقوله تعالى: ( تُدُمِّرُ كُلُّ شيرُ, ) (٥) في الإطلاق وإرادة الخصوص " انتهى .

كما فسر الطيبي قوله تعالى عن العسل : ( فيم شِفَا مُ للنَّاسِ) (٦) على أنه من المام الذي أريد به الخاص فقال: « والآية على الخصوص ، أي: شفاء من بعض الداء

<sup>(</sup>١) هذا البيت هو في الكشاف، ج١ ، ص (٢٣٦) ، ولعله اقتبسه منه ٠

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ، ينظر : المشكاة ، ج ٢ ، ص (١٢٧٨ ـ ١٢٧٩) الحديث رقم (٢٥٥٠) ٠

<sup>(</sup>٣) أعلام الحديث للخطابي ، ج ٣ ، ص (٢١١٢) .

<sup>(</sup>٤) سورة النمل ، الآية (٢٣) .

<sup>(</sup>٥) سورة الأحقاف، الآية (٢٥) .

<sup>(</sup>٦) سبورة النحل ، الآية (٦٩) ٠

ولبعض الناس وفي التنكير دلالة عليه "(١).

٤ قال عليه السلام في حديثه عن الدجال: (إنه خارج خُلَّةٌ (٢) بين الشام والعراق وفعات يميناً وعات شمالاً ، ياعبادُ اللهِ فا ثبتوا )(٣).

قال الطيبي:

" قوله : (ياعباد الله) هذا من الخطاب العام ، أراد به من يدرك الدجال مسن أمته ، قيل : هذا القول منه استمالة لقلوب أمته ، وتنبيههم على ما يعاينونه من شر الدجال ، وتوطينهم على ما هم فيه من الإيمان بالله ، والاعتقاد به والتصديق بما جاء به الرسول حلى الله عليه وسلم - " .

× × ×

<sup>(</sup>١) ذكر ذلك عند الحديث (٤٥٢١) من المشكاة ٠

<sup>(</sup>٢) قال القارى في المرقاة ، ج ١٠ ، ص (١٩٤) : " أي طريقاً واقعا ً " ٠

 <sup>(</sup>٣) من الحديث (٥٤٧٥) وقد تقدم تخريجه ص (١١٤) من الرسالة ٠

# عا شراً \_ المجاورة:

المراد بهذه العلاقة تسمية الشيئ باسم ما يجاوره ، ذكر الطيبي لها هــــنا

- عن أبي هريرة ، قال: أتيتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - بتمرات، فقلتيا رسول الله! ادع الله فيهنَّ بالبركة ، فضمَّنَ ، ثم دعا لي فيهن بالبركة ، قال (١): (خُذْهُنَّ فاجعلْهنَّ في مِزْوُدِك (٢) ...) . قال أبوهريرة : " فكنا نأكلُ منه ونُطهم ، وكان لا يفارقُ حُقُوي ... (٣) .

قال الطيبى:

" الحُقُو معقد الإزار ، وسمي الإزار به للمجاورة " انتهى · قلت: ما ذكره الطيبي معروف قبله (٤) فهو لم يأت بأمثلة جديدة لهذه العلاقة ·

× × ×

<sup>(</sup>١) قال القارى في المرقاة ، ج ١١ ، ص (٢١٧) : " أي بطريق الاستئناف " •

<sup>(</sup>٢) المِرْوُد: وعاء الزاد وينظر: المعجم الوسيط ، ما دة: (زاد)

<sup>(</sup>۳) بإيجاز من حديث رواه الترمذي ، ينظر: المشكاة ، ج ٣ ، ص (١٦٦٨ - ١٦٦٩) الحديث رقم (٥٩٣٣) .

<sup>(</sup>٤) في أساس البلاغة ممادة (حقو) «حقو: شد الزارة على حَقْوه ، أبي على خصره ورمسى بحقوم أبي: بإزاره ، سمي باسم مَشَدّه « •

## أحد عشر - الإطلاق والتقييد:

ذكر الطيبي لهذه الملاقة هذا المثال:

- عن قتادة ، قال : ذكر لنا أنسُ بنُ مالك ، عن أبي طلحة ، أنَّ نبيَّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم- أمرَ يومَ بُدْرٍ بأربعة وعشرين رجلاً من صنا ديد قريش ، فَقُذفوا في طُوي ر من أَطوا م بَدْرٍ خبيث مُخبِث (١) .

قال الطيبي:

" قال التوربشتي: فإن قيل: كيف التوفيق بين الطوى والقليب (7) ، والقليب البئر التي لم تطو (7) قلنا : يحتمل أن الراوى رواه بالمعنى ولم يدر أن بينهما فرقا ، ويحتمل أن المعنى أن البئر كانت مطوية وكانت قليبا ، ويحتمل أن بعضهم ألقي في طوى وبعضهم في قليب (7).

بيد أن الطيبي لم يوافق على ما قاله التوربشتي ، فعرض رأياً آخر قائلاً:

"أقول: إنهم قد يطلقون على حقيقة مقيدة بقيد اسم الحقيقة التي هي غير مقيدة بها توسعاً في الكلام ، فإن المُرْسِن اسم لأنف فيه رُسَن ، وقد يطلق على انفا لإنسان ، وكذا المِشفر والجُحفُلة اسمان لشفتي البعير والفرس ، وقسد يراد بهما شفة الانسان "انتهى .

قلت رأى الطيبي أقوم وأقرب ، لأنه قائم على علم البيان ، لا على الاحتمالات والظنون .

<sup>(</sup>١) من حديث متفق عليه ، ينظر: المشكاة ، ج ٢ ، ص (١١٦٠ ـ ١١٦١) الحديث رقم (٣٩٦٧)٠

<sup>(</sup>۲) يريد ما رواه عمرو بن ميمون عن عبد الله ه وفيه ( ۰۰۰ ثم شُحبوا إلى القليسبر قليبربدر • ثم قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأُ تبِعُ أصحابُ القليسبر لُعنةٌ) • ينظر : فتح البارى ه ج ١ ه ص (٥٩٤) •

 <sup>(</sup>٣) ينظر : المرقاة ، ج ٨ ، ص (١٠) .
 والتعليق ، ج ٤ ، ص (٢٨٠) .

### <u>تعقيب:</u>

إن العلاقات التي ذكرها الطيبي منها علاقات أساسية مذكورة في معظم كتبب البلاغة ، وهذه العلاقات هي:

(السببية - المسببية - الجزئية - اعتبار ما يكون - اعتبار ما كان - الحالي - قد المحلية )(١) وبعضها أقل شهرة ، مثل : (إطلاق الخاص وإرادة العام وعكسها) (٢) ، وقد اعتبرهما العلوى من علاقة تسمية "الكل باسم الجزء" وعكسها (٣) ، وتا بعد السبكي حيث قال عند ذكره لعلاقات المجاز المرسل :

" ومنها مجاز إطلاق العام وإرادة الخاص، ومثلوه بقوله : ( وُحُسُنُ أُولئكُ رُفِيقَاً) (٤) ولا يتعين لأن لفظ رفيق يستعمل للواحد والجمع ، ثم هذا القسم هو من التعبير بالجزء عن الكل ، ومنها عكسه ، وهو أيضاً من مجاز إطلاق الكل على الجزء "(٥).

أما "المجاورة" فقد ذكرها ابن الأثير (7) والعلوى (Y) والسيوطي (A) وأما الخطيب فلم يشر إليها صراحة ، لكنه ذكر من أمثلة المجاز المرسل الرَّاوِيّة للمَزادَة وهـو فلم يشر

<sup>(</sup>١) ينظر: التلخيص الملخطيب القزويني ، ص (٢٩٧ ـ ٢٩٨) .

والإيضاح ، له أيضاً ، ج ٢ ، ص (٣٩٩ ٢٠٠) .

وشروح التلخيص ، ج ٤ ، ص (٣٦- ٤٢) .

<sup>(</sup>٢) ممن ذكرهما من المتقدمين: محمد بن علي الجرجاني ، في كتابه "الإشمارات والتنبيهات " ، ص (٢٣٤) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : الطراز ، ج ١ ، ص (٧١ – ٧٢) .

<sup>(</sup>٤) سيورة النساء ، الآية (٦٩) ٠

<sup>(</sup>٥) بإيجاز عن: شروح التلخيص "عروس الأقراح" ، ج ٤ ، ص (٤٣) ٠

<sup>(</sup>٦) ينظر: المثل السائر ، ج ٢ ، ص (٩٠) ٠

<sup>(</sup>٧) ينظر: الطراز ، ج ١ ، ص (٧٢)٠

<sup>(</sup>٨) ينظر : شرح عقود الجمان ، ص (٩٣) ٠

من مجاز المجاورة ، فكأنه استفنى بمثاله عن ذكرها (١).

وناً تي لعلاقة "الإطلاق والتقييد" فممن ذكرها : محمد بن علي الجرجاني عند ذكرها للمجاز المرسل وقال:

" يطلق اسم المطلق على المقيد ، وبالعكس "(7). واعتبرها السبكي من التعبير بالجزء عن الكل ، وعكسه (7).

تلك هي علاقات المجاز المرسل التي أورد ها الطيبي ، وهنالك علاقات كثيرة غيرها لم ترد عنده ، فقد قال السبكي عن علاقات المجاز المرسل: "وما ذكرناه أكثر من ثلاثين "(3). وقد أشار إلى بعض هذه العلاقات عدد من المؤلفين المعاصرين (٥).

وبهذا يظهر أن الطيبي اكتفى بذكر أهم العلاقات المتصلة بهذا الموضوع وأشهرها مما يدل على أنه يسير مع ما هو مألوف عند جمهور البلاغيين ، ويبتعد عن الإغسراب المتمثل بكثرة التقسيمات وتداخلها .

× × × ×

<sup>(</sup>۱) ينظر: التلخيص ، ص (٢٩٦\_ ٢٩٢) .

وشروح التلخيص "عروس الأفراح " ، ج ٤ ، ص (٢٦ - ٢٤) .

<sup>(</sup>٢) الإشارات والتنبيهات ، ص (٣٣٣) ٠

<sup>(</sup>٣) و (٤) شروح التلخيص "عروس الأفراح" ، ج ٤ ، ص (٤٣) .

<sup>(</sup>٥) ينظر : جواهر البلاغة للماشمي ٥ ص (٢٩٢ ـ ٢٩٦) ٠

وعلوم البالغة للمراغي ، ص (٢٣٠ ـ ٢٣٤) .

## \_ الاس\_\_\_عارة \_

الاستمارة إحدى أنواع المجاز عند الإمام الطيبي ، ومفهوم الاستعارة عندون قائم على التشبيه ، فالتشبيه يكون عند ذكر طرفيه ، فإذا حذف أحد هما تكرون الاستعارة ، مالم يكن المحذوف مقدرًا .(١)

فالاستعارة عند الطيبي: "ذكر أحد طرفي التشبيه والعراد به الطرف الآخر "(٢) وهذا التعريف هو شطر من تعريف السكاكي للاستعارة ، فقد عرفها \_ رحمه الله وهذا التعريف هو أن تذكر أحد طرفي التشبيه ، وتريد به الطرف الآخر ، مدعياً دخول المشبه في جنس المشبه به ، دالا على ذلك بإثباتك للمشبه ما يخص المشبه سه " (٣) .

<sup>(</sup>١) ينظر : ص ( ٥٦ ـ ٥٧ ) و ص (٣٢٦ ـ ٣٢٧) و ص (٣٤٥) من الرسالة ٠

۲) ينظر : ص ( ٥٩ ) من الرسالة ٠

<sup>(</sup>٣) مفتاح العلوم ، ص (١٧٤) ٠

# \_ المبحث الأول: أنواع الاستعارات التي ذكرها الطيبي \_

ذكر الطيبي بعض أنواع الاستعارات ، وهي :

( التصريحية \_ المكنية والتخييلية \_ التبعية \_ المرشحة \_ المجردة \_ اللفظي\_\_\_ة- التمكيية \_ التمثيلية ) •

وسنتناول هذه الاستعارات بالتفصيل .

## أولاً: الاستعارة التصريحية:

الاستعارة التصريحية عند الطيبي يطلق عليها اسم "الاستعارة المصرحة "(١) وهي مااستعير فيها لفظ المشبه به للمشبه وهذا ماذ هب إليه السكاكي بعبارة مقاربة عند تعريفه للاستعارة المصرح بها ه حيث قال: " والمراد بالأول للستعارة المصرح بها موأن يكون الطرف المذكور من طرفي التشبيه هـــو المشبه به "(٢).

ومن المواضع التي ذكر فيها الاستعارة التصريحية مايلي:

١- قال عليه السلام لمعاذ: ( ثكلتك أُمُّك يامعاذ! وهل يَكُبُّ الناسُ في النار على وجوهِم مأ وعلى مناخرهم، إلا حمائد ألسنتهم؟) (٣) .

قال الطيبي مبيناً الاستعارة في كلمة (الحمائد) وقرينة هذه الاستعارة: « (الحمائد) جمع صَيدة ، فعيلة بمعنى مفعولة ، من حمد ، إذا قطع الــــزرع

<sup>(</sup>١) سماها السكاكي في ( مفتاح العلوم ) ص (١٧٦) : ( الاستمارة المصرح بها ) ٠

<sup>(</sup>٢) الممدر السابق، المفحة نفسها .

<sup>(</sup>٣) من حديث رواه أحمد وغيره ،العشكاة ج ١ ، ص ١٦ ،الحديث (٢٩) ، وقد ورد هذا الجزء من الحديث في (المجازات النبوية) للشريف الرضي ، ص (١١٣ ـ ١١٤) وقال : (٠٠ وهذه من الاستعارات العجيبة) ، وأورده صاحب المثل السائر ، ينظر: ص ( ١٠٠ ) مسن الرسالة ٠

وهذا من إنافة اسم المفعول إلى فاعله ، أي مصودات الأسنة ، فشبه ما تكلم به اللسان بالزرع المصود بالمنجل ، فكما أن المنجل يقطع ، ولا يميز بيسن الرطب واليابس ، والجيد والردئ ، فكذلك لسان بعض الناس ، يتكلم بكل نوع من الكلام القبيح والحسن ، ثم حذف المشبه وأقيم المشبه به مقامه على سسبيل الاستعارة المصرحة ، وجعل الإضافة قرينة لها "

أقول: يلاحظ أن الطيبي قام بتطيل الصورة البيانية تحليلاً جيداً ، وأبرز سرو الاستعارة وجمالها في كلمة (حمائد) ، وهو مالم يفعله الزمخشرى هنا وهر من أئمة البيان ، فقد اكتفى بالقول: "الحمائد جمع حميدة ، وهي ما يحمد مسن الزرع ، شبه اللسان وما يقتطع به من القول بحد المنجل وما يقطع به مسن النبات "(۱) مما يدل على أن الطيبي كان ذا قدرة على فهم النصوص وسبر أغوارها محيح أنه أفاد ممن سبقوه ، ولكن لمسات الإبداع قد نجد ها مبثوثة حتى ببعض ما ينقله ، فهو ينقل بإيجاز ، وقد يضيف ويمحى ، ثم يقرر ، ويبرز الصور الجميلة النبي تعكس قدرة الرجل العلمية .

٢\_ قال عليه السلام : (١٠٠ ألا سألوا إذا لم يعلَموا ، فإنما شفاءُ العيّ السؤالُ) (٢) · قال الطيبي :

" العِيُّ عدم الضبط والبيان ، يقال : عيني بالأمر ، يعني إذا لم يضبطه ، وأُعْيسًا صاحبه مُعَاياة ، إذا ألقى عليه كلاماً أو علماً لا يُهتدي لوجهه (٣)

استعار الشفاء لمعنى الإزالة استعارة مصرحة ، واستعار العي للمرض علــــى المكنية (٤) ، وفيه مطابقة معنوية ، لأنه قوبل العي بعدم العلم ، والمقابـــل

<sup>(</sup>١) الفائق ، ج ١ ، ص (٢٨٧) . ويلاحظ أن الزمخشري جعل الاستعارة مكنية ٠

<sup>(</sup>٢) من حديث رواه أبو داود عن جابره ينظر: المشكاة ، ج ١ ه ص (١٦٥ - ١٦٦) ، الحديث رقم (٣٤٢) ، وقد ورد في المجازات النبوية ، ص (٣٤٢) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : ( المحاح ) ما دة (عيي) · ....

<sup>(</sup>٤) العي من لوازم المرض وتوابعه ، ولذلك كانت الاستعارة مكنية هنا .

الحقيقي للعي الإطلاق ، وللجهل العلم " .

٣- في حديث رواه عبد الله بن عمر عن النبي - صلوات الله وسلامه عليه - ذكر فيه الفتن ومنها فتنة الدُّ هُيماء ، فقال : ( ٠٠٠ ثُمَّ فتنة الدُّ هُيماء لا تدع أحداً من هذه الأمة إلا لطُمنَه لطمة "، فإذا قيل : انقفت تمادت ، يصبح الرجل فيها مؤمناً ويمسي كافراً ، حتى يصير الناس إلى فُسطاطين : فُسطاط إيما نولا نفاق فيل وفُسطاط نفاق لإإيمان فيه ، فإذا كان ذلك فا نتظروا الدجال من يومه أو من غده )(١) .

يردد الطيبي قوله \_عليه الصلاة والسلام \_ ( فسطاط الإيغان ) بين المبالغة والاستعارة التصريحية ، فيقول:

" قال في النهاية: "والفسطاط بالضم والكسر المدينة التي فيها مجتمع الناس وكل مدينة فسطاط "(٢) وإضافة الفسطاط إلى الإيمان إما بجعل المؤمنين نفسس الإيمان مبالغة ، وإما بجعل الفسطاط مستعاراً للكنف والوقاية على المصرحة. أى: هم في كنف الإيمان ووقايته " •

ونالحظ أنه جعل التشبيم المحذوف الوجه والأداة هذا بين التشبيه والاستعارة ٠

3- عن أبي هريرة ) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( يُحشَرُ الناسُ على مريرة ) وقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( يُحشَرُ الناسُ على ثلاث طرائق: راغبين ، راهبين ، واثنا ن على بعير ، وثلاثة على بعير ، وأربعة على بعير ، وتحشرُ بقيتُهم النارُ ، تقيلُ معهم حيثُ قالوا على بعير ، وتحبح معهم حيث أُصُوا ، وتحبح معهم حيث أُصوا ) (٣).

<sup>(</sup>۱) من حديث رواه أبو داود ، ينظر : المشكاة ، ج ٣ ، ص (١٤٨٧) الحديث رقم (٥٤٠٣) ٠

<sup>(</sup>٢) النهاية ، ج ٣ ، ص (٤٤٥) ٠

<sup>(</sup>٣) متفق عليم ، ينظر : المشكاة ، ج ٣ ، ص (١٥٣٣ ـ ١٥٣٤) ، الحديث رقم (٥٥٣٤) .

#### قال الطيبي:

" لا نسلم أن الحشر المذكور يراد به في القيامة ، لقوله : ( تحشر بقيتهـم النارُ ) فإن النار هي الحاشرة ، فلو أريد ذلك المعنى لقيل : إلى السنار ، ولقوله : ( تقيل معهم حيث قالوا ) فإنه جملة مستأنفة بيان للكلام السنابت ، فإن الضمير في ( تقيل ) راجع إلى النار الحاشرة ، وهو من الاستعارة المصرحة التبعية ، فيدل على أن النار لم يرد بها النار الحقيقية ، بل هي نار الفتنة ، كما قال تعالى : ( كُلّما أُوقُدُوا ناراً لِلحَرْبِأَطفاً ها الله م ) (١) ولأن هذه القيلولة هي المرادة في قوله : ( إنها ستكونُ هجرة مجرة والخنازير ، تبيتُ معهم إنا قالوا ) (٢) وقال على الله عليه وسلم - : إنها بياره موت أو من حضر موت تحشرُ الناسُ ) قلنا : يارسول الله إفيا تأمرنا؟ • قال : ( عليكم بالشام ) (٣) وقال - ملى الناسُ ) قلنا : يارسول

× >

(١) سـورة المائدة ، الآية (١٤) ٠

<sup>(</sup>۲) من حدیث رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، ینظر : المسكاة ج ۳ ، ص (۱۷۱۷) الحدیث رقم : (۲۲۱٦) ٠

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي عن عبد الله بن عمر ه ينظر : المصدر السابق ه ج ٣ ه ص : (٣) رواه الترمذي عن عبد الله بن عمر ه ينظر : المصدر السابق ه ج ٣ ه ص : (٣) ١٧٦٦) الحديث رقم :(٣١٥) •

### ثانياً: الاستعارة المكنية:

لم أجد تعريفاً محدداً لهذه الاستمارة عند الطيبي ، وبالتأمل فيما ذكره وجدت أن مفهوم الاستعارة المكنية عند الطيبي هو : "ما حذف فيها المشبه به ورمز له بشي من لوازمه " ، وهذا المفهوم قريب من كلام الفخر الرازى الندنى عرف الاستعارة بالكناية بقوله : "هذا إنما يكون إذا لم يصرح بذكر المستعارة بل ذكر بعض لوازمه تنبيها به عليه "(١) والفخر الرازى أول من ذكر اصطللح الاستعارة بالكناية (٢) .

ومذ هب الجمهور أنها: "لفظ المشبه به المستمار في النفس للمشبه ه المحذوف المرموز إليه بإثبات لازمه للمشبه "(٢) ويلا ظأن الجمهور اشترطوا إثبات لازم المشبه به للمشبه ه وهذا مالم يذكره الفخر في تعريفه لهذه الاستعارة (٤). ويجوز عند الطيبي أن تكون بعض صور الاستمارات المكنية من باب المجاز العقلي أيضاً ه وهو بهذا يخالف السكاكي الذي يقول عند خاتمة فصل المجاز العقلي: "هذا كله تقرير للكلام في هذا الفصل بحسبراً ي الأصحاب من تقسيم المجاز إلى لفوى وعقلي ه وإلا فالذي عندى هو نظم هذا النوع في سلك الاستمارة بالكناية "(٥) فالسكاكي ينكر المجاز العقلي ويصنفه في مبحث الاستمارة بالكناية ، بينما يثبت فالسكاكي ينكر المجاز العقلي ويصنفه في مبحث الاستمارة بالكناية ، بينما يثبت

<sup>(</sup>١) نهاية الإيجاز ه ص (١٢٤ ١٢٥) ٠

<sup>(</sup>٢) ينظر : "البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشرى "للدكتور محمد أبي موسى ص (٤١٦) ٠

<sup>(</sup>٣) علم البيان للدكتور يوسف البيومي ، ص (١٨٠ ـ ١٨١) ٠

<sup>(</sup>٤) أطلق العلماء على إثبات لأزم المشبه بهللمشبه اسم الاستمارة التخييلية وهي قرينة للمكنية ، وقد ذكر الفخر الرازى الاستعارة التخييلية في كتابه؛ نهاية الإيجاز ص (١١٥ ـ ١١٦) بيد أنه لم ينص عليها في تعريف المكنية ،

<sup>(</sup>٥) مفتاح العلوم ، ص (١٨٩) ٠

الطيبي المجاز العقلي تبعاً للشيخ عبد القاهر والزمخشري، ويردد بعض الصور البيانية بين المجاز العقلي والاستعارة المكنية ، ولعل سبب ذلك أن الاستعارة المكنية تلتبس بالمجاز العقلي ، ولذلك "رأينا السكاكي يد خل صوره في الاستعارة المكنية "(١) وكذلك نجد الخطيب وقد فرق بين المجاز العقليوا والاستعارة بالكناية عبير أن الاستعارة المكنية تشتمل على المجاز العقلي كما يظهر من حديثه في علم البيان ، وإلى ذلك أشار السبكي قائلاً: "لم يتعرض المصنف للتفاوت بين أنواع الاستعارة ، والذي يظهر أن الاستعارة بالكناية أبلغ من التمريحية ، وبه صرح الطيبي ولا إشكال فيه على رأي السكاكي فإنها كالجامعة بين الاستعارة والكناية ، وأما على رأي المصنف فإن وافسق على ذلك كان هذا وارناً عليه في قوله :إن المجاز أبلغ من الحقيقة وإن الاستعارة أبلغ من التشبيه لأن الاستعارة بالكناية عند المصنف تشبيه وحقيقة لا مجاز، أبلغ من التشبيه لأن الاستعارة بالكناية إنما كانت أبلغ لا شتعالها على المجاز العقلي ، كما اقتناه كلامه في على المجاز العقلي ، كما اقتناه كلامه في على المجاز المعاني عين تكلم على المجاز العقلي . "(٢).

وقد جعلنا الحديث عن الاستمارة المكنية في ثلاث فقرات تتناول أمثلة مسن هذه الاستعارة ، وأمثلة لالتباسم بالمجاز العقلي ، وأمثلة لقرينته الاستعارة التخييلية " •

وهذه أول هذه الفقرات:

<sup>(</sup>١) ينظر: التصوير البياني للدكتور محمد أبي موسى ، ص (٣٠٢) ٠

<sup>(</sup>٢) شروح التلخيص "عروس الأفراح" ، ج ٤ ، ه ص (١٨١ - ٢٨٢) .

## أ\_ من الأمثلة التي ذكر فيها الاستعارة المكنية ما يلي :

1 - جاء في حديث عنه عليه الصلاة والسلام وهو يتحدث عن الخيل : ( ونوا مِيهَا معقودٌ فيها الخيرُ <math>(1).

قال الطيبى:

" قوله : ( معقود فيها الخير ) قد سبق (٢) أنه من الاستعارة المكنيـة لأن الخير ليس بمحسوس حتى تعقد عليه الناصية ، فكيف جعله محسوساً همهنـا ونهى عن قطعها؟. يقال: إنهم قد يد خلون المعقول في جنس المحسوس ويحكمون عليه بما يحكم على المحسوس مبالغة في اللزوم ، قال:

بأُنَّ لَهُ حاجةٌ في السماء (٣)

ويمعد حتى يظن الجهول

وقال الآخر :

فعز الفؤاد عُزاء جميلاً ولن تستطيع إليك النزولاس(٤)

هي الشمسُ مَسْكنها في السماءِ فلن تستطيحُ إليها الصَّسودَ

وذكر بلفظ: ويصمد حتى لظن الجهول أن له منزلاً في السماء

<sup>(</sup>١) من الحديث (٣٨٨٠) ، وقد تقدم تخريجه ص (٥٩) من الرسالة ٠

<sup>(</sup>٢) يريد ما أورده عند الحديث رقم (٣٨٦٧) وسيأتي ص (٩٩>) من الرسالة ٠

<sup>(</sup>٣) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي ، ج ٤ ، ص (٣٤) ٠

وورد في "أسرار البلاغة" ، ص (٢٧٩) .

والكشاف، ج ١ ، ص (٧٧)٠

ومفتاح العلوم ، ص (١٨٢) .

والتلخيص ، ص (٣٢٠) ٠

<sup>(</sup>٤) ديوان العباس بن الأحنف ه ص (٢٤٨) .

وأسرار البلاغة ه ص (٢٨٤) .

ومفتاح العلوم ، ص (١٨٣)٠٠

والتلخيص ه ص (٣٢١)٠

٢- سبق أن ذكرنا قوله عليه الصلاة والسلام : ( ٠٠٠ ثم فتنة الدُّ هَيماء لا تسدع أحداً من هذه الأمة إلا لَطَعَتْهُ لطمة " ٠٠٠) (١).

قال الطيبى:

"قوله (ثم فتنة الدهيماء) قال في النهاية : هي تصغير الدَّهماء، يريد الفتنة المُطْلِمة ، والتصغيرُ فيها للتعظيم ، وقيل: أراد بالدهيماء الداهية ، ومن أسماء الداهية الدُّه هيم ، زعموا أن الدَّه هيم اسم ناقلة غزا عليها سبعة إخوة ، فقتلوا عن آخرهم ، وحملوا عليها حتى رجعت بهم فصارت مثلاً في كل داهية ، واللطم هو الضرب بالكف . (٢).

أقول: وهو استعارة مكنية ، شبه الفتنة بإنسان ، ثم خيل إلا صابتها الناس اللطم الذي هو من لوازم المشبه به ، وجعله قرينة لها " ن

# 

١- عن أنسبن مالك ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
( هل تَدْرونُ من أجودُ جُونًا ؟ ) قالوا : الله ورسوله أعلم ، قال: ( الله عليه علم علم الله على أجود بنونًا ، ثم أنا أُجُودُ بني آدم ، وأُجُودُ هُمْ من بَعْدِي رجلُ عُلِمَ عِلْما فَنَشَرَهُ ، يأْرتي يومُ القيامةِ أميراً وَحُدَهُ ، أو قال: أُمَّة " واحِدة " ) (٣) .

قال الطيبي:

" جوداً تمييز مزال عن الأصل وفيه وجهان:

أحد هما: أن أجود أفعل من الجُودُة ، أي: أحسن جوداً وأبلغه .

<sup>(</sup>١) من الحديث (٥٤٠٣) وقد تقدم تغريجه ص (٧٤ ) من الرسالة ٠

<sup>(</sup>٢) ينظر: النهاية ، ج ٢ ، ص (١٤٦) ، و ج ٤ ، ص (٢٥١)

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي في "شعب الإيمان" وأبو يعلى ه ينظر: المشكاة ه ج ١ ه ص (٨٦) الحديث رقم (٢٥٩) ٠

وثانيهما : أنه من الجود : الكرم ، أي من الذى جوده أجود؟ ، فيكون إسنا نا مجازيا كما في قولك : (جُدَّ جده) ، أو استعارة مكنية ، شبه جوده بإنسان يصدر منه الجود ، ثم خيل أنه إنسان جواد بعينه ، ثم نسب إليه ما يلازمه من الجود مبالغة لكماله في ما حبه ، وعليه قوله تعالى : (يَخْمُ سُوْنُ الناس كُنْ أَفعل كخشْية الله أو أُسدَّ خشية )(١) الضمير في أشد للخشية لاللناس الأن أفعل إذا نصب ما بعده كان غير الذى قبله كقولك : (زيد أفره عبداً) فالفراهسة للعبد لالزيد " •

عن شداد بن أوس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته:
 ( اللهم إني أسالك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد، وأسالك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسالك قلباً سليماً ، ولساناً صادقاً، وأسالك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم ، وأستغفرك لما تعلم ) · (٢)
 قال الطيبي:

" قوله: (لساناً ماد قاً) إسناد (ماد قاً) إلى الضمير مجازي، لأن المد ق من صفة ما حبه ، فأسند إلى الآة مبالغة ، كما أسند وضع الأوزار إلى المرب في قوله تعالى: (حتى تَفْعُ الحربُ أُوزارها) (٣) وهو للمحارب (٤). ويجوز أن يكون استعارة مكنية ، بأن شبه اللسان بمن ينظق بالمحد ق لكثرة مدوره عنه ، ثم أد خل اللسان على سبيل الادعاء مبالغة في جنس المشبهبه، وخيل أنه هو ، ثم أثبت للمستعار ما يلازم المشبه به من المدق ، ونسب

<sup>(</sup>١) سورة النساء ، الآية (٧٧) ٠

<sup>(</sup>٢)رواه النسائي ه وروى أحمد نحوّه ه ينظر : المشكاة ه ج ١١ ص (٣٠١) الحديث رقم (٩٥٥) ٠

<sup>(</sup>٣) سـورة محمد ، الآية (٤) .

<sup>(</sup>٤) قال الزمخشرى في الكشاف: "وقيل: أوزارها آثامها: يعني حتى يتركأهل الحرب.هم المشركون شركهم ومعاصيهم بأن يسلموا "ينظر: ج٤٥ ص (٣١٧) قلتوهذا دليل يؤكد ما ذهبإليه الطيبي .

إليه ليكون قرينة مانعة من إرادة الحقيقة " •

٣- عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ( شريُّ ما في الرجل شُعرُ هَالِعُ ، وجُبينُ خالعُ )(١) .

يشرح الطيبي مفردات الحديث قائلاً:

"قال التوربستي: الشح بخل مع الحرص، فهو أبلغ في المنع من البخل فالبخل يستعمل في الضّنة بالمال، والشح في سائر ما تمتنع النفسعدن الاسترسال فيه من بذل أو مال أو معروف أو طاعة ، والهُلُعُ أفحن الجرع، وهُلِعُ بالكسر فهو هُلِعُ وهُلُوع ، ومعناه أنه يجزع في شحه أشد الجزع على الستخراج الحق منه ، وقوله (شح هالع) أي ذو هلع ، كما يقال: يوم عاصف وليل نائم ، ويحتمل أيضاً أن يقول (هالع) لمكان (خالع) للإ زدواج " ·

ويعقب على كالم التوربشتي بقوله :

"أقول : يحتمل أن يحمل على الإسناد المجازى ، فيسند الشح إلى ما هو مسند الى ماحبه مبالغة ، وعلى الاستعارة المكنية ، بأن يشبه الشرب بإنسان ، ثم يوصف بما يلازم الإنسان من الهلع ، والهلع ما فسره اللسه تعالى ، سئل أحمد بن يحيى عن الهلوع فما زاد على ما فسره الله تعالى من قوله : (إذا مُسَّهُ الشرُّ جُزُوعاً × وإذا مُسَّهُ الخيرُ مُنُوعاً )(٢). " .

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود ، ينظر : المشكاة ، ج ۱ ، ص (٥٨٦) ، الحديث رقم (١٨٧٤) ، وأورد نحوه بلفظ مختلف الشريف الرضي في كتابه (المجازات النبويـــة) ص (١٩٦) وقال : (قوله عليه الصلاة والسلام (أو جبن خالع) مجاز : أي يخلع قلب الجبان ٠٠) ٠

<sup>(</sup>٢) سورة المعارج ، الآيتان (٢٠- ٢١) وكلام أحمد بن يحيى في الكشاف، ج ٤، ص (٦١٢) .

ثم يمسرح الطيبي قوله عليه الصلاة والسلام : ( وجبن خالع ) فيقول : "قال في النهاية : أى مديد كأنه يُخلُعُ فؤاده من هدة خُوْفه ، وهو مجاز عن الخلُع ، والمراد به ما يعرضُ من نوازع الأفكار وضَعْف القلب عند الخوف "(١)

ويعقب على كلام صاحب النهاية مشيراً خلال ذلك إلى أحد أقسام المجاز العقلى باعتبار طرفيه فيقول:

"أقول: الفرق بين وصف الشح بالهلع ، والجبن بالخلع ، هو أن الهلع في الحقيقة لماحب الشح ، فأسند إليه مجازاً ، فهما حقيقتان (٢) ، لكسن الإسناد مجازي وليس كذلك الخلع ، إذ ليس مختصاً بماحب الجبن حتى يسند إليه مجازاً ، بل هو وصف للجبن لكن على المجاز ، حيث أطلق وأريد به الشدة وإلى هذا الممنى ينظر قول التوريشتي : (ويحتمل أن يقول هالع لمكان خالع للازدواج) أي المشاكلة ، " ،

٤- في حديث رواه حذيفة وقد سأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن تعاقـــب الخير والشر ويقول في آخره: قلت: هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: (فتنة "عميا يُ صمّا يُ عليها دعاة "على أبواب الناره فإن مُتَياحذيفة! وأنتعاض على جُذْل خيرٌ لك مِنْ أن تتبعُ أحداً منهم )(٣).

قال الطيبي نا قلاً عن القاضي:

" قوله : ( فتنة عمياء صماء ) قال القاضي : المراد بكونها عمياء صماء ١٥ ن

<sup>(</sup>١) ج ٢ ه ص (٥٦) .

<sup>(</sup>٢) للمجاز المقلي باعتبار طرفيه أقسام ، فهما إما حقيقتان ، نحو : "أنبت الربيع البقل "أو مجازان ، نحو : "أحيا الأرض شبابُ الزمان " ، أو مختلفان نحو : "أنبت البقل شبابُ الزمان " ، ينظر : الإيضاح ، ج ١ ، ص (١٠٣) ،

<sup>(</sup>٣) من حدیث رواه أبو داود ، ینظر : المشكاة ، ج ٣ ، ص (١٤٨٤ ـ ١٤٨٥) الحدیث رقم (٥٣٩٦) .

تكون بحيث لا يرى منها مخرج ، ولا يوجد دونها مستفاث ، أو أن يقع منها الناس على غرة من غير بميرة ، فيعمون فيها ، ويصمون عن تأمل الحق واستماع النصح (١)

ثم عقب على كالم القاضي بقوله:

" أقول: الوجه الأول: من الاستعارة المكنية ، شبه الفتنة في كونها لا مخرج عنها ، ولا مستفائمنها ، بامرأة عمياء صماء ، ثم نسبإليها ما هو من لوازم المشبه به ٠

والوجه الثاني: من الإسناد المجازى، لأن الفتنة ليست عمياء مماء ، بـل ماحبها هو الأعمى والأصم ، فأسند إليها لكونها سبباً فيهما ، ووصف الماحب بالعمى والمصم ليسعلى الحقيقة ، لأن المراد منه صممه عن استماع الحق ، وعما ، عن النظر إلى الدلائل " .

٥- عن علي - رضي الله عنه - قال : ( ما كنا نُبْعِد أن السكينة تنطقُ على لسان عمر )(٢) .

قال الطيبي:

" يحتمل وجهين : أحد هما : أن يكون إسنا لا مجازياً ، وذلك أن نزول السكينة لما كان سبباً لنطقه بالحق أسنده اليها .

وثانيهما : أن يكون استمارة مكنية ، شبه السكينة بمتكلم يفصح عن الحسن تشبيهاً بليغاً كما تقرر (٣) ثم خيل لها ما به قوام المتكلم في الإقصاح مسسن النطق ، ونسب إليها ليكون قرينة ما نعة لإرادة الحقيقة ، ونظيره في الوجهيسن قوله تعالى : ( ذلك نُتْلُوهُ عليك من الآيا تروالذكر الحكيم ) (٤) وقال في الكشاف:

<sup>(</sup>١) ينظر : المرقاة ، ج ١٠ ، ص (١٢٦) ٠

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي في « دلائل النبوة « ه ينظر : المشكلة ه ج ٧ ه ص (١٧٠٤) الحديث (١٠٣٥) (٣) من المبالغة ه وليس من التشبيه البلاغي المصطلح عليه باسم التشبيه البليغ ·

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران ، الآية (٥٨) .

(الذكر الحكيم: القرآن ، وصف بصفة من هو سببه ، أو كأنه ينطق بالحكمــة لكثرة حكمه )(١) نتهى كلامه ، يعني الضمير في الحكيم راجيم إلى القرآن، فإسنا د الحكيم إليه مجازي، وذلكأن قائله لما كان حكيمًا وصف بصفته ، أو شبه القرآن بالشخص الذي ينطق بالحكمة ، فأثبت له النطق على الاستعارة المكنية . فإن قلت: ما محل قوله على (لسان عمر) وما موقعه ؟ قلت: محله الحسال ، وموقعه موقع الترشيح من الاستعارة عكما في قول من قال شعراً: على مِنْبرِ المجد المؤثل يخطب (٢) جلاك يا خير الملوك مساعياً

وقول الآخر:

وللبلدة المذراء سيفك يخلب (٣) «٠

على منبر العلياء جدُّك يخطب

## ج \_ الاستعارة التخييلية :

الاستعارة التخييلية عند الطيبي هي قرينة للاستعارة المكنية ، وهذا ملا عليه جمهور البلاغيين ، فهما متلازمتان ، لا توجد إحداهما بدون الأخرى ، إذ لا بد للاستعارة من قرينة •

قال الخطيب القرويني : " قد يضمر التشبيه في النفس ، فلا يصرح بشي مسل أركانه سوى المشبه ، ويدل عليه بأن يثبت للمشبه أمر مختص بالمشبه به المفسمي التشبيه استمارة بالكناية ، أو مكنياً عنها ، وإثبات ذلك الأمر للمشبه استعارة تخييلية "(٤).

وقد علق السبكي على كلام الخطيب بقوله : " وعلم منه أن الاستعارة بالكناية لا توجد دون الاستعارة التخييلية ، وأما عكسه فظاهر كلام المصنفأنه كذلك،

<sup>(</sup>۱) ج ۱ ه ص (۳٦٧) ٠

<sup>(</sup>٢) لم نهتد لقائله ٠

<sup>(</sup>٣) عزاه ابن قيم الجوزية في كتابه "الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان" ص (١٣٩) إلى أبزون العماني •

<sup>(</sup>٤) التلخيص ، ص (٣٢٦) . والإيضاح ، ج ٢ ، ص (٤٤٤) .

فلا توجد التخييلية دون المكنية "(١).

وقال السعد التفتازاني: «الاستعارة بالكناية والاستعارة التخييليسة فعلان من أفعال المتكلم متلا زمتان ، إذ التخييلية يجبأن تكون قرينة للمكنيسة البتة ، والمكنية يجبأن تكون قرينتها تخييلية البتة «(٢).

وقد ذكر الطيبي الاستعارة التخييلية في مواضع منها:

١- عن أنس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :

( ثلاثُ مَنْ كُنَّ فيو وجدُ بهنَّ حلاوة الإيمان بمن كان اللهُ ورسولُه أُحبَّ إِليهِ مما سواهما ومن أُحبَّ عبداً لا يُجبُّهُ إِلا للهِ ، ومن يَكْرَهُ أَن يعودَ في الكُفْرِ بعد أَن أَنقذَهُ اللهُ مِنْهُ كما يكره أَن يُلقى في النارِ )(٣).

قال الطيبي:

" (حلاوة الإيمان) استعارة ، هبهت شدة رغبة العؤمن في إيمانه بهسي ون دلاوة ، وأثبت له لا زم ذلك الشي وأضيف له على التخييلية " ·

والأَدْق أَن تكون(حلاوة الايمان) من إضافة المشبه به إلى المشبه عمن سلك التشبيه البليغ · ٢ ـ عن العباس بن عبد المطلب ، قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ:

( ذا قُ طُعْمُ الإِيمان مِنْ رضيَ بالله ربًّا ، وبالإسلام ديناً ، وبمحمد رسولاً)(٤).

قال الطيبي :

" أقول: مجاز قوله: (ناقطعم الإيمان) كمجاز قوله: (وجد بهنَّ حلاوة الإيمان) وكذلك موقعه كموقعه ، لأن من أحب أحدًا يتحرى مراضيه ، ويؤثر رضاه على رضا نفسه ، ومقام الرضا عند أهل العرفان مقام جليل " ·

<sup>(</sup>١) شروح التلخيص " عروس الأقراح" ، ج ٤ ، ص (١٥٣ ـ ١٥٤) .

 <sup>(</sup>١٥١ - ١٥١) المصدر السابق " مختصر السعد" ، ج ٤ ، ص (١٥٦ - ١٥١) .

 <sup>(</sup>٣) متفق عليه ، ينظر : المشكاة ، ج ١ ، ص (١٠ ـ ١١) الحديث رقم (٨) .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم وينظر: العصدر السابق ، ج ١ ، ص (١١) الحديث رقم (٩) .

٣\_ قال عليه السلام لمما ذ: ( ألا أَ كُلُّكَ على أبواب الخير؟ · المومُ جُنَّةٌ والمدقـــةُ تُطفِئ الماءُ النارُ ١٠٠) (١) .

قال الطيبي:

" قوله (الصدقة تطفئ الخطيئة) أصله تذ هب الخطيئة ، لقوله تعالىي : (إن الحسنا تريُدُ هِبْنُ السيئاتر)(٢) . ثم في الدرجة الثانية تمحو الخطيئة لقوله على الله عليه وسلم لأبي ذر : (اتق الله حيثما كُنْتُ، وأُ تُبع السيئة الحسنة تمحما)(٢) أى السيئة المثبتة في صحيفة الكرام الكاتبين ، وإنما قسد رت الصحيفة بقرينة تمحو ، ثم في الدرجة الثالثة تطفئ الخطيئة لمقام الحكاية عن المباعدة عن النار ، فلما وضع الخطيئة موضع النار على الاستعارة المكنية أثبت لها على سبيل الاستعارة التغييلية ما يلازم النار من الإطفاء ليكون قرينة ما نعة لها من إرادة الحقيقة من الخطيئة ، وأما قوله تعالى : (إنعا يأكلون في بطونهم ناراً)(٤) فمن إطلاق اسم المسببعلى السبب، وأما معنى إذ هاب السيئة بالحسنة إذا كانت بين العبد وبين الله تعالى فظاهر ، وأما القيامة إلى خصمه عوضاً عن مظلمة ،

<sup>(</sup>۱) من الحديث رقم (۲۹) وقد سبق تخريجه ص (۲۷۰) من الرسالة ٠ وقد أورد بعضه الشريف الرضي في كتابه "المجازات النبوية" ، ص (۱۳۳ – ۱۳۵) وذ هب الشريف إلى أن قوله عليه السلام : (الصوم جنة) استعارة ، وقوله: (المدقة تطفى الخطيئة) استعارة أخرى ٠

قلت: لا ريب أن قوله: (الموم جنة) هو تشبيه وليس استعارة ٠

<sup>(</sup>٢) سورة هود ، الآية (١١٤) .

<sup>(</sup>٣) من حديث رواه أحمد ، والترمذي ، والدارمي ، ينظر : المشكاة ، ج ٣ ، ص (١٤٠٩) . الحديث رقم (٥٠٨٣) .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء ، الآية (١٠) ٠

فإن قلت: هل يلزم على هذا التقرير أن لا يكون الصوم أقوى حالاً في المباعدة من النار ، لأن الجُنّة أى الستر من دون إطفاء النار؟ قلت: العكسأ ولى ، لأن الجنة ما نعة من صدور الخطيئة التي هي سبب النار ، والصدقة لا تمنع وإنما تطفى الخطيئة الحاصلة " .

٤ عن ابن عباس ، قال : (تدارش العلم ساعةٌ من الليل خيرٌ من إحْيا بُها )(١). قال الطيبي :

" هبه الليل بالميت الذي لا يحيا ، وأ ثبت له الإحياء على الاستعارة التخييلية ثم كنى عنه بصلاة التهجد ، لأن في قيام الليل كل نفع للقائم فيه ، ومن نام فقد فقد نفعاً عظيماً ، قال تعالى : ( تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ المطَاجِحُ ) إلى قوله : ( فلا تعلمُ نُفْسُما أُخْفِي لهم من قُرَّة أُعْيُن جزاء "بما كانوا يعملون ) (٢) نكر ( نفسس ) وأوقعها في سياق النفي ، ونفى عنها دراية ما ادخر للمتعبدين من السرور ( يعني نوعًا عظيماً من الثواب ادخر الله لأولئك ، وأخفاه من جميع خلائقه ، فلا تعلم النفوس كلهن ، ولا نفس واحدة منهن ، ولا ملك مقرب ، ولا نبي مرسل ) (٣) ، فإذا كان ثواب التهجد هذا ، فما ظنك بثواب التدارس الذي الساعة منه أفضل من إحيائها ؟ • " •

٥- عن عبد الله بن مغفَّل ، قال: جاء رجلُ إلى النبي صلى الله عليه وسلم-فقال: إني أُحبُك ، قال: (انظرُ ما تقول) ، فقال: والله إني لأُحبُك ، ثلاث مسررًات قال: (إن كنتُ ما دقاً فأعدَّ للفقرِ تجْفا فا ، للفقرُ أسرعُ إلى من يحبُّني مسن السيلِ إلى منتهاه)(١).

<sup>(</sup>١) رواه الدارمي ، ينظر: المشكاة ، ج١ ، ص (٨٥) الحديث رقم (٢٥٦) .

<sup>(</sup>٢) سورة السجدة ، الآيتان (١٦- ١٧) .

 <sup>(</sup>۳) مقتبس من الکشاف ، ج ۳ ، ص (۵۱۲) .

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي ، وقال : " هذا حديث حسن غريب " ينظر: المشكاة ، ج ٣ ، ص (١٤٤٥) الحديث رقم (٥٢٥٢) ٠

قال الطيبي:

" قال في المفرب: التَّجْفانُ شي عليس على الخيل عند الحرب ، كأنه درع المتعال من جف لما فيه من الصلابة واليبوسة (١)

أقول: (انظر ما تقول) أى رمت أمراً عظيماً ، وخطباً خطيراً ، فتفكر فيسه ، فإنك توقع نفسك في خطر ، وأي خطر يستهدفها غرفاً لسهام البلايا والمعائب؟ فهذا تمهيد لقوله: (فأعد للفقر تبفافاً) فاستعير للمبر وتحمل المشام التبغاف على الاستعارة التخبيلية ، وشبه الفقر بالقرن (٢) الذي له سهام وأسنة ، وأخرجه مخرج الاستعارة المكنية ، والقرينة الاستعارة التخبيلية. يريد رشقه بالبلايا ، وطعنه بالمعائب، فيعد له من المبر والقناعة والرضا تبغافاً ، ثم ترقى منه إلى الاستعارة بالسيل ، دلالة على أن تلك البلايا والمعائب لاحقة به بسرعة كالسيل إلى منتها ه ، فلاخلاص له ولا مناص ، هذا والممائب لاحقة به بسرعة كالسيل إلى منتها ه ، فلاخلاص له ولا مناص ، هذا على مقتنى قوله حملى الله عليه وسلم - : (المرءُ مع مُنْ أحبَ) (٣) وقوله في حواب من سأل: أى الناس أعد بلاء؟ و فقال: (الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل) (١) وهو سيد الأنبياء ، فيكون بلاؤه أشد من بلائهم ، وفيه أن الفقر أهسسد

<sup>(</sup>١) كتاب المغرب في ترتيب المعرب ، لأبي الفتح المطرزى ، ص (٨٥) ما دة (جف) .

<sup>(</sup>٢) هكذا في جميع المخطوطات، وفي المعجم الوسيط، في ما دة (قرن): (القَرْنُ من القوم سيند هم، ومن السّيف والنّصل حدُّ هُما) .

<sup>(</sup>٤) من حديث رواه الترمذي عن معب بن سعد عن أبيه ، وقال: "هذا حديث حسن (٤) من حديث رواه الترمذي ) ، ج ٤ ، ص (٥٢٠) ٠ صحيح " ، ينظر: الجامع الصحيح ( سنن الترمذي ) ، ج ٤ ، ص (٥٢٠) ٠

٦- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( تقي ُ الأرضُ أفلاذ كُبدرها أمئال الأسطُوانة من الذهبروالفضَّة (١)٠٠٠

ينقل الطيبي عن القاضي شرح بعض ألفاظ الحديث وعباراته فيقول:

"قوله (تقي الأرض) قال القاضي معناه: أن الأرض تلقي من بطنها ما فيصم من الكنوز ، وقيل ما رسخ فيه من العروق المعدنية ، ويدل عليه (أمثال الأسطوانة) وشبهها بالأكباد حباً ، لأنها أحبما هو مخبأ فيها ، كسما أن الكبد أطيبما في بطن الجزور وأحبه إلى العرب، وبأ فلاذ ها هيئة وشكلاً فإنها قطع الكبد المقطوعة طولاً ، وقد حكي عن ابن الأعرابي أنه قال: الفلدة ألا تكون إلا للبعير "(٢).

كذلك ينقل عن ابن الأثير قوله:

"سمى ما في بطن الأرض قِطعاً تعبيهاً وتمثيلاً ، واستعار القي الإخراج "(٣)"، ثم يبين الطيبي الاستعارة في قوله عليه الصلاة والسلام =: (أفـــلاذ

كبدها ) فيقول:

" قوله : (أفلاذ كبدها) استمارة مكنية مستلزمة للتخييلية ، شبه الأرض بالحيوان ، ثم خيل لها ما يلازم الحيوان من الكبد ، فأضاف إليها الكبد على التخييلية ، ليكون قرينة مانعة من إرادة الحقيقة ، ثم فرع على الاستعارة القي ، ترشيط لها "

× × ×

<sup>(</sup>۱) من الحديث رقم (3818) وقد تقدم تخريجه ص (۷٦) من الرسالة ، وذكر نحبوه الشريف الرضي ، ينظر ص (۵۰) من الرسالة ·

<sup>(</sup>٢) ينظر: المرقاة ، ج ١٠ ، ص (١٦٦ ١٦٢) ٠

<sup>(</sup>٤٧٠) النهاية ٥ ج ٣ ٥ ص (٤٧٠) ٠

## ثالثاً: الاستمارة التمريحية التبعية :

يظهر أن الاستعارة التبعية عند الطيبي هي التي يكون فيها اللفظ الذى جسرت فيه الاستعارة اسماً مشتقاً أو فعلاً ، وهذا المفهوم نستخلصه من خلال الأمثلة التي ذكرها الطيبي ، وهو مقتبس مما قاله البلاغيون ، فقد عرفها السكاكي بقوله: «هي ما تقع في غير أسماء الأجناس كالأفعال ، والصفات المشتقة منها ، وكالحروف بناء على دعوى أن الاستعارة تعتمد التشبيه ، والتشبيه يعتمد كون المشبه موصوفاً ، والأفعال والصفات المشتقة منها والحروف عن أن توصف بمعزل ، فهذه كلها عن احتمال الاستعارة في أنفسها بمعزل ، وإنما المحتمل لها في الأفعال ، والصفات المشتقة منها مما درها ، وفي الحروف متعلقات معانيها ، فتقع الاستعارة هناك أم تسري فيها "(١).

ومن تعريف السكاكي اقتبس البلاغيون تعريفهم لهذه الاستعارة (٢). ومن أمثلة هذه الاستعارة عند الطيبي ما يلي:

ا عن عُبادة بن الصامت قال: قال رسول الله عليه وسلم -:
( خمس صلوات افترضه قال: قال من أُحْسن وضوء هن من وصلاً هن لوقته ق وأتم وأتسم وخُوع مَن وخُوم ومن لم يفعل فليس له وكُوع مَن وخُوم ومن لم يفعل فليس له على الله عهد أن يغفر له ، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد من الله عهد الله عهد الله عهد الله عهد من الله عهد الله عهد الله عند الله عن

<sup>(</sup>۱) مفتاح العلوم ، ص (۱۸۰) .

<sup>(</sup>٢) ينظر : التلخيص ، ص (٣١٤) ٠

والإيضاح ، ج ٢ ، ص (٤٢٩) .

والإشارات والتنبيهات في علم البلاغة ، ص (٢٢١) وقد سماها (استعارة عية ) ·

وشرح عقود الجمان للسيوطي ، ص (٩٥) .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد وأبو داود ، وروى ما لك والنسائي نحوه ، ينظر: المشكاة ، ج ١ ، ص (١٨٠) الحديث رقم (٥٧٠) ٠

يقول الطيبي نا قلا عن القاضي:

" قوله (كان له على الله عهد) قال القاضي : شبه وعد الله بإثابة المؤمنين على أعمالهم بالعهد الموثوق به الذي لا يخالف ، ووكل أمر التارك إلى مشيئة تجويزاً لعفوه ، وأنه لا يجبعلى الله تعالى شيئ ، ومن ديدن الكريم محا فطسة الوعد والمسامحة في الوعيد (١)...

ويبين الطيبي كلام القاضي من الناحية البيانية فيقول:

" أقول: أراد أن العهد ههنا مستعار للوعد على سبيل التبعية ، ولذلك علق به قوله: (أن يغفر) بحذف الباء ، كما يقال وعد بكذا ·

وفائدة الاستعارة المبالغة في إنجاز الوعد وإيفائه ، فإن خلف الوعد كنقسض العهد ، فلا يجوز ذلك ولاسيما من الكرام ، هذه المبالغة في جانب الوعد ، وأما في جانب الوعيد فجي بأن مقارنة بها المشيئة ، ليؤذن بالمسامحة والتساهل في الوعيد " انتهى .

أقول: العهد مصدر، وليس فعلاً ولا مشتقاً ، فقوله أنه مستمار للوعد على . سبيل التبعية خطأ ، والصواب أنه استعارة تصريحية أصملية .

٢ عن سليمانُ بن صُرُدرِ ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : ( مَنْ قَتَلَهُ بطنه لم يعذَّبُ في قبرِ ه )(٢).

قال الطيبى:

" قوله: ( من قتله بطنه ) هو من الاستعارة التبعية ، كما في قول الشاعر :

<sup>(</sup>١) ينظر: التعليق ، ج ١ ، ص (٢٦٦) ٠

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد والترمذى ، وقال هذا حديث غريب ، ينظر : المشكاة ، ج ١ ، ص (٤٩٥) الحديث رقم (١٥٧٣) ٠

× قتلُ البخلُ وأُحْيا السَّماحا ×(١)

هبه ما يلحق المبطون من إزهاق نفسه به كما تزهق النفس بالمُحَدَّدا تِونحوها ، والقرينة نسبة القتل إلى البطن "انتهى .

أقول: في قوله: " والقرينة نسبة القتل إلى البطن " إشارة إلى النسبة إلى الفاعل ، وهي إحدى قرائن الاستعارة التبعية .

٣\_ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

 $(\tilde{r})(1)$  (  $\tilde{r}$ الأم قبلكم  $(\tilde{r})$ 

قال الطيبى:

" قوله ( دبِّ إليكم ) قال في النهاية : نُقُل الداء من الأجسام إلى المعانى ومن أمر الدنيا إلى أمر الآخرة "(٣).

وعقب على ما سبق بقوله:

" أقول: وكذا الدب يستعمل في الأجسام ، فاستعير للسراية على سسبيل

<sup>×</sup> جُمِعُ الحقُّ لنا في إمام × (١) من بيت لابن المعتز ، وصدره : وهو في ديوانه ص (١٣٢)٠

وفي أسرار البلاغة ، ص (٥٠) .

ومفتاح العلوم، ه ص (١٨١) ٠

والتلخيص ، ص (٣١٦) ٠

والإيضاح ، ج ٢ ، ص (٤٣١) ٠

قال في معاهد التنصيص ، ج ٢ ، ص (١٤٧) : " الساهد فيه : مدار قرينـــة الاستعارة التبعية على المفعول ، فإن القتل والإحياء الحقيقيين لا يتعلقان بالبخل والجود " •

<sup>(</sup>٢) من الحديث رقم (٥٠٣٩) وقد تقدم ص ( ٥٦) من الرسالة ٠

<sup>(</sup>٣) النهاية ، ج ٢ ، ص (١٤٢ - ١٤٣) ٠

ع عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله عملى الله عليه وسلم -:

( لا تغبطن قاجراً بنعمة ، فإنك لا تدرى ما هو لا قر بعد موته ، إن له عند الله قاتلاً لا يموت ) يعني النار (١) .

قال الطيبي:

" قوله : (يعني النار) تفسير عبيد الله بن أبي مريم راوي أبي هريرة ، كذا في شرح السنة (7) ، وسماها قاتلاً على الاستعارة التبعية ، شبه عذابه بقتل القاتل ، ثم سرى من المصدر إلى اسم الفاعل ، نحو قول الشاعر :  $\times$  قتل البخل وأحيا السماحا  $\times$ 

وقوله : ( لا يموت ) عبارة عن لا يخمد ، فيكون ترشيحاً للاستعارة " .

× × · · · ·

<sup>(</sup>۱) رواه البغوى في شرح السنة ، ينظر : المشكاة ، ج ٣ ، ص (١٤٤٥) الحديث رقم (٥٣٤٨) .

<sup>(</sup>۲) شرح السنة ، ج ۱۲ ، ص (۲۹۵) .

<sup>(</sup>٣) تقسيم ص (٩٠) من الرسالة ٠

## رابعاً: الاستعارة المرشحة:

يرى الطيبي أن الاستعارة المرشحة هي التي ذكر معها ما يلائم المستعار منه، وهو بهذا يسير مع ركب البلاغيين (١).

فإذا كان المذكور استعارة أخرى ، عندئذ تكون كالترشيح للأولى • ومن أمثلة هذه الاستعارة ذكر الطيبي ما يلي :

١- عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( بدأ الإسلام غريباً ، وسيعود غريباً كما بدأ ، فطوبى للغربار )(٢) .

قال الطيبي:

"أقول: لا يخلو إما أن يستعار الإسلام للمسلمين ، فالغربة هي القرينة ، فيرجع معنى الغربة والوحشة إلى نفس المسلمين ، وإما أن يجري الإسلام على الحقيقة ، فالكلام فيه التشبيه ، والوجه الوحدة والوحشة باعتبار ضعف الإسلام وقلته ، فعلى هذا : (غريباً) إما حال ، أي بدأ الاسلام مشابهاً للغرباء ،أو مفعول مطلق ، أى الإسلام ظهر ظهور الغرباء حين بدأ فريداً وحيداً لا مأوى له ، حتى تبوأ دار الإيمان يعني طيبة ، فطوبى له فطاب عيشاً ، ثم أتم الله نوره فانبث في الآفاق ، فبلغ مشارق الأرض ومغاربها ، فيعود في آخر الأمر فريداً وحيساً وحيساً

<sup>(</sup>١) ينظر:

نهاية الإيجاز ، ص (١٣٤) ٠

ومفتاح العلوم ، ص (١٨٢) ٠

والتلخيص ، ص (٣١٨) .

والإيضاح ، ج ٢ ، ص (٤٣٣) .

والإشارات والتنبيهات، ص (٣٢٣) .

والطراز ، ج ١ ، ص (٢٣٦) وقد سماها الموشحة ٠

 <sup>(</sup>٢) رواه مسلم ه ينظر : المشكاة ه ج ١ ه ص (٥٦) الحديث رقم (١٥٩) .
 وقد أورده الشريف الرضي ه وأشرنا إلى ذلك ص (١٤ من الرسالة .

شريداً إلى طيبة كما بدأ ، فطوبى له ولهفي عليه ، كما ورد : (إن الإيمانُ ليأُرِزُ إلى المدينة كما تَأْرِزُ الحيةُ إلى جُحْرها )(١) فعلى هذا (طوبى) ترشيح للاستعارة ، والله أعلم ٠٠٠٠

٢- عن بالل بن الحارث المُزنِيّ ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ( من أُحْيا سُنْةٌ من سَنَّتي قد أُمِيتُتْ بعدي ، فإنَّ له من الأَجرِ مثلُ أُجُورٍ من عَمِل بها من غير أن يُنْقُصُ من أُجورِهم شيئاً )(٢).

#### قال الطيبى:

" قوله : (أحيا) استعير للعمل بها ، وحث الناس عليها ، و (أميت ) استعارة أخرى لما يقابلها من الترك ومنع الناس بإقامتها ، وهي كالترشيح للاستعارة الأولى " ·

٣- عن جابر ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
( من عادَ مريضاً ، لم يزلْ يخُوضُ الرحمة حتى يجلِسَ ، فإذا جلسَ اغْتمسَ فيها )(٣).
قال الطيبي:

" قوله (يخوض الرحمة) شبه الرحمة بالماء ، إما في الطهارة ، أو فــــي الشيوع والشمول ، ثم نسبإليها ما هو منسوب إلى المشبه به من الخــوض، ثم عقب الاستعارة بالانغماس ترشيحاً " •

٤ عن عائشة ، رضي الله عنها ، أن بعضُ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قُلْسنُ

<sup>(</sup>١) رقم الحديث (١٦٠) وقد تقدم ص ( ٤١ ) من الرسالة ٠

<sup>(</sup>٢) من حديث رواه الترمذي ، ينظر: المشكاة ، ج ١ ، ص (٥٩) الحديث رقم (١٦٨)٠

<sup>(</sup>٣) رواه مالك وأحمد ، ينظر : المشكاة ، ج ١ ، ص (٤٩٧) الحديث رقم (١٥٨١) ٠

للنبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ : أَيُنا أُسرعُ بكُ لُحوقاً ? • قال : (أُطُولُكُنَّ يسداً) فأخذوا (١) قصبة يَذْرُ عُونَها ، وكانت سَوْدَة أَطُولُهُنَّ يداً ، فَعَلِمْنَا بَعْدُ أَنه المَانُ طولُ يَدِها الصَّدَقَة ، وكانت أُسرَعَنا لحوقاً به زينبُ ، وكانت تحبُّ الصدقة )(٢) قال الطيبى :

" قولها ( فعلمنا بعد) تعني فهمنا من قوله : ( أطولكن يداً ) ابتداء ظاهره ، فأخذنا لذلك قصبة نذرع بها يداً بيد ، لننظر: أينا أطول يداً ؟ . فلما فطنر بمحبتها الصدقة ، وعلمنا أنه حملى الله عليه وسلم لم يرد باليد العضو وبالطول طولها ، بل أراد العطاء وكثرته ، أجرينا ، على الصدقة ، فاليد هنا مستعارة للصدقة (٣) ، والطول ترشيح لها ، لأنه ملائم للمستعار منه ، ولوقيل : ( أكثركن ) لكان تجريداً لها "

أقول: التحقيق أن اليدههنا مجاز مرسل علاقته السببية ، ويكون قوله: ( أطولكن ) ترشيحاً للمجاز ، حسب ما ذكر الخطيب (٤).

<sup>(</sup>۱) قال الطيبي : "الظاهر فأخذن ، وعدل إلى أخذوا تعظيماً ، كما في قوله تعالى : ( وكانتُ من القانبتينُ ) "سورة التحريم ، الآية (۱۲) " · وقول الشاعر : × فإن شئت حرمت النساء سواكم × "انتهى · ونقل هذا الكلام القارى في المرقاة ، ج ٤ ، ص (١٩١) ·

والساهد في الكشاف، ج ١ ، ص (٣٩٤) وفي ج ٢ ، ص (٣٨٣) وفي ج ٣ ، ص (٢٠٢) وفي و ٣ ، ص (٢٠٢) ومنسوب إلى العرجي (عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان ) ٠

<sup>(</sup>۲) رواه البخارى ، ورواه مسلم بلفظ آخر ، ينظر : المشكاة ، ج ۱ ، ص (٥٨٦) الحديث رقم (١٨٧٥) ٠

<sup>(</sup>٣) قال عبد القاهر في أسرار البلاغة ، ص (٣٣٠) : " أطولكن يذاً ، يريد السخاء والجود وبسط اليد بالبذل " ، وهو أجمل من قول الطيبي : " فاليد مستعارة للصدقة " لأن مَنْ طبعه الكرم ينفق في كل مجا لات الخير ، وتد خل الصدقة في هذا الإنفاق د خولاً أولياً ،

<sup>(</sup>٤) ينظر : الإيضاح ، ج ٢ ، ص (٣٩٨) ٠

٥ عن عائذ بن عمرو ، قال: سمعتُرسولُ الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إنَّ شَرَّ الرِّعاءِ الحُطَيةُ )(١) .

قال الطيبي:

" قال في النهاية : الرِّعاء بالكسر والمدجمعُ راع ، كتجار جمع تاجر ، الحلمة هو الذي يُمنِّفُ الإبل في السَّوْق والإيراد والإصدار فيطمها ، ضربه مثلاً للواليي السَّوْء (٢).

أقول: لما استعار للوالي والسلطان لفظ الراعي ، أتبعه بما يلائم المستعار من صفة الحطم ، فالحطمة ترشيح لاستعارة الراعي لهم .

قال القاضي: المراد بالحطمة الفظ القاسي ، الذى يظلم الرعية ولا يرحمهم ، من الحُلْم وهو الكسر ، وقيل الأكول الحريص الذي يأكل ما يرى ويقضمه ، فإن من «هذا دأبه يكون دنيئاً في النفس ، ظالماً بالطبع ، شديد الطمع بما في أيسدې الناس (٣) « .

1\_ قال عليه السلام: ( ٠٠٠ وإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلَع ربق المستة الإسلام من عُنْقِم إلا أن يُراجع ) (٤).

قال الطيبي:

" قال القاضي : الرِّبْقُ بالكسر حبل فيه عدة عرى تشد به البُهُم ، الواحدة من

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ، ينظر : المشكاة ، ج ٢ ، ص (١٠٩٠) الحديث رقم (٣٦٨٨) ٠

<sup>(</sup>۲) النهاية ، ج ۱ ، ص (٤٠٢) و ج ۲ ، ص (٢٣٥) ٠

 <sup>(</sup>٣) ينظر : العرقاة ، ج ٧ ، ص (٢١٢) ٠

<sup>(</sup>٤) من حديث رواه أحمد والترمذي عن الحارث الأشعري ه ينظر : المشكاة ، ج ٢ ، ص (١٠٩١ ـ ١٠٩٢) الحديث رقم (٣٦٩٤) ، وأورد بعضه الشريف الرضي في المجازات النبوية ، ص (٢٠١) بلفظ : (من خالف الجماعة فقد خلع ٠٠) وقال : " وهدده استعارة " ٠

تلك العرى رِبُقَة (١) م سبه ذمة الإسلام وعهده بالربقة التي تجعل في أعناق البهائم من حيث أنه يقيده فيعنعه أن يتخطى حدود الله ويرتع مراتع حرماته، والمعنى أن من فارق الجماعة بترك السنة ، وارتكاب البدعة ، ولو بشي يسير نقض عهد الاسلام، ونزع اليد عن الطاعة ، (٢)

أقول: لما شبه - صلوات الله عليه - الإمام بالراعي ، وسوء مراعاته الرعية بالحطمة في قوله - صلى الله عليه وسلم - : (إن شر الرعاء الحطمة) ضرب في هذا الحديث مثلاً للرعية بالبهم التي جمعها الربق في سلك واحد ، فرشـــح الاستعارة بالقيد والشبر ، وإنما قيل (أن يراجع) على صيغة المفاعلـــة دون يرجع إما مبالغة ، وإما أن يكون رجوعه من الجماعة ومن الخارج عنهم " .

٧ عن أنس، قال: كان للنبي حادريقال له: أنجشة ، وكان حسن المَوْتر، فقال له النبيُّ وملى الله عليه وسلم -: (رُويدَكُ يا أنجشة لا تكسر القواريسر) قال قتادة : يمني ضعفة النسام (٣)

قال الطيبي ناقلاً عن ابن الأثير:

" قوله (القوارير) قال في النهاية: أراد به النساء ، مُنبِّنُ بالقواريسر من الزجاج ، لأنه يُسْرِعُ إليها الكسر ، وكان أنْجُسُةُ يحدو وينشِد القريسسِن والرجز ، فلم يأمن أن يصيبهن (٤) أو يقع في قلوبهن حُداً وُه ، فأمر بالكفعسن

<sup>(</sup>١) كذا في المحاح ، المحاح ،

<sup>(</sup>٢) بعض الكلام في النهاية ، ج ٢ ، ص (١٩٠) · مما يدل على أن من مراجع القاضيي كتاب " النهاية " لابن الأثير ·

وبعضه في المرقاة ، ج ٧ ، ص (٢١٦) دون أن ينسبه للقاضي ٠

<sup>(</sup>٣) متفق عليه ، ينظر : المشكاة ، ج ٣ ، ص (١٣٥٥) الحديث رقم (٤٨٠٧) و و و و في المجازات النبوية ، ص (٣٥) بلفظ : " يا أنجشة رفقاً بالقوارير " وقال الشريف " وهذه استعارة عجيبة " •

<sup>(</sup>٤) لعل الصواب أن يُمْبِهِن ويقع في قلوبهن وذلك للنص على المعنى الثاني مقابــــلاً . للمعنى الأول .

ذلك ، وفي المثل: (الغناء رُقْية الزنا) ·

وقيل: أراد أن الإبل إذا سُمِعت الحُداء أُسْرعتُ في العشي واستدت به وفأ زعجت الراكب، وأُتْعَبُتُهُ و فنها ه عن ذلك لأن النساء يضعُفُن عن سدة الحركة وواحدة القُوارير قارُورَة و سُمِّينُ بها لاسْتقْرار السراب فيها "(١).

وعقب على كلام ابن الأثير منيراً إلى الاستمارة وقرينتها الحالية والترشيح قائلاً:

" أقول: القوارير استعارة ، لأن المصبه غير مذكور ، والقرينة حاليـــة لا مقالية ، والكسر ترسيح لها ، ولما كانت الاستعارة مسبوقة بالتسبيه قال: شبههن ٠٠٠ إلى آخره ٠٠ " ٠

٨ عن ابن عمر ، قال: قال رسول الله حلى الله عليه وسلم -:
 ( ما تجرَّعُ عبدٌ أفضل عند الله عز وجل من جُرْعَة غيظ يكظمها ابتغاء وجب الله تعالى )(٢).

قال الطيبى:

" قوله: (يكظمها) في أساس البلاغة: (كظُم القربة ملاً ها وسد رأسها ، وكظم البابسده ، ومن المجاز كظُم الغيظ وعلى الغيظ ، انتهى كلامه (٣) ، يريد أنه البابسده من كظم القربة ، وقوله (جرعة غيظ) استعارة أخرى كالترشييح لها "انتهى .

أقول: يلاحظ أن الطيبي دقيق في قوله : "استمارة أخرى كالترشيح لها "إذ لم

<sup>(</sup>١) النهاية ، ج ٤ ، ص (٣٩) ٠

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد ، ينظر : المشكاة ، ج ٣ ، ص (١٤١٥) الحديث رقم (٥١١٦) .

<sup>(</sup>٣) أساس البلاغة للزمخسرى ، مادة (كظم ) · وينظر : الكشاف ، ج ١ ، ص (٤١٥) ·

يجعل الاستعارة الثانية ترشيحاً للأولى لأن هذا ممتنع عند الزمخشرى ، يقول الدكتور محمد أبو موسى : " والترشيح عنده \_ أي الزمخشري \_ لا يكون استعارة فإذا أجريت فيه الاستعارة ، أخرجته من أن يكون ترشيحاً ، وهذا كلام مصيب "(١) قلت لما كان الطيبي متأثراً بالزمخشرى تأثراً كبيراً لم يقل إن الاستعارة الثانية هي ترشيح للأولى ، وإنعا جعلها كالترشيح لها .

٩- عن عائشة ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (ياعثمان إلنه لعسل الله عن عائشة ، أن النبي - صلى الله يُقُمُّنُكُ قميماً ، فإن أرا دوكُ على خُلْعِم فلا تَخْلُعُهُ لهم )(٢) .

قال الطيبي:

" قوله (يقمصك قميماً) استعارة القميص للخلافة ، ورشحها بقوله ( فإن أرا دوك على خلعه فلا تخلعه لهم ) ·

قال في أساس البلاغة : ومن المجاز قُمُّهُ الله وَسْيُ الخلافة ، وتُقَمَّلُ لبساس العز (٣) .... .

× × ;

<sup>(</sup>١) البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري ، ص (٤٢٢) ٠

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي وابن ماجه ه ينظر : المشكاة ه ج ۳ ه ص (۱۲۱۵) الحديث رقـــم (۲-۱۸) ۰

<sup>(</sup>٣) أساس البلاغة للزمخسرى ، مادة (قمص) ٠

## خامساً: الاستعارة المجردة:

التجريد عند الطيبي هو ذكر ما يلائم المستعار له (١)، وهذا رأى البلاغيين أيناً (٢) ، وقد ذكر الطيبي التجريد في مواضع قليلة منها ما قاله عند الحدين الآتي :

- عن جرير بن عبد الله ، قال: رأيتُ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُلُوي ناصية فرس بأصبع ، ويقول: (الخيلُ معقودٌ بنُواصِيها (٣) الخيرُ إلى يوم القيامة: الأَجْرُ والغُنيمةُ )(٤) .

قال الطيبي:

" قوله : ( معقود ) : قال في النهاية : أي مُلا زم لها كأنه معقود فيها (٥) أقول : ويجوز أن يكون الخير العفسر بالأجر والغنيمة استعارة مكنية ، شبه لطهوره وملا زمته بشي محسوس معقود بخيل على مكان رفيع ، ليكون منظرواً للناس ، ملا زماً لنظره ، فنسب الخير إلى لازم المشبه به ، وذكر الناصيرة تجريداً للاستعارة " ·

<sup>(</sup>١) ينظر: ص (٤٩٤) وص (٨٠٨) مرحة الرسالة ٠

<sup>(</sup>٢) ينظر : نهاية الإيجاز ، ص (١٣٤)

ومفتاح العلوم ، ص (١٨٢)

والتلخيص ، ص (٣١٧) والإيضاح ، ج ٢ ، ص (٣٢٢)

والإسارات والتنبيهات، ص (٢٢٢ - ٢٢٣)، والطراز، ج ١، ص (٢٣٦).

<sup>(</sup>٣) الناصِيَةُ: مُقدَّمُ الرأسِ ، وشعر مقدَّم الرأسِإذا طال ٠

ينظر : المعجم الوسيط ، ما دة (نصاه) ٠ ٤) رواه مسلم ، ينظر : المشكاة ، ج ٢ ، ص (

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم ، ينظر : المشكاة ، ج ٢ ، ص (١١٣٦) الحديث رقم (٣٨٦٧). وبعضه في المجازات النبوية ، ص (٤٩) وقال الشريف الرضي : ( وهذا القول مجاز ، لأن الخير في الحقيقة ليسيمح أن تعقد به نواصي الخيل ) .

<sup>(</sup>٥) النهاية ، ج ٣ ، ص (٢٧١) ٠

## ساد ساً: الاستعارة اللفظية:

ذكر الطيبي الاستعارة اللفظية وأشار إليها بإيباز ، وقد أشار إليها قبله الشيخ عبد القاهر عند ذكره الاستعارة غير المغيدة (١) فذكر أمثلة لها وسعاها الشيخ عبد القاهر عند ذكره الاستعارة غير المغيدة (١) فذكر أمثلة لها وسعاها مسمياتها كالشفة للإنسان ، والجَعْفُلة للغرس ، والمحصَّفُر للبعير ، ونبه إلى أن هذه الدقائق في الفروق قد تكون معتبرة في هذا التصرف فتكون استعارة مفيدة كإطلاق المشفر على الشفة الغليظة في مقام الذم ، ثم رجع في آخر كتاب الأسرار فذكر أنه يعن باطلاق اسم الاستعارة على هذا النوع قائلاً: " واعلم أن الواجسب كان أن لاأعد وضع الشفة موضع الجَعْفُلَة ، والجَعْفُلة في مكان المِشْفَر ، ونظائسره التي قدمت ذكرها في الاستعارة ، وأضن باسمها أن يقع عليه ، ولكني رأيتهم قد خلطوه بالاستعارات ، وعدوه معدها ، فكرهت التشدد في الخلاف ، واعتددت بسم في الجملة ، ونبهت على ضعف أمره بأن سميته استعارة غير مفيدة "(٢) ثم جاء الزمخشرى فذكر هذه الاستعارة "و نبه إلى أنها تدور بين أسماء هدده الأجناس، ولم يضغ إليها شيئاً ، لأن صورها أثر تصرف لفظي ، ليس وراء اعتبارات بلاغية يراعيها المتكلم ، فهي أعبه بالعمل اللغوي منه بالعمل الأدبي "(٣).

وقد وردت الاستعارات اللفظية عند الطيبي في مواضع منها:

١- عن زيد بن خالد الجُهَنيِّ ، أنه قال: ( لأَرُّمُقُنَّ صلاة مسول الله - صلى الله عليه وسلم - الليلة من (٤) . . . (٤)

<sup>(</sup>١) ينظر: أسرار البلاغة ، ص (٢٩ ٣٤) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص (٣٧٣) .

<sup>(</sup>٣) البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشرى ، ص (٤٢٥) .

<sup>(</sup>٤) من حديث رواه مسلم ، ينظر: المشكاة ، ج ١ ، ص (٣٧٥) الحديث رقم (١١٩٧) ٠

قال الطيبي:

" قوله ( لأَرمقن ) قال في النهاية : الرَمْقُ : النظر إلى الشيُّ شزْراً نظـــر العداوة (١) .

أقول: فاستعير ههنا لمطلق النظر ، كما استعير المرسن وهو أنف فيه رسن لمطلق الأنف " ·

٢- عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
( مثلُ المؤمنِ كمثلِ الزرعِ لا تزالُ الريحُ تُمُيِّلُهُ ، ولا يزالُ المؤمنُ يُصِيبُهُ البلاءُ ومثلُ المنافِقِ كمثلِ شُجَرَة الأَرُزة لا تَهْتَزُ حتى تُستحد ) (٢) .

قال الطيبي:

" قوله (حتى تستحصد): الحصاد إنما يستعمل في الزروع والكلاً ، واستعماله في الشجر إما استعارة لفظية ، كالمِشْفر للشفة ، أو معنوية ، شبه قلسع شجر المنوبر أو الأرزة في سهولته بحماد الزرع ، فدل على سوء خاتمستة الكافر " انتهى .

أقول: الوجه الثاني أفضل وأقوم ، لأن الاستعارة المعنوية فيها نكتة بلاغية ذكرها الطيبي ، وهذه النكتة غير موجودة في الاستعارة اللفظية ، ولا شكره أن الوجه الثاني أليق ببلاغة النبي الأكرم حملى الله عليه وسلم - •

٣ عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
( يا نساءَ المسلماتِ! لا تُحْقِرُنَ جارةٌ لجارَتِها ولوْ رفرْسِنُ عَاقٍ ) (٣) .

<sup>(</sup>١) النهاية ، ج ٢ ، ص (٢٦٤) ٠

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ، ينظر : المشكاة ، ج ١ ، ص (٤٨٧) الحديث رقم (١٥٤٢) ٠

<sup>(</sup>٣) متفق عليه ، ينظر : المشكاة ، ج ١ ، ص (٥٩٣) الحديث رقم (١٨٩٢) ٠

#### قال الطيبي:

"الفرسن عظم قليل اللحم ، وهو خف البعير كالحافر للدابة ، وقد يستعار للشاة ، فيقال: فرسرن شاة (١) ، والذي للشاة هو الظّلْفُ، والنون زائدة وقيل أصلية "(٢) .

٤ عن أبي هريرة ، قال: خرجتُ مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في طُائِفَة من النهار حتى أتى جِبَاء فاطِمة ٢٠٠٠).

#### قال الطيبي:

" قال النووي: (في طائفة من النهار) المراد به قطعة منه ، و (خباء فاطمسة) بكسر الخاء المعجمة وبالمدأي: بينها (٤) وأقول: هو من المجاز على نحسو استعمال المِشْفَر والجَحْفَلُة على الشفة والمَرْسِن على الأنف " انتهى •

قلت: يلاحظ أنه ذكر الاستعارة اللفظية تحتاسم المجاز ، والمجاز أعم من الاستعارة ·

× × ×

<sup>(</sup>١) كلام الطيبي يوافق ما ذهبإليه عبد القاهر في "أسرار البلاغة" أعند ذكره لهذه الاستعارة ، ينظر : ص (٥٩ ـ ٦٠) من الأسرار .

<sup>(</sup>٢) كأنه استوحى كلامه من الصحاح ، مرمادة ( فرسن) ومادة ( ظلف ).

<sup>(</sup>٣) من حديث متفق عليه ، ينظر : المشكاة ، ج ٣ ، ص (١٣٣٣) الحديث رقم (٦١٣٤)٠

<sup>(</sup>٤) صعيح مسلم بشرح النووى ، ج ١٥ ، ص (١٩٣) ٠

## سابعاً: الاستعارة التهكمية:

مفهوم الاستعارة التهكمية عند الطيبي ما نزل فيها التفاد منزلة التناسب لأجل التهكم والاستهزاء ، وقد أطلق الزمخشرى على هذا النوع اسم (العكس في الكلم)(١) وهي إحدى صور الاستعارة العنادية عند البلاغيين(٢) ، ومن أمثلة الاستعارة العنادية عند البلاغيين التهكمية عند الطيبي ما يلي:

١-جاء في حديث رواه أبو هريرة عنه عليه الملة والسلام وهو يتحدث عن كيفيسة قبض الأرواح: ( فإذا كان الرجلُ السَّوْءُ ، قال: اخرجي أيتها النفسُ الخبيثة كانتُ في الجسد الخبيث ، اخرجي ذميمة "، وأبدري بحميم وغسَّاق ) (٣).

قال الطيبي:

" قوله : ( وأبشري بحميم وغساق ) وضع موضع أنذري على سبيل الاسمستعارة التهكمية ، كقوله تعالى : ( فبشرهم بعذا برأليم إلى ) " ·

<sup>(</sup>۱) ينظر : البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشرى ، للدكتور محمد أبيي موسى ، ص (٤٢٦) .

<sup>(</sup>۲) ينظر :

التلخيص ، للخطيب القزويني ، ص (٣٠٩) .

و الإيضاح ، للخطيب أيضاً ، ج ٢ ، ص (٤١٩ -٤٢٠) .

و الإشارات والتنبيهات ، للجرجاني ، ص (٢١٥) .

و شرح عقود الجمان ، للسيوطي ، ص (٩٤) ٠

<sup>(</sup>٣) من حديث رواه ابن ماجه ه ينظر : المشكلة ه ج ١ ه ص (٥١٠ ـ ٥١١) الحديث رقم (١٦٢٧) ٠

<sup>(</sup>٤) سبورة آل عمران ، الآية (٢١) ٠

٢ عن معاذ ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (أستعيذُ بالله من طُمع يهدي إلى طَبع )(١).

قال الطيبي:

" قوله ( من طمع يهدي ) : قال القاضي : " الهداية الإرشاد إلى الشي والدلاة عليه ، ثم اتسع فيه فاستعمل بمعنى الإدناء من الشي والإيمال إليه ، والطبع بالتحريك العيب ، وأصله الدنس الذي يعرض السيف ، والمعنى : أعوذ بالله مسن طمع يسوقني إلى شَيْن في الدين وإزراء بالمروءة "(٢).

وعقب على كلام القاضي بقوله:

"أقول: الهداية هنا بعمنى الدلاة العوصلة إلى البغية واردة على سيبيل التمثيل، لأن الطبع الذى هو بعمنى الرين مسببعن كسب الآثام، قال تعالى: (كلا بلُّ رانُ على قُلُوبِهم ما كانوا يكسِبون) (٣) و فلما جعل مسبباً عن الطمع الذى هو نزوع النفس إلى الشر شهوة له جُعلِ كالمرشد والها دي إلى مكان سحيق فيتخذ إلهه هواه، وهو المعني بالرَّيْن ، فاستعمل الهدى فيه على سسبيل الاستعارة تهكما " .

٣ قال عليه السلام مخاطباً قتلى المشركين يوم بدر ، وكانوا قد قذفوا في بئر من آبار بدر : ( يا فلان بن فلان إ و يا فلان بن فلان إ أَيسُرُّكم أنكم أُطُعْتُمُ الله من آبار بدر : ( يا فلان بن فلان إ أَيسُرُّكم أنكم أُطُعْتُمُ الله وَرُسُولُهُ؟ وَإِنَّا قَدْ وَجُدْنا ما وَعُدَنا ربُّنا حقًا ، فهل وَجُدْتُمْ ما وَعُدَكُمْ ربُّكُمْ حقاً ) (٤) .

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ه والبيهقي في (الدعوات الكبير) ه ينظر: المسكاة ه ج ۲ ه ص (۱) رواه أحمد ه والبيهقي في (الدعوات الكبير) ه ينظر: ص (۲۱۲) الحديث رقم (۲۲۲) وهو في (المجازات النبوية) ه ص (۱۱۳) بلفظ: (استعينوا) وقال الشريف: (وهذا مجاز) ٠

<sup>(</sup>٢) الكلام في المرقاة ، ج ٥ ، ص (٣٣٣) منسوب إلى الطيبي ، وفي (التعليق) ، ج ٣٠ ص (١٥٧) منسوب إلى التوريشتي ٠

<sup>(</sup>٣) سورة المطففين ، الآية (١٤) .

 <sup>(</sup>٤) من الحديث (٣٩٦٧) وقد سبق تخريجه ص (٦٦٦) من الرسالة .

قال الطيبى:

" قوله (أيسركم أنكم) قال المظهر: أيهل تتمنون أن تكونوا مسلمين بعدما وصلتم إلى عذا بالله ١٠٠٠ ...

ثم عقب على كلام المظهر قائلاً:

"أقول: ينبغي أن يفسر هذا بما يترتبعليه قوله: ( فإنا قد وجدنا ) لأنه كالتعليل له ، فالمسرة ههنا مستعارة لفد ها من الحزن والكآبة تهكما وسخرية ، كالبشارة في قوله تعالى: ( فبشرهم بعذا باليم و ) مستعارة لفد ها ، وكالتحية في قول الشاعر:

× تَحِيةُ بَيْنَنِيمُ ضَرَّبُ وَجِيعُ × (٣)

ومقام السماتة والحسرة والنّقْمُة يقتضيه ، وينصره قول قتادة : (أُحْياهُمُ اللهُ حتى أُسْمُهُمُ قولُه توْبيخاً ٠٠٠) (٤) فالمعنى أتحزنون وتتحسرون على ما فاتكسم من طاعة الله ورسوله أم لا؟ وتذكرون قولنا لكم إن الله ربّنا حقاً ، وسيظهر دينه على الدين كله ، وينصر أولياءه ، ويخذل أعداءه ؟ ، فإنا قد وجدنا مسلوعدنا ربنا حقاً " .

× · × ×

<sup>(</sup>١) المرقاة ، ج ٨ ، ص (١٠) ٠

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران ، الآية (٢١) ٠

<sup>(</sup>٣) هو عجز بیت لعمرو بن معد یکرب ، وصدره : × وخَیْلِ قدْ دَلَفْتُ لَهَا بِخَیْلِ × وهو فی دیوا نه ، ص (۱۳۲) .

والكتأب، لسيبويه ، ج ٢ ، ص (٣٢٣) ، و ج ٣ ، ص (٥٠) ٠

والكشاف، ج ١ ، ص (٦٠) و ص (٦٥١) ، و ج ٣ ، ص (٣٨) و ص (٣٢٠) ٠

و مفتاح العلوم ، ص (١٧٦) ٠

و الإشارات والتنبيهات ه ص (٢١١) ٠

<sup>(</sup>٤) في آخر الحديث ٠

### ثامناً: الاستعارة التمثيلية:

الاستعارة التمثيلية تكون في التركيب المستعمل في غير ما وضع له ، لعلاقة المشابهة ، وقرينة ما نعة من إرادة المعنى الحقيقي ، فإذا اشتهرت الاستعارة التمثيلية سميت مثلاً .(١)

وقد أشار الطيبي \_ رحمه الله \_ إلى هذه الاستعارة في مواضع عدة ، وبين أنها تكون في التركيب نحو : "كذب عليك الحج " وأن منها ما هو مثل سائسر ٠٠٠٠ مما يدل على أن مفهوم هذه الاستعارة عنده هو في إطار التعريف المذكور •

وربما أطلق عليها لفظ التمثيل ، وقد ذكر الخطيب القرويني أن هذا المجاز يسمى "التمثيل على سبيل الاستعارة ، وقد يسمى التمثيل مطلقاً "(7) وقال الدكتور يوسف البيومي : "الجمهور على أن المجاز المركب ، والتمثيل معلى والاستعارة التمثيلية ، والتمثيل على حد الاستعارة · ألفاظ مترا دفة على معنى واحد "(7) وهذا يدل على أن الاستعارة التمثيلية لها عدة أسماء مترا دفة ولكن المختار عند هم هو اسم التمثيل ، قال ابن يعقوب المغربي : " فقد يقال تلتبس بالتشبيه المسمى بالتمثيل ، وأجيب بأن الاصطلاح على أنه إذا أطلست انصرف للاستعارة ، وإذا أريد التشبيه قيل تشبيه التمثيل "(3).

<sup>(</sup>١) ينظر : علوم البلاغة للمراغي ٥ ص (٢٦٦) ٠

جواهر البلاغة للهاشمي ه ص (٣٣٣\_ ٣٣٧) .

البيان ، للدكتور علي العماري ، ص (١٥٤ ـ ١٥٥) •

البيان في ضوء أساليب القرآن ، للدكتور عبد الفتاح لا شين ، ص (١٩٠\_

علم البيان للدكتور عبد العزيز عتيق ، ص (١٩٢) .

<sup>(</sup>٢) التلخيص ، ص (٣٢٣ ع٣٣) ، والإيضاح ، ج ٢ ، ص (٤٤١) .

<sup>(</sup>٣) علم البيان ، ص (١٩٤) ٠

<sup>(</sup>٤) شروح التلخيص ( مواهب الفتاح ) ج ٤ ، ص (١٤٥) ٠

ومن مواضع الاستعارات التمثيلية التي ذكرها الطيبي ما يلي:

1- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (إن الله كتبُ على ابن آدم طَّهُ من الزِّنا ه أدرك ذلك لا مُحَالَة ه فزِنا العين النظر (١) ه وزنا اللسان النطلط والنفسُ تمني وتَعْتَهُ والفرجُ يُصدَّقُ ذلك ويُكذِّبُهُ )(٢) .

قال الطيبي في شرح هذا الحديث مبيناً الاستعارة التمثيلية فيه ، ومستشهداً لها بصورة مقاربة لها :

" قوله : (كذب عليك الحج ) قال في الفائق: كلمة جرت مجرى المثل في كلا مهسم وهي في معنى الأمر (٣) · كأنه يريد أن كذب ههنا تمثيل لإرادة اترك مسلسولت لك نفسك من التواني في الحج ، ثم استأنف بقوله اقمد الحج ، فشبه إيجاب الحج عليه بسبب تهيؤ أسبابه ، ووجوب استطاعته ، ثم تقاعده عند، كأنه يقول: لم يجب عليك الحج ، فقيل كذب عليك الحج على سبيل التأكيد ، وكذا ما نحن بمدده من الاستعارة التمثيلية ، شبهت صورة حال الإنسان مسن إرساله الطرف الذي هو رائد القلب إلى النظر إلى المحارم ، وإمغائه الأذن إلى السماع ، ثم انبعاث القلب إلى الاشتهاء والتمني ، ثم استدعائه منه قناء ما يشتهي ويتمنى باستعمال الرجلين في المشي ، واليدين في البطش ، والفرح في تحقيق مشتها ه ، فإنا منى الإنسان على ما استدعاء القلب حقق متمنال وإنا امتنع عن ذلك خيبه فيه ، بحالة رجل يخبره صاحبه بما يزينه له ويغريسه عليه ، فهو إما يمدقه بذلك ، ويمني على ما أراده منه ، أو يكذبه ويأبي عمل دعاه إليه ، ثم استعمل في حال المشبه ما كان مستعملاً في جانب المشبه به

<sup>(</sup>۱) مثل هذه العبارة حديث (كل عين زانية) أورده الشريف الرضي وقال: وهـــذه الستعارة ، ينظر: المجازات النبوية ، ص (٣) ٠

<sup>(</sup>٢) رقم الحديث (٨٦) وسبق تخريجه ، ص (٢٢٩ ) من الرسالة ٠

<sup>(</sup>٣) الفائق ، ج ٣ ، ص ( ٢٥٠ ـ ٢٥٢) ٠

من التصديق ، ليكون قرينة للتمثيل " •

٢ عن أبي أُمامة من قال: قال رسول الله عليه وسلم -: ( منْ ما مَ يوماً في سبيل الله جعلُ الله بين السماء والأرض (١) . قال الطيبي :
قال الطيبي :

" قوله: (خُنْدُقاً) هو استعارة تمثيلية عن الحاجز المانع ، شبه الصوم بالحسن وجمل له خندقا حاجزاً بينه وبين النار التي شبهت بالعدو ، ثم شبه الخندق في بعد غوره بما بين السماء والأرض " •

٣- عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( لا تسال المرأةُ طلاقُ أختِها لتستفرغُ صُحْفَتُها ، وَلِتُنكِحَ ، فإِنَّ لها ما قدَّرُ لها ) (٢) . قال الطيبي :

"قوله: (ولتنكح) عطف على (لتستفرغ) وكلاهما علة للمنهي ، أى لا تسال طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ، وتنكح زوجها استعارة مستملحة تمثيلية ، شبه النصيب والبُخْتُ بالصحفة ، وظوظها وتمتيعاتها بما يوضع في الصحفة من الأطعمة اللذيذة ، وشبه الافتراق المسبب عن الطلاق باستفراغ الصحفة عن تلك الأطعمة ثم أد خل المشبه في جنس المشبه به ، واستعمل في المشبه ما كان مستعمل في المشبه به من الأفاظ ، وقوله (لتنكح) تجريد للاستعارة ، لأنه مناسب للمشبه ، ولو قيل: لتنال ، أو لتوضع في صحفتها ، لكان من جملة الاستعارة

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي ه ينظر: المشكاة ه ج ۱ ه ص (۱۳۸) الحديث رقم (۲۰۱٤) ٠

<sup>(</sup>۲) متفق عليه ، ينظر : المشكاة ، ج ٢ ، ص (٩٤١) الحديث رقم (٣١٤٥) وذكره الشريف الرضي في المجازات النبوية ، ص (٥٠) بلفظ : ( لا تُسْأُلُ المرأة طلاق أُخْتِهـا لِلتُكْتُفِي مَا في إنائها ) وقال : ( وفي هذا الكلام استعارة ٠٠٠) وذكر أن معنى اكتفأت ما في إنائها : أى أمالت الإناء إلى نفسها فقلبته لتستفرغ ما فيها وتستأثر عليها به ٠

أوترشيحاً لها ، إن حملت الاستعارة على المصرحة والمكنية فعينئذ يناسب النصيب والبحت قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( فإن لها ما قدر لها ) " .

٤ عن أبي هريرة ، عن النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ قال: ( الإيمانُ قُيْدُ الفُتْكِ ، لا يُفْتِكُ مؤمنُ )(١) .

تكلم الطيبي في هذا الحديث طويلاً ثم قال:

" هذا من جهة المعاني ، أما من جهة البيان: فإن التركيب من الاستعارة التمثيلية ، وإنه - صلى الله عليه وسلم - شبه العادة المستمرة والشريعة الثابتة في الجاهلية ، من الفتك والغِيلة في اطراد ها (٢) وأخلا قها بالوحوس الأوابد والإبل الشوارد ٠ ، وشبه الإسلم بالخيل السوابق والجياد العواتة. وشبه نسخه لتلك الشريعة الباطلة ، وهد مه لتلك القاعدة الزائغة بالقيد على تلك الأوابد والأسر • قال امرؤ القيس:

بمنجرد قيدر الأوابد مُدِّكُل ٠ (٣) وقدْ أغْتدي والطيرُ في وُكُنا تِها ثم أد خل صورة المشبه في جنس صورة المشبه به ، ثم حذف المشبه به ، وجعل القرينة الدالة عليه ما يختص المشبه به من القيد ، وإذا كان الشأن هــــذا فكيف يذ هبإلى جعل الفتك من خما ئص من بعث لإتمام مكارم الاخلاق وقلع رذا تلها من سنخها صلوات الله وسلامه عليه؟!

والحديث من جوا مع الكلم التي خُصَّ بها هذا النبيُّ الكريم - صلى الله عليه وسلم- . عرفه من ذاق معرفة خواص التراكيب، واعتلى ذروة المعاني ، وامتطى غارب البيان

والله أعلم " · والله أعلم " · والواضح أن هذا من التشبيه الذكر الطرفين على وجه ينبى و عن التشبيه ·

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود ، ينظر :المشكاة ، ج ٢ ، ص (١٠٥٣) الحديث رقم (٣٥٤٨) ٠

<sup>(</sup>٢) في الصحاح كاما دة (طرد):

<sup>(</sup> الْمَرُدُ الشيُّ : تبيحُ بعضُه بعضًا وجرى والأنبها رُ تُطَّردُ ، أي تجري )

<sup>(</sup>٣) ديوان امرئ القيس ٥ ص (١٩) ٠

وشرح القمائد العشر للتبريزي ، ص (٧٢) .

ومثل هذا التحليل البياني الرفيع لهذا الحديث لانجده عند أحد قبـــل الطيبي ، فمثلاً ذكر هذا الحديث الشريفُ الرضي ولم يزد على قوله: " وهــــنه استعارة ، والمراد بذلك أن الإنسان المؤمن يمتنع لأجل إيمانه أن يسفك الدم الحرام طاعة لأمر الحمية ، وركوباً لسنن الجاهلية ، فكأن إيمانه قيد فتك للمرام طاعة لأمر الحمية ، فتماسكه وضبط تهالكه "(١) ، قلت: لاريبأن كلام الطيبي أقوم من الناحيــة البيانية لما فيه من تفصيل وتحليل ٠

٥ عن عُرْفُجُهُ ، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ( مِنْ أَتَا كُمْ وَأَمْرُكُمْ جميعٌ على رُجل واحد ، يُريد أُنْ يَشُقُّ عما كم ، أو يفرِّقُ جماعتكم فاقتُلوهُ )(٢).

### قال الطيبى:

" هذا تمثيل ، شبه اجتماع الناس واتفاقهم على أمر واحد بالعصا إذا لم تمت ، وافتراقهم من ذلك الأمر بشق العما ، ثم كنى به عنه ، فضرب مثلاً للتفريق ، يدل على هذا التأويل قوله : (أمركم جميع على رجل واحد) حيث أسند الجميع إلىك الأمر إسناداً مجازياً لأنه سبب اجتماع الناس " •

٦- عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( إِنَّ العبد ليقولُ الكلمة لا يقولُها إلاليُضحكُ به (٣) الناسُ ، يَهُوى بها أبعد ما بينُ السماء والأرض ، وإنَّه ليزِلُّ عن لسانه أشدُّ مما يزلُّ عن قدم )(٤) .

<sup>(</sup>١) المجازات النبوية ، ص (٢٣٦) ٠

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم ، ينظر: المشكاة ، ج ٢ ، ص (١٠٨٨) الحديث رقم (٣٦٧٨) وقد ورد نحوه في المجازات النبوية للشريف الرضي ، ص (١١٨) وقال : " قوله عليه الصلاة والسلام : (يريد أن يشق عماكم ) استمارة ، والمراد به تفريق أمرهم وتشتيت

<sup>(</sup>٣) أَى بَلَمْ فَظَهَا ، كذا في المرقاة ، ج ٩ ، ص (١٤٨) ٠ (٤) رواه البيهِقي في (شعب الإيمان) ينظر: المشكلة ، ج ٣ ، ص (١٣٦٠) الحديث رقم (٤٨٣٥) .

قال الطيبي:

" قوله : (ليزل عن لسانه) تمثيل بعد تمثيل ، مثل أولاً مضرته منها في جاهمه وسقوطه من منزلته عند الله تعالى ، بمن سقط من أعلى مكان إلى أدناه ، شمم مثل ثانياً مضرته بها في نفسه ، وما يلحقه من المشقة والتعب ، بمن يتسردد في وحل عظيم ، فتد حض قدما ، في تلك المزالق فلا يتخلص منها ٠٠٠٠ .

ولا ريب أن إطلاق مصطلح الاستعارة التمثيلية هنا فيه شبهة لوجود المشبه .

٧ عن أبي سعيد الخُدْرِيِّ ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:

(إن مما أخافُ عليكم من بعدي ما يُغْتَحُ عليكمْ من رُهْرُة (الدنيا وزينتَهَا) ، فقال رجلٌ: يارسول الله! أوياً ربي الخيرُ بالشّر؟ فسكت ، حتى ظننا أنه يُنْزُلُ عليه ، قال: فمسح عنه الرّحَفاء (١) ، وقال: (أين السائل؟) وكأنه حمده فقلل الإيأتي الخيرُ بالشّر ، ولم نَّ مما ينبتُ الربيعُ ما يقتلُ حبَطاً أويُلِمٌ ، إلا آكِلة الخَفرِ ، أكلتْ حتى امتدتْ خاصِرُتاها ، استقبلتْ عينُ الشمس فثلُطُتُ وبالتُ ، ثمّ عادتْ فأكلتْ ، ولمن هذا المال خَفرُة أُخلُوة ، فمن أخذه بحقه ، ووضعه في حقّب فنعم المعونة هو ، ومن أخذه بغير حقو كان كالذي يأكُلُ ولا يَشْبَعُ ، ويكونُ شهيداً عليه يوم القيامة )(٢) .

يبدأ الطيبي مرح هذا الحديث ناقلاً فيقول:

"قال في النهاية: قال الأزهري: فيه مثلان ، ضرب أحد هما للمفرط في جمع الدنيا ومنعها من حقها ، وضرب الآخر للمقتصد في أخذ ها والانتفاع بها ، وأما قوله : ( وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطاً ) فهو مثل للمفرط الذي يأخذ ها بغير حقها ، وذلك أن الربيع ينبت أحرار العشب فتستكثر منها الماشية حتى تنتفخ بطونها ، عند مجا وزتها حد الاحتمال ، فتنفتق أمعا وها فتهلك ، كذلك الذي يجمع

<sup>(</sup>١) أي العرق ٠

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ، ينظر :المشكاة ، ج ٣ ، ص (١٤٢٨) الحديث رقم (١٦١٥) ٠

الدنيا من غير حلها ، ويمنع ذا الحق حقه ، يهلك في الآخرة بد خول النار ، وأما مثل المقتصد فقوله : ( إلا آ كِلُة الخُورِ ) وذلك أن الخفر ليست من أحرار البقول التي ينبتها الربيع ، فتستكثر منها الماشية ، ولكنها من كلاً الصيف التسي ترعاها المواشي بعد هشيم البقول شيئاً فشيئاً من غير استكثار ، فضرب آكِلة الخَفر مثلاً لمن يقتصد في أخذ الدنيا ، ولا يحمله الحرص على أخذ ها بغير حقها ، فهو ينجو من وبالها "(١).

ثم يعقب على كلام الأزهرى الذى ذكر أن في الحديث مثلين ، ويرى أن في معقب على كلام الأزهرى الذى ذكر أن في الحديث مثلين ، ويرى أن في المديث مثلة ، فيقول :

"الحديث يستدعي فضل تقرير وتحرير ، فا لا ستفهام في قوله : (أوياً تي الخير الله الشرّ؟) استرشا د منه ، ومن ثم حمد حملي الله عليه وسلم حالسائسل والباء في ( بالشر ) صلة يأتي ، يعني هل يستجلب الخيرُ الشرّ ، وجوابه حملي الله عليه وسلم -: (إنه لا يأتي الخيرُ بالشر ) معناه : لا يأتي الخير بالشر ولكن قد يكون سبباً له ومؤدياً إليه ، فإن الربيع قد ينبت أحرار العشب والكلاً فهي كلها خير في نفسها ، وإنها يأتي الشر من قِبل الآكل ، فمن آكل مستلذ مفرط منهمك فيها بحيث تنتفخ منه أضلاعه ، وتمتلئ خاصرتاه ، ولا يقلع عنه ، فيهلكه سريعاً ، ومن آكل كداً (٢) فيشرفه إلى الهلاك ، ومن آكل مسرف حتى تنتف سنخ خاصرتاه ، لكنه يتوخى إزالة ذلك ، ويتحيل في دفع مضرتها حتى يهضم ما أكل ، ومن آكل غير مفرط ولا مسرف ، يأكل منها ما يسد جوعته ولا يسرف فيه حتى يحتاج إلى دفعه • الأول : مثال الكافر ، ومن ثم أكد القتل بالحبط ، أي : يقتل قتلاً حبطاً "

<sup>(</sup>١) النهاية ، ج ٢ ، ص (٤٠) ٠

والمرقاة ، ج ٩ ه ص (٣٥٣) ٠

<sup>(</sup>٢) في المعجم الوسيط ، ما دة (كد) ما يلي : "كُذَّ فلانُ كُنًّا: اشتداً في العمل ، وألح في محا ولة الشيء ، وطلب الرزق " ·

والكافر هو الذي تحبط أعماله ٠

والثاني: مثال المؤمن الظالم لنفسه ، المنهمك في المعاصي .

والثالث: مثال المقتصد •

والرابع: مثال السابق إلى الخيرات ، الزاهد في الدنيا ، الراغب في الآخرة. وهذا الوجه يفهم من الحديث وإن لم يصرح به ، وفي كلم الشيخ محيي الدين إشعار بهذا القسم (١) " انتهى كلم الطيبي .

قلت: يلاحظ أن الطيبي حاول الاستكثار من الأمثال من خلال الحديث ليستخرج منه نما نج توافق ما هو موجود في واقع الناس، بينما نجد أن الأزهري اكتفى بذكر المثلين البارزين في الحديث فقط وقد أطلق الطيبي لفظ المثال على الاستعارة المتيلية موالأرجح أنه لا يريد به المثل بالمعنى البياني، وإنما يريد أند استعارة تمثيلية فقط •

ونرى أن الحديث هو من باب التشبيه التمثيلي لوجود صورة المشبه في الكلام، وهو سو ال الرجل: أوياتي الخير بالشر؟ ومن مواضع الاستعارات التمثيلية التي يطلق عليها الطيبي لفظ المثل ما يلي:

١- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوماً ، فقال : ياقوم! إني رأيت الجيش بعيني ، وإني أنا النذير العريان • فالنجاء النجاء • • )(٢) •

قال الطيبي:

" النذير العريان مثل سائر يضرب لشدة الأمر ، ودنو المحذور ، وبراءة المحذر

<sup>(</sup>۱) لعله أراد كلام النووى في شرح قوله عليه السلام في رواية مسلم : ( وإن هذا المالُ خُفِرُ خُلُو ، ونِعْمُ صاحبُ المسلم هسو لمسن أعطسى منه المسكين واليتيم وابن السبيل): (فيه ففيلة لمن أخذه بحقه ، وصرفه في وجوه الخيسر) " ينظر : صحيح مسلم بشرح النووى ، ج ٧ ، ص (١٤٤) .

<sup>(</sup>٢) من الحديث رقم (١٤٨) وقد تقدم تخريجه ص ( ١٣٠) من الرسالة ٠

عن التَّهُمَّةِ • وأصله أن الرجل إذا رأى العدو قد هجم على قومه ، وأراد أن يفاجئهم، وكان يخشى لحوقهم قبل لحوقه ، تجرد من ثوبه ، وجعله على رأس خشبة ، وصاح ليأخذوا حذرهم ، ويستعدوا قبل لحوقهم "(١) . والصواب أن هذا الحديث من التشبيم التمثيلي لوجود العشبه .

٢\_ قال عليه السلام موصياً أمته : ( ٥٠٠ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وسُنَّةِ الخلفاءِ الراهدين ' المَهْدِيينُ ، تَمُسَّكُوا بها وعُضُّوا عُلَيْها بالنَّوُاجِذِ ) (٢) .

قال الطيبى:

" العض بالنواجذ مثل في التمسك بهذه الوصية (٣) بجميع ما يمكن من الأسباب المعينة عليه ، كمن يتمسك بشي ، ثم يستعين عليه بأسنانه استظهـــاراً

والاقرب أن يكون العض بالنواجذ كناية عن صفة التمسك والاهتمام •

٣ قال الطيبي في الآية القرآنية : ( لا تُفَتَّحُ لهمْ أُبوابُ السماءِ ولا يد خُلُونُ الجنةُ
 حتى يَلِجُ الجُمَلُ في سُمِّ الخِياطِ ) (٤) :

<sup>(</sup>۱) في الفائق ، ج ۲ ، ص (٤١٢) : ( وكان الرجل منهم إذا أنذر قوماً ، وجاء من بلد بعيد ، انسلخ من ثيابه ، ليكون أُبيْنُ للعين ) •

<sup>(</sup>۲) من التحديث رقم (١٦٥) وقد سبق تخريجه ص ( ٢٣٠) وقد ذكر نحو هذا الجزء مسن التحديث الشريفُ الرضي في ( المجازات النبوية ) ص (١٢٥) وقال: ( وهذا مجساز والمراد أن اقطعوا عليها ، وقفوا عند ها ، ولا تتجاوزوها إلى غيرها ، كما أن من شدد العض بنواجذه على الشي الذي يتأتى فيه القطع قطعه ، والنواجذ أقصى الأضراس ، وهي أقواها وأمضاها ) .

<sup>(</sup>٣) في النهاية ، ج ٣ ، ص (٣٥٢) : (هذا مَثُل في شدّة الاستنساك بأمر الدين و ٥٠٠) . (هذا مَثُل في شدّة الاستنساك بأمر الدين و ٥٠٠) . (٤) سورة الأعراف ، الآية (٤٠) وأولها : ( إنّ الذين كذّبُوا بآيا تنا واستكبروا عنها لا تُفَتَّحُ لهم ٥٠٠) وقد ورد الجزء المذكور منها في الحديث : (١٦٣٠) وقد تقدم تخريجه ص ( ١٠٢) من الرسالة ٠

J. G. B. ...

" قوله : (حتى يلج الجمل في سَمِّ الخياط) سم الأبرة مثل في ضيق المسلك، والجمل مثل في غيق المسلك، والجمل مثل في عظم الجرم ، فقيل لا يد خلون الجنة حتى يكون ما لا يكون أبابًا من ولوج هذا الحيوان الذي لا يلج إلا في بابواسع في ثقب الإبرة "(١).

٤ عن عبد الله بن مسعود، ، أنه قال : ( إِن لكلِّ سَيَا ماً ، وإِن سَنَامَ القرآن سورةُ البقرة بن مسعود، ، أنه قال : ( إِن لكلِّ سَيَ سَنَا ماً ، وإِن سَنَامَ القرآن سورةُ البقرة بن مسعود، ) (٢).

قال الطيبي:

" قوله (إن لكل شي سناماً) أي رفعة وعلواً ه استعير من سنام الجمل ه ثم كثر استعماله فيها حتى مار مثلاً ه ومنه سميت البقرة سنام القرآن " • والأوضح أنه تشبيه بليغ وليس استعارة تعثيلية •

٥-عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :

( منْ خا فَأ دلَجُ ومنْ أُدلَجُ بلغُ المنزلُ ، أَلا إِنَّ سِلعةُ الله عاليةٌ ، أَلا إِن سلعة ُ

الله الجنةُ )(٣) .

### قال الطيبي:

" قوله ( من خافاً دلج ) قيل من خاف البيات من هجوم العدو عليه وقت السحر يسير في الليل ويبلغ المأمن ، وهذا مثل ضربه النبي ـ صلى الله عليه وسلم لسالك الآخرة ، فإن الشيطان على طريقه ، والنفس وأمانيه الكاذبة أعوانه ، فإن تيقظ في مسيره ، وأخلص النية في عمله ، أمن من الشيطان وكيده ومن قطح الطريق بأعوانه ، ثم أرشد إلى أن سلوك طريق الآخرة صعب وتحميل الآخر سرة

<sup>(</sup>١) كلام الطيبي في الآية مختصر من الكشاف، ج ٢ ، ص (١٠٣ ـ ١٠٤) ٠

<sup>(</sup>٢) من حديث رواه الدارمي ، ينظر: المشكاة ، ج ١ ، ص (٦٦٨) الحديث رقم (٢١٧٩)٠

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي ، ينظر: المشكاة ، ج ٣ ، ص (١٤٦٩) الحديث رقم (٥٣٤٨) ٠

متعسر ، لا يحمل بأ دنى سعى فقال ( ألا إن سلمة الله غالية ) أي رفيعة القدر وسلمة الله الجنة الغالية الباقية ثمنها الأعمال الخالصة التي أشار إليها بقوله سبحانه : ( والباقيات الصالحات خير عند ربّك ثواباً وخير أملاً )(١) ... وهنا الحديث ليسمن الاستعارة التمثيلية ،وقد تسامح الطيبي في اطلاق المطلح ، وهنا الحديث ليسمن الاستعارة التمثيلية ،وقد تسامح الطيبي في اطلاق المطلح ، وقال عليه السلام في حديث يذكر فيه أسراط الساعة : ( ويَعْمَلُ في الناس بسنت تر نبيتهم ، ويُلُوقي الإسلام بحرانم في الأرض )(٢).

### قال الطيبي:

" قوله ( بجرانه) قال في النهاية : الجرانُ باطن العنو ، ومنه الحديث: إن ناقته \_ صلى الله عليه وسلم \_ وضعت جرانها ، وحديث عائمة رضي الله عنها: (حتى ضَرَبُ الحقُ بجرًا نِهِ ) أي قُرُّ قُرَارُه واستقام كما أن البعير إذا برك واستراح مد عنقه على الأرض (٣) ، وقال الخطابي : ضرب الجران مثلاً للإسلم إذا استقر قراره ، فلم تكن فتنة ولا هيه ، وجرت أحكامه على السنة والاستقامة والعدل (٤) . " .

والأقربأن الحديث استعارة مكنية موقد تسامح الطيبى كما رأينا في اطلاق الاستعارة التمثيلية على ما ليس منها .

× x x

<sup>(</sup>١) سورة الكهف، الآية (٤٦) ٠

<sup>(</sup>۲) من حدیث رواه أبو داود عن أم سلمة ه ینظر : المشكاة ه ج ۳ ه ص (۱۵۰۲) الحدیث رقم (۵٤٥٦) ٠

<sup>(</sup>٣) النهاية ، ج ١ ، ص (٣٦٣) .

<sup>(</sup>٤) معالم السنن ، ج ٦ ، ص (١٦١) ٠

ننبه قبل نهاية هذا المبحث إلى أن الطيبي ذكر أكثر من وجه لبعض الاستعارات في بعض الأحاديثين:

١- عن ابن عمر ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( بُنيُ الإسلامُ على خُمْسٍ: شها دُة أَنْ لا إِلهُ إِلا اللهُ وأن محمداً عبدهُ ورسنُولُه ، وَإِقام الصلاة وإيتاءِ الزكاة ، والحج ، وصُوم ركمنان )(١).

قال الطيبي:

" لا تخلو هذه الخمس من أن تكون قواعد البيت أو أعمدة الرخباء ه وليسس الأول لكون القواعد على أربع ه فيتعين الثاني ه وينصره ما جاء في حديث معساذ: ( وعمودُهُ الصلاةُ )(٢) ه مثلت حالة الإسلام مع أركانه الخمسة بحالة رخباء أقيمت على خمس أعمدة ه وقطبها الذي تدور عليه الأركان هو : شهادة أن لا اله إلا الله ه وبقية شعب الإيمان كالأوتاد للخباء .

روى أن الفرزد ق حضر جنازة ، فسأله بعض أئمة أهل البيت : يا فرزد ق إما أعددت لمثل هذه الحالة ؟ قال : هذا العمود فأين الأطناب؟ (٣)

هذا على أن تكون الاستعارة تمثيلية ، لأنَّها وقعت في حالتي الممثل والممثل ل

<sup>(</sup>١) متفق عليه ، ينظر : المشكاة ، ج ١ ، ص (١٠) الحديث رقم (٤) ٠

<sup>(</sup>٢) من الحديث رقم (٢٩) وقد تقدم تخريجه ص (٧٠٠) من الرسالة ٠

<sup>(</sup>٣) قريب من هذا الخبر ما ورد في كتاب الأغاني ، ج ٢١ ، ص (٣٩٢) وهو ما يلي:

" حدثنا خالد بن الحر ، قال: رأيت الحسن في جنازة أبي رجاء العُطُاردي،
فقال للفرزد ق: ما أعددت لهذا اليوم؟ فقال: شهادة أن لا إله إلا الله منذ بضع وتسعين سنة ، قال: إذا تنجو إن صدقت ، قال: وقال الفرزدق: في هذه الجنازة خير الناس وشر الناس ، فقال الحسن: لستُ بخير الناس ولست بشرهم " ،

به ، ويجوز أن تكون الاستعارة تبعية ، بأن تقدر الأستعارة في بني والقرينة الإسلام ، عبه ثبات الإسلام واستقامته على هذه الأركان الغمسة ببناء الغباء على الأعمدة الغمسة ، ثم تسري الاستعارة من المصدر إلى الفعل ، وأن تكون مكنية بأن تكون الاستعارة في الإسلام ، والقرينة (بني ) على التغييل ، بأن يكون شبه الإسلام بالبيت ، ثم خيل كأنه بيتعلى العبالغة ، ثم أطلق الإسلام على ذلك المغيل ، ثم خيل له ما يلازم الخباء العشبه به من البناء ، ثم أثبت له ما هو لازم البيت من البناء على الاستعارة التغييلية ، ثم نسبإليب ليكون قرينة ما نعة من إرادة الحقيقة ، وظهر من هذا التحقيق أن الإسلام غيسر والأركان غير ، كما أن البيت غير والأعمدة غير ، ولا يستقيم ذلك إلا علسي مذ هبأهل السنة ، فإن الاسلام عبارة عن التصديق بالجُنان والقول باللسان والعمل بالأركان (١) ، وعلى هذا حديث الإيمان ، ولهذا السر عقب محيي السنة بهذا الحديث حديث (الإيمان بيثم وسَبَدُون شُعبَةٌ ) (٢) وفيد أن أعلى شعبها قول بهذا العديث دولانا ني بشجرة ذات أغمان وشعب " .

يلامط أن الطيبي يوافق الرأى القائل بأن كل استعارة مكنية يمكن أن تكون تصريحية تبعية ، ولكن يعتمد منهما ما يناسب المقام .

(۱) للعلماء كلام في تعريف الإسلام والإيمان والتفريق بينهما ، وقد تعرض لهسدا الموضوع شراح الحد يسث النبوى، ومن الكتب التي تنا ولتهذا الأمس :

كتاب الإيمان للحافظ ابن منده ، ج ١ ، ص (١٢٠ ـ ١٢٤) و ج ٢ ، ص (١٤٦ ـ ٢٤٣) . وصحيح مسلم بشرح النووى ، ج ١ ، ص (١٤٤ ـ ١٤٩) .

(٢) من حديث متفق عليه ، عن أبي هريرة ، ينظ: المشكاة ، ج ١ ، ص (١٠) الحديث رقم (٥) .

٢-عن ابن عبًّاس، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لأبي ذرّ:
 (يا أبا ذرا أيُّعُرى الإِيمانِ أُوتُقُ؟ •) قال: اللهُ ورسولُهُ أعلمُ ، قـال:
 (الموالاةُ في اللهِ ، والحبُّ في اللهِ ، والبُغضُ في اللهِ )(١)

قال الطيبي:

" قوله: (أيعرى الايمان أوثق) هي جمع عروة ، وهي ما تجعل في الأحمــال والرواحل ويجعل بين كل عروتين شيطاط (٢) فيحمل على البعير ، وهو يجوز أن يكون استعارة مصرحة تحقيقية (٣) ، شبه الموالاة والمحبة في الله والبغض في الله بعروة الراحلة في استيثاقها وإحكامها ، فحذف المشــبه ، وأتى بالمشه به منا فأ إلى الإيمان ليكون قرينة ما نعة من إرادة الحقيقة ، وأن تكون مكنية بأن يكون المشبه الإيمان ، والمشبه به الأحمال ، ويتوهم للإيمان على ســـبيل التخييلية من لوا زم المعبه به وقرينتها الإنافة إليه ، ويجوز أن تكون تمثيلية مثل المعلوم بالنظر والاستدلال بالمشاهد المحسوس حتى يتصوره السامع كأنه ينظر إليه بعينه ، فينحكم اعتقاده والتيقن به "انتهى .

(١) رواه البيهقي في شعب الإيمان هينظر: المشكاة، ج٣ ه ص (١٣٩٦) الحديث رقم (٥٠١٤).

<sup>(</sup>٢) في الصحاح كمما دة (شيطط): (الشيطاط: الفُود الدنى يُدْ خُلُ في عُروة الجوالِق)، وفي الصحاح كه فصل الجيم من باب القاف:

<sup>(</sup> الجوالِق بكسر الجيم واللم ، وبضم الجيم وفتح اللم وكسرها: وعام " ) .

<sup>(</sup>٣) الأستُعارة التحقيقية هي التي تتناول أمراً معلوماً يمكن أن يُنصَّعليه ويُسار إلى الأستُعارة "حسية" أو عقلية • ينظر: الإيضاح ، ج ٢ ، ص (٤٠٧) •

# \_المبحث الثاني: استعارات عامة لم يحدد أنواعها الطيبي: \_

إذا كان الطيبي قد ذكر أنواعاً من الاستعارات فيما سبق ، فإنه ذكر أيضاً استعارات كثيرة لم يبين أنواعها ، وإنما اكتفى بإطلاق مصطلح الاستعارة فقط وهذه الاستعارات قسمان:

القسم الأول: استعارات لم يذكر لها مصدراً .

القسم الثاني: استعاراتأسار إلى مما درها •

وسنتنا ول هذه الاستعارات في هذا المبحث.

## أولاً: استعارات لم يذكر لها مصدراً:

هناكاستعارات ذكرها الطيبي ولم يذكر لها مصدراً ، وأعتقد أن هذه الاستعارات معظمها من استنباطه واجتهاده ، وأن بعضها منقول عن العلماء كما تبين لي مسنخلال البحث ٠٠٠ ولعلنا نعذر الطيبي لأنه وضح في منهجه أن الكلام الذي لا يشير إلى مصدره فأكثره من نتائج خاطره ، ولم يقل كله ، كما بين أنه سلك منهج الاختصار ، إضافة الى أنه ذكر أهم مصادره في أول كتابه ، فلعل هذه الأسباب أو بعضها جعلته يعفل نسبة بعض هذه الاستعارات إلى أصحابها .

وهذه أمثلة لهذا القسم من الاستعارات:

١- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (لقدْ جِئْتُكُمْ بها بَيْناءُ نُقِيَّةٌ ، ولو
 كانَ موسى حيّاً ما وَسِعَهُ إلاا تّباعِي ) (١) .

قال الطيبي:

" في بيناء استعارة لسطوع براهين هذه العلة المستقيمة ، ووضوح (٢) دلائلها القويمة ، مما له بياض ونقاوة " ·

٢ - عن أبي ذُرٌ ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( من فا رق الجماعة موسيراً فقد خَلَعَ رِبْقَةَ الإسلام من عُنْقِم ) (٣)

<sup>(</sup>۱) من حديث رواه أحمد /والبيه قي في "شعب الإيمان "عن جابره ينظر: المشكاة، ج ۱ ه ص (۱۳) الحديث رقم (۱۷۷) .

<sup>(</sup>٢) قال الشريف الرضي في " المجازات النبوية" ، ص (٢٨٧) ما يلي : " كل أبيض في كلامهم واضح ، يقولون وجه واضح إذا كان أبيض المحيا ، وجبين واضح ، وجيد واضح ، وأضح ، على هذا المعنى " •

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد وأبو داود ، ينظر: المشكلة ، ج ١ ، ص (٦٥) الحديث رقم (١٨٥) ٠

قال الطيبي:

" قوله : (ربقة الاسلام) الربُّقَةُ عُرُوةُ في حَبْل تَجْعَل في عُنْق البهيمة أويد ها تُمْسِكُها (۱) ، فاستعارها لانقياد الرجل واستسلامه لأحكام الشرع ، وخلعها لارتداده وخروجه عن طاعة الله وطاعة رسوله - صلى الله عليه وسلم - " · والأسبأن يكون ما في (ربقة الاسلام) من التشبيه البليغ لاضافة المشبه به للمشبه ، عن أبي ذرّ ، قال : قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :

( كيفَأنتَ إِذَا كَانتُ عليكُ أَمراءُ يُميتونُ الصلاةُ \_ أَو قال : يُؤُخِرُونُ الصلاة ُ عن وُقْتِها \_ أَو قال : يُؤُخِرُونُ الصلاة ُ عن وُقْتِها \_ أَ) .

قال الطيبي:

" شبه إضاعة الصلاة وتأخيرها عن وقتها بجيفة ميت تنفر عنها الطباع ، كسا شبه المحافظة عليها وأداءها في وقت اختيارها بذى حياة له نضارة وطللوا وأداءها في عنفوان شبابه ، ثم أخرجها مخرج الاستعارة ، وجعل القرينة قوله (يميتون) لأنه لازم المشبه به ". • وهذا التفسير يدل على أن الاستعارة هنا مكنية •

٤- عن أبي بصُرُة الغِفَارِيِّ، قال: مُلَّى بنا رسولُ الله - ملى الله عليه وسلم - بالمُخَمَّسِ (٣) ملاة العَصْر ، فقال: (إِنَّ هذه ملاة عُرِضَتْ على مُنْ كان قَبْلُكُمْ فَضَيَّعُوها، فَمُنْ حافظُ عليها كان له أُجُره مُرَّتُيْن ، ولا صلاة بعد ها حتى يطلُّعُ الشاهد ") والشاهد: النجم (٤) .

قال الطيبي:

" قوله: (الشاهد: النجم) قال في النهاية: سمي شاهداً لأنه يَمْهُدُ بالليل، أي يضرُر ويظهر هور ويظهر ويظهر ويظهر ويظهر المناه المنارب صلاة السّاهد (٥).

<sup>(</sup>١) الكلام في النهاية ، ج ٢ ، ص (١٩٠) ، وتقدم نحوه ص (٢٩٥\_ ٢٩٦) من الرسالة ٠

<sup>(</sup>٢) من حديث رواه مسلم وأبو داود ، ينظر: المشكاة ، ج١ ، ص (١٩٠) الحديث رقم (١٠٠) ٠

<sup>(</sup>٣) اسم موضع

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم ، ينظر : المشكاة ، ج ١ ، ص (٣٣١) الحديث رقم (١٠٤٩) ٠

<sup>(</sup>٥) النهاية ، ج ٢ ، ص (٥١٤) .

أقول: ويجوز أن يحمل على الاستمارة ، شبه النجم عند طلوعه دليلاً على وجبود الليل بالشاهد الذي تثبت به الد عاوى (١) « ·

٥ عن عمرو بن شُعَيْب من أبيه عن جده ، قال : كان النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ الذا استسقى قال : ( اللهم السق عبا دَكَ وبهيمتَكُ ، وانْشُرْ رُحْمَتُكُ وأحْسي بلدك الميّت ) (٢) .

قال الطيبي:

" قوله: (وأحي بلدك الميت) يريد به بعض بلاد المبتعدين من مظان الماء (٣) ، الذي لا ينبت فيه عشب للجُدْب، فسماه ميتاً على الاستعارة ، ثم فرع عليه الإحياء " .

<sup>(</sup>١) في المجازات النبوية ، ص (٢٨١) ما يلي : (٠٠ والعرب يسمون الكوكب شاهد الليل كأنه يشهد بإدبار النهار وإقبال الظلام ، وكل شيّ يدل على شيّ فهو يجرى مجرى الشاهد به والمخبر عنه ، إذ ليس كل دال بإنسان ، ولا كل دليل مسن جهة اللسان ) ٠

<sup>(</sup>٢) رواه ما لك وأبو داود ، ينظر: المشكاة ، ج ١ ، ص (٤٧٦) الحديث رقم (١٥٠٦) ٠

<sup>(</sup>٣) قوله ( يريد به ١٠٠٠ لماء) هذه العبارة في الكثاف، ج ٣ ه ص (٢٨٥) ٠

<sup>(4)</sup> من حديث رواه مسلم عن أبي هريرة هينظر: المشكاة ، ج ١ ، ص (٥١١) الحديث رقم (١٦٢٨) .

قال الطيبي:

" قوله: (تعمرينه) استعارة ، شبه تدبيرها الجسد بالعمل المالح ، بعمارة من يتولى مدينة ويعمرها بالعدل والصلاح " · والاستعارة هذا كما يلامظ تمريحية تبعية ·

٧ - عن أبي هريرة ، وحكيم بن حزام ، قالا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( خُيْرُ الصدقة ما كانَ عنْ ظَهْرِ غِنيٌ ، وابدأ بمن تُعولُ )(١) .

قال الطيبى:

" قوله : (عن ظهر غنى ) قال في النهاية : أى ما كانُ عُفْواً قد فَفُل عن ظهر غنى والظّهرُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَتُمْكيناً كَأْنَ صدَقَتَه مُسْتَنِدة إلى ظُهُ وَمُكيناً كَأْنَ صدَقَتَه مُسْتَنِدة إلى ظُهُ ور قَوي من المالِ (٢)

أقول: استعير الصدقة للإنفاق حثاً عليه، ومسارعة فيما يرجى منه جزيل الثواب، ومن ثم أتبعه قوله: ( وابدأ بمن تعول ) قرينة للاستعارة / فيشمل النفقة على العيال ، وصدقتي الواجب والتطوع ، وأن يكون ذلك الإنفاق من الربح لا من صلب المال كما سبق " •

٨ عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله عليه وسلم -:
 ( كُلِمُتا نِ خُفيفَتا نِ على اللّسَانِ ، ثَقِيلُتا نِ في المِيزَانِ ، خُبِيبَتا نِ إلى الرحمسنِ :
سُبْحانُ اللهِ وبحمْدِهِ ، سبحانُ اللهِ العظيمِ )(٣).

قال الطيبي موضحاً سر الاستعارة في قوله عليه السلام : ( كلمتان خفيفتان):

<sup>(</sup>۱) رواه البخارى، ورواه مسلم عن حكيم وحده ، ينظر : المشكاة ، ج ۱ ، ص (١٠٢) الحديث رقم (١٩٢٩) . وأورد المسريف الرضي نحو هذا الحديث بلفظ : (الصدقة عن ظهر غنى ) وقال : (وهذا القول مجاز ) ينظر :المجازات النبوية ، ص (١٤) . (٢) النهاية ، ج ٣ ، ص (١٦٥) .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه ، ينظر : العشكاة ، ج ٢ ، ص (٢١٢) الحديث رقم (٢٩٨) ٠

" الخفة مستعارة للسهولة ، شبه سهولة جريان هذا والكلام بما يخف علـــــى الحامل من بعض الأمتعة فلا يشق عليه كالشيئ الثقيل ، فذكر المشبه به وأراد المشبه .

وأما الثقل فعلى الحقيقة عند علماء أهل السنة ، إذ الأعمال تتجسم حينئد والخفة والسهولة من الأمور النسبية ، وهما مختصران من قوله : (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) فتدبر ، وفيه حث على المواظبة عليهما وتحريض على ملا زمتهما ، وتعريض بأن سائر التكاليف صعبة شاقة على النفسس ثقيلة ، وهذه خفيفة سهلة مع أنها تثقل في الميزان ثقل غيرها من التكاليف فلا تتركوها إذن " •

9-عن سَدُّا در بن أُوس ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
( سَيِّدُ الاسْتَغْفَار أَن تقولُ: اللهم أَنتُربي لا إِلهُ إِلا أَنتُ ٠٠٠)(١)
قال الطيبي:

" قوله: (سيد الاستففار) السيد هنا مستعار من الرئيس المقدم الذي يصمد إليه في الحوائج ، ويرجع إليه في الأمور ، لهذا الدعاء الذي هو جامع لمعاني التوبة كلها ، وقد سبق أن التوبة غاية الاعتذار " ·

والأنسب أنه من التشبيه البليغ باضافة المشبه به إلى المشبه و الناسبة و الناسبة و الناسبة البليغ باضافة القُرُظِيِّ إلى رسول الله على الله عليه وسلم عن عائشة قالت: إني كنت عند رِفَاعَة فطلقني ، فَبُتَ طلاقي ، فتزوجت بعده وسلم عبد الرحمن بن الزبير ، وما مُعَه إلا مِثْلُ هُذْبَة الثوب ، فقال : (أتريديسن أن ترجعي إلى رفاعة ؟) قالت : نعم ، قال : (لا ، حتى تَذوقي عُسُيْلُتُه ويكسنوق مُ

<sup>(</sup>۱) من حدیث رواه البخاري ، ینظر : المشکاة ، ج ۲ ، ص (۲۲۲) الحدیث رقصم (۲۳۳) .

# . (١) ( المَّالُثُونُ اللهُ عَلَيْهُ

قال الطيبى:

١١ عن أبي ذُرِّه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم -:
( إِخُوا نُكُمْ جَعْلُهُمْ اللهُ تحتُ أَيْدِيكُمْ ، فَمَنْ جعلُ الله أَخَاهُ تحتُ يُديهُ ، فَلْيُطْعِثُهُ ، وَلَا يُكَلِّفُهُ مِنَ العملِ ما يَغْلِبُهُ ، فإنْ كُلُّفُ . مِنَ العملِ ما يَغْلِبُهُ ، فإنْ كُلُّفُ . مَا يُغْلِبُهُ فَا يُعْلِبُهُ وَلَا يُكَلِّفُهُ مِنَ العملِ ما يَغْلِبُهُ ، فإنْ كُلُّفُ . ما يُغْلِبُهُ فَالْيُعِنْهُ عَلَيْمِ ) (٣).

يردد الطيبي قول النبي - صلى الله عليه وسلم - ( إِخُوا نُكُمْ جَعَلَهُمْ اللهُ تحت اللهُ تحت الله الله عليه وسلم - ( إِخُوا نَكُمْ ) بين التشبيه والاستعارة ، مبيناً جمال التعبير بكلمة ( إخوا نكم ) فيقول:

" قوله : ( إخوانكم ) فيه وجهان :

أحد هما أن يكون خبراً لمبتدأ محذوف ، أي: مماليككم إخوانكم ، واعتبار الأخوة إما من جهة آدم ، أي إنكم متفرعون من أصل واحد ، أو من جهة الدين ، قـــال تعالى : ( إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ إِخْوَةً ) فيكون قوله : ( جعلهم الله ) ما لا ، لما في

<sup>(</sup>۱) متفق عليه ، ينظر : المشكاة ، ج ٢ ، ص (٩٨٢) الحديث رقم (٣٢٩٥).وقد ذُكِــرَ نحوه في المجازات النبوية ، ص (٣٥٤) وقال الشريف الرضي : ( وهذه اســـتعارة كأنه عليه الصلاة والسلام كنى عن حلاوة الجماع بحلاوة العسل ) •

<sup>(</sup>٢) الكلام كله في النهاية ، ج ٣ ، ص (٢٣٧) ٠

<sup>(</sup>٣) متفق عليه ، ينظر: المشكاة ، ج ٢ ، ص (١٠٠٠) الحديث رقم (٣٣٤٥) ٠

<sup>(</sup>٤) سورة الحبرات ، الآية (١٠) ٠

الكلام من معنى التشبيه ٠

ويجوز أن يكون مبتدأ ، و (جعلهم الله) خبره ، فعلى هذا إخوا نكم مستعار لطي ذكر المشبه ، وفي تخصيص الذكر بالإخوة إشعار بعلة العساواة فلي ذكر المشبه ، وفي تخصيص الذكر بالإخوة إشعار بعلة العساواة فلي الإنفاق ، وأن ذلك مستحب لأنه وارد على سبيل التعطف عليهم ، وهو غير واجب وناسب لهذا أن يقال: ( فليعنه ) لأن الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه (١) ، وهذا معنى قوله: ( فمن جعل الله أخاه تحت يديه) " .

١٢ عن سعد ، قال : سمعتُ رسولُ اللهِ عليه وسلم - يقول : ( مَنْ تَصَبَّحُ بسَبع تمرات عجْوَة لَمْ يَضُرَّهُ ذلكُ اليومُ سَمَّ ولا سِحْرٌ )(٢) . قال الطيبي :

" قوله : ( من تصبح ) قال في النهاية : ( هو تُفَعَّلُ ، من صَبَحْتُ القوم إِناسُقيتهم الصَّبُوح ، وَصَبَحْت بالتسديد لغة فيه ) (٣) ، فاستعير للأكل " •

قال الطيبى:

" قوله : ( من الرياش ) : الريس لباس الزينة ، استعير من ريس الطائر ، لأنه

<sup>(</sup>١) هذا المعنى من حديث رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة ، ومنه : ( والله في عصون العرب ماكان في عون أخيه ) ينظر : مسند الإمام أحمد بن حنبل ، ج ٢ ، صور ٢٧٤) .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ، ينظر: المشكلة ، ج ٢ ، ص (١٢١٤) الحديث رقم (٤١٩٠) ٠

 <sup>(</sup>٦) النهاية ، ج ٣ ، ص (٦) ٠

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد ، ينظر : المشكاة ، ج ٢ ، ص (١٢٥١) الحديث رقم (٣٧٣) ٠

لباسه وزينته (١) لقوله تعالى : (يا بني آدم قُدْ أُنْزُلْنا عَلَيْكُمْ لِبَاساً يُسوارِي سُوْءا تِكُمْ وريشاً ولباسُ التقوى )(٢) « . فتكون الاستعارة هنا تصريحية أصلية في لقط الرياش.

١٤ عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

(إِيَّاكُم والحَسَدَ، فإن الحسد يأكلُ الحسنات كما تأكلُ النارُ الحلبُ )(٣) .

قال الطيبي:

"أقول: يمكن أن يقال إن الأكل هنا استعارة لعدم القبول ، وإن تلك الحسنات المادرة عنه مردودة عليه ، وليست بثابتة في ديوان الأعمال المالحة حتى تحبط، كمن صلى بدار مغموبة ، ولهذا يحسن وجه التصبيه بالنار ، فإن النار عنسد اشتعالها والتهابها لا تترك من الوقود شيئاً إلا أفنته ، فشبهت الأعمال الما درة عنه عند ارتكاب الحسد بالحلب الجزل الذي تضتعل فيه النار فلي الإفناء والإعدام مبالغة وزجراً للحاسد فالأكل في النار أيضاً استعارة أو مما كلة لوقوعه في صحبة قوله ( يأكل الحسنات) " "

أو مشاكلة لوقوعه في صحبة قوله (يأكل الحسنات) " ب يلا حظ ان الاستعاارة في (يأكل الحسنات) تصريحية تبعية في لفظياكل و وتوها في (تاكل النار) • 10 جاء في حديث للنبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر فيه كلاماً للرب - عز وجل -

منه: (إنما بعثتُكُ لأبتليكُ وأبتليَ بكَ ، وأنزلتُ عليكُ كتاباً لا يغسله المساءُ تقرؤهُ نائماً ويقطان )(٥).

(۱) هذا الكلام في الكشاف، ج ۲ ، ص (۹۷) .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف، الآية (٢٦)٠

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود ، ينظر : المشكاة ، ج ٣ ، ص (١٤٠١) الحديث رقم (٥٠٤٠) ٠

<sup>(</sup>٤) ذكر الشريف الرضي في المجازات النبوية ، ص (١٥٣) أن سر التشبيه بالنار « لأن الحسد يجري في قلب الإنسان مجرى النار لا هتياجه واتقاده ٠٠٠٠ قلت: هذه نكتة لم يتنبه لها الطيبي ٠

<sup>(</sup>٥) من حديث رواً ، مسلم عن عياض بن حمار المجاشعي ، ينظر : المشكاة ، ج ٣ ، ص (١٤٧٦) الحديث رقم (٥٣٢١) ٠

### قال الطيبي:

" قوله (وأنزلت عليك كتاباً لا يغسله الماء) أى: كتاباً محفوظاً في القلوب الا يضحل بغسل القراطيس، أو كتاباً مستمراً متداولاً بين الناسما دامت السموات والأرض لا لا ينسخ ولا ينسى بالكلية ، وعبر عن إبطال حكمه ، وترك قراءته ، والإعراض عنده بغسل أوراقه بالماء على سبيل الاستعارة ".

ويريد الطيبي بقوله: (على سبيل الاستعارة) اتها استعارة تصريحية تبعية .

١٦ عن أبي رُزِين العقيلي ، قال: قلتُ يا رسول الله! كيف يُعيدُ اللهُ الخلقُ؟ وما آية في اللهُ الخلقُ؟ وما آية في ذلك في خلقِه ؟ قال: (أما مررتُ بوا دي قومِك جَدْباً ، ثم مررتُ به يهتزُّ خضراً؟) (١).

### قال الطيبي:

" قوله (يهتز خضراً) جملة حالية ، وخضراً نصب على التمييز ، استعار الاهتـزاز لأ شجار الوادي تمويراً لحسنها وبهجتها ، ويقال اهتز فلان فرحاً ، أي: خف، (وكل من خُفّ لأمر وارتاح له ، فقد اهتز له ( ) (٢) . " .

يلا حظ أن الاستعارة هنا تصريحية تبعية وفي السكلام كله تشبيه وقد تقد م ١٤٠٠ عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في قوله : (كُالْمُهُلُ ) (٣): (أي كَمُكُرُ الزيت، فإذا قُرْبُ إلى وجهو سقطتْ فَرُونَ وجهد فيم ) (٤).

قال الطيبي: "قُوله: (كعكر الزيت) أى الدرن منه والدنس ، وقوله (فروة وجهه) أى جلدته ، والأصل فيه فروة الرأس وهي جلدتها بما عليها من الشعر ، فاستعارها من الرأس للوجه " ·

<sup>(</sup>۱) من الحديث رقم (٥٥٣١) وقد تقدم ص (١٧٥) من الرسالة ·

<sup>(</sup>٢) هذه العبارة في النهاية ، ج ٥ ، ص (٢٦٢) ٠

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف، الآية (٢٩) · وسياق الآية : ( وإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بما ع كالمُهْلِلِ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بما ع كالمُهْلِلِ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بما ع كالمُهْلِلِ عَيْدُوي الوجود بنس السرابُ وساءتُ مرتفقاً ) ·

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي ، ينظر: المشكاة ، ج ٣ ، ص (١٥٨١) الحديث رقم (٥٦٧٨) ٠

۱۸ عن عائذ بن عمرو ، أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر ، فقالوا :

( ما أخذت سيوفُ الله من عُنُق عدو الله مأَخذُ ها )(١) .
قال الطيبي :

" قوله : (ما أخذت سيوف الله ) استعار الأخذ للسيف تشبيها له بعن له حق على صاحبه ، وهو يلمزه ويطالبه ، والغريم يمتنع عن إيفاء حقه ويماطله " ·

19\_قال رسول الله - على الله عليه وسلم - : (إن الشيطانُ ذئبُ الإنسانِ كذئب, الإنسانِ كذئب, الإنسانِ كذئب, الغنم ، يأخذُ الشاذةُ ، والقاصية ، والناحية / )(٢).

قال الطيبي:

" قوله : (إن الشيطان ذئب الانسان) مستعار للإنساد والإهلاك ، أي إن الشيطان مفسد للإنسان ومهلكه كذئب أرسل إلى قطيع من الغنم " • والا رجم أن الصورة من التمبيه البليغ للتصريح بالمشبه والمشبه به •

٣٠ عن مسروق ، قال: لقيتُعمر ، فقال: مَنْ أَنْتُ ؟ قلت: مسروقُ بنُ الأجسدع ، قال عمرُ: سمعتُ رسولُ الله عليه وسلم - يقولُ: (الأُجْدُعُ شيطانُ) (٣)

" قوله (الأجدع شيطان) هو استعارة من مقطوع الأطراف لمقطوع الحُجَّة " وهذا من التشبيه البليغ أيضاً ه أطلق عليه لغظ الاستعارة ممايد ل على تسامح الطيبي مح رسول الله عليه وسلم - فَشَخَصَ ٢١ عن أبي الدرداء قال: كُنَّا مع رسول الله عليه الله عليه وسلم - فَشَخَصَ ببصره إلى السماء ثم قال: (هذا أُوانُ يُخْتَلُسُ فيه العِلْمُ مِنَ الناس، حتى لا يُقْدِروا مِنْهُ على شيرٌ (٤).

والحديث في "المجازات النبوية" ، ص (٢٢٨) وقد علق عليه الشريف الرضي بقوله:
" وهذه من أحسن الاستعارات" •

<sup>(</sup>۱) من حدیث رواه مسلم ، ینظر : المشکاة ، ج  $\pi$  ،  $\omega$  (۱۷۵۱) الحدیث رقم (۱۲۰۵) . (۲) من الحدیث رقم (۱۸٤) وقد تقدم  $\omega$  (۲۷۷) من الرسالة .

<sup>(</sup>۳) رواه أبو داود وابن ماجه ه ينظر: المشكاة ه ج ۳ ه ص (۱۳٤۷) الحديث رقم (۲۲۱) (3) رواه الترمذی ه ينظر : المشكاة ه ج ۱ ه ص (۸۱) الحديث رقم (۲٤٥) (3)

قال الطيبي:

" (يختلس) أى: يسلب العلم منكم ، حتى لا تقدروا أن تستنزلوا بسؤالك مسائلً من العلوم السماوية ، والاختلاس استعارة للإمسائ من نزول العلم " • وهذه استعارة تصريحية تبعية ،ونحوها ما سيذ كره عنذ الحديث التالي : ٢٢ عن عائشة رضي الله عنها ، قالت: سألت رسول الله حملى الله عليه وسلم عن الاتفات في الصلاة ، فقال : (هو اخْتِلا سُيختُلِسُه الشيطانُ من العبد (١) .

يرى الطيبي أن اختلاس الشيطان يمكن أن يكون استعارة ، أو حقيقة ، في قالى : "المعنى : من التفتيميناً أو شما لأذهب عنه الخشوع المطلوب بقوله تعالى : (الذينُ هُمْ في صلاتهم خاصمون )(٢) فاستعير لذها ب الخشوع اختلاس الشيطان تمويراً لقبح تلك الفعلة ، أو أن المصلي حينئنر مستغرقٌ في مناجاة ربه ، وأنه تعالى مقبل عليه ، والشيطان كالراصد ينتظر فوات تلك الحالة عنه ، فإذا التفت المصلى ، اغتنم الفرصة فيختلسها منه " .

ويلاحظ أن الطيبي خلط بين بعض صور الاستعارة والتشبيه أحياناً موتسان في تحديد بعض أنواع الاستعارات •

× × ×

<sup>(</sup>١) متفق عليه ، ينظر : المشكاة ، ج ١ ، ص (٣١١) الحديث رقم (٩٨٢) .

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون ، الآية : (٢) ٠

### ثانياً: استعاراتأشار إلى مما درها:

هناك بعض الاستعارات نقلها الطيبي عن بعض العلماء ، ولم يعقب عليها ، وسكوته دليل على إقراره لها ، وربعا عقب على بعضها فذكرت تعقيبه ، وقد ورد بعض هــــنه الاستعارات خلال شرح الأحاديث الآتية :

١-عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم -:
( اجتنبوا السبع العوبقات) وذكر في آخر الحديث: (وقذْفُ المُحْمَنا تِ العؤمناتِ الفافلاتِ) (١) .

قال الطيبي:

٢- جاء في دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - عند التهجد : ( ولكُ الحمدُ ، أنت ٢ - جاء في دوعاء النبي - ولقا وُكحقُ ، وقولُكُحقُ ، والجنةُ حقُ ، والنارُ حقُ ، والنبيون الحقُ ، ووعدُكُ الحقُ ، ولقا وُكحقُ ، وقولُكُ حقُ ، والجنة على المحقَ المح

حقُّ ، ومحمدٌ حقُّ ، والساعةُ حقُّ ) (٣)

قال الطيبي:

" قوله : ( الساعة حق ) قال في النهاية : الساعة لفة تُطلق على جُزْء م قليل من اليوم والليلة ، ثم استعير للوقت الذي تقوم فيه القيامة . يريد أنها

<sup>(</sup>۱) من حديث متفق عليه ، ينظر: المشكاة ، ج ۱ ، ص (۲۲ ـ ۲۳) الحديث رقيم (۵۲) ٠

<sup>(</sup>٢) المفردات في غريب القرآن ، ما دة (قذف)

<sup>(</sup>٣) من حديث متفق عليه عن ابن عباس ، ينظر: المشكاة ، ج ١ ، ص (٣٨١) ، الحديث رقم (١٢١١) .

ساعة خَفيفُة يحدثُ فيها أمرٌ عظيمٌ (١). " .

والأصوب أنه لااستعارة هنا وانما مجاز مرسل علاقته الاطلاق والتقييد

٣- عَن عائشة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : (خمْسُ فواستُ يُقْتُلْنُ في الحِلِّ والحَرم : الحيَّةُ ، والغُرابُ الأَبْقَعُ ، والفاَّرةُ ، والكلبُ العَقورُ ، والحُديثا ) (٢)

قال الطيبى:

" قال في النهاية: أمل الفُسُوق الخُروجُ عن الاستقامة ، والجُورُ ، وبه سُمِّي الماري فاسِقاً ، وإنما سُمِّيتُ فواسِقَ على الاستعارة ، لِخُبْرُمِنَ ، وقيلل المأري فاسِقاً ، وإنما سُمِّيتُ فواسِقَ على الاستعارة ، لِخُبْرُمِنَ ، وقيلل المُروجِهنَّ من الحُرْمة في الجلِّ والحرم "(٣) .

يالاحظ أأن الاستعارة في ( فواسق ) تصريحية أصلية -

٤ - عن أبي قتادة ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :

( مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنجِيهُ اللهُ من كُرُب يوم القيامة ، فَلْيُنفَّسْ عن مُعْسِر أو يضـعَ

قال الطيبي:

" قوله : ( فلينفس ) أى فليؤخر مطالبته ، قال في النهاية : (وهو مُسْتُعارٌ من نُفسُ الهواءِ الذي يَرُدُّه التنفسُ إلى الجَوف فيَنْبُرِدُ من حُرارته ويُعَدِّلها ، أو مسن

<sup>(</sup>۱) الكلام في النهاية ، ج ٢ ، ص (٤٢٢) وأورده الطيبي بإيجاز ، وعبارة النهاية:

" الساعة في الأصل تطلّق بمعنيين: أحد هما أن تكون عبارة عن جُزّء من أربعة وعشرين جُزْءا هي مجموع اليوم والليلة ، والثاني أن تكون عبارة عن جُسنَه قليل ٠٠٠٠ ، ودل كلام ابن الأثير على أن تقسيم اليوم والليلة إلى أربعه وعشرين ساعة هو من تقسيم المسلمين وإشعاعهم الحناري الذي أناءت شمسه سماء العالم ،

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ، ينظر : المشكاة ، ج ٢ ، ص (٢٦٨) الحديث رقم (٢٦٩٩) ٠

 <sup>(</sup>٣) النهاية ، ج ٣ ، ص (٢٤٦) .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم ، ينظر : المشكاة ، ج ٢ ، ص (٨٧٧) الحديث رقم (٢٩٠٢) ٠

نُفُسَ الريحِ الذي يَتَنَسَّم فَيَسْتُرُوحُ إِليه ، أو من نفس الرَّوضة وهو طِيبُ رُوا تحها فَيَتَفُرُجُ به عنه )(١). " . وانبه على ان الاستعارة في قوله (فلينفس) تصريحية تبعية ، ونحوها (يطير) في الحديث التالي : والمُسْلَمِيِّ ، عن أبيم ، أُنَّهُ قال : يارسول الله إ ما يُذْ هِـبُ عن عَن مَدُسَّةُ الرَّضاعِ ؟ فقال : ( غُرَّةٌ : عَبْدُ أَوْ أُمَةٌ )(٢).

### قال الطيبي:

" قال القاضي: الغُرَّةُ المملوك، وأصلها البياض في جبهة الفرس، ثم استعير لأكرم كل شيء ، كقولهم: غرة القوم لسيدهم، ولما كان المملوك خير ما يملك سمي غرة، ولما كانت الظَّنْرُ أخدمت له نفسها ، جعل جزاء حقها من جنس فعلها فأمر بأن يعطيها مملوكاً يخدمها ويقوم بحقوقها ، وقيل الغرة لا تطلق إلا على الأبيض من الرقيق "(٣).

1- عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ( مِنْ خيسرِ معاشِ الناسِلم ، رجلٌ مُمْسِكُ عِنانُ فرسره في سبيل الله ، يطيرُ على مُتْنِه ، كلما سُمِعُ هَيْمُةٌ أَوْ فَزْعَةٌ ، طارَ عليمِ يُبْتَعْنِي القَتْلُ والموْتُ مظا نَهُ ()(٤)

### قال الطيبي:

" قوله : ( يطير على متنه ) قال القاضي : أى يسرع راكباً على ظهره مستعار من طيران الطائر "(٥).

<sup>(</sup>١) النهاية ، ج ٥ ، ص (٩٣) ٠

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذى ه وأبو داود ه والنسائي ه والدارمي ه ينظر : المشكاة ه ج ٥٢ ص (٩٤٨) الحديث رقم (٣١٧٤) ٠

<sup>(</sup>٣) في المرقاة ، ج ٦ ، ص (٣٢٩\_ ٣٣٠) نسب الكلام للطيبي ، بينما في التعليق ، ج ٤ ، ص (٣٤) نسبه للقاضي ٠

<sup>(</sup>٤) من حديث رواه مسلم ، ينظر: المشكاة ، ج ٢ ، ص (١١١٨ - ١١١٩) الحديث رقم (٣٧٩٦)

<sup>(</sup>٥) ينظر: المرقاة ، ج ٧ ، ص (٢٧٢) • والتعليق ، ج ٤ ، ص (٢٢٨) •

وعلق على كلام القاضي قائلاً:

"أقول: قوله (يطير) إما صفة بعد صفة ، أو حال من الضمير في ممسك، وطار جواب كلما ، وهو مع جوابه حال من ضمير يطير ، وفيه تعوير حالة هذا الرجل وشدة اهتمامه بما هو فيه من المجاهدة في سبيل الله ، وأنه عادته ودأب

ولا يلتفت إلى غيره ، ونحوه قول حاتم :

ولله معلوك يسسا ورهسته فتى طلبات لا يرى الخُمْسُ تَرْحُة " إذا ما رأى يوماً مكارمَ أعرضَتْ ترى رُمْحُهُ ونَبْلُهُ ومِجَنتَ مُ واحْدَتُ ومَجْنتَ مُ واحْدَتُ مَن واحْدَتْ واحْدُتْ واحْدَتْ واحْدَتْ واحْدَتْ واحْدَتْ واحْدُتْ واحْ

ويُمْني على الأحداث والدهر مُقْدما ولا شَبْعَة "إن نالها عدَّ مُغْنَسَا يَكُمْم كُبْراهُنَّ ثُمُّتُ صَمَّمَ مَا مُغْنَم الله وذا شُطُبر عُضْبُ الضريبة مِخْذَما (١) عُتَا دُ فتى هُيْجا وطِرْفاً مُسَرَّما (٢) صُدورُ العوالي فهو مُخْتَضِّ دُ مسا وُولَّى هِدا نُ القوم أ قبلُ مُعْلِما وإن عاشلم يُقْعُدُ ضعيفاً مُدَمَّما (٣).

٧ ـ قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : ( إن المؤمن يجاهدُ بسيفِهِ ولسانِهِ ولسانِهِ والذي نفسي بيدِهِ لكأنما ترمونَهم به نَضْحُ النَّبْلِ )(٤).

قال الطيبي:

" قال القاضي: الضمير في به للشعر ، ونضح النَّبْلُ : رميه ، مستعار من نَضْح

<sup>(</sup>١) المِجُنّ : الترس ، والشُّطُبُ : طرائق وخطوط في متن السيف ، والعضب : القاطع ، والضريبة من السيف : حده ، والمخذم : القاطع ·

<sup>(</sup>٢) الأحناء: واحد ها جِنْوٌ ، ويطلق على كل ما فيه اعوجاج ، والسرج القاتـــر: الجيد ، والطِّرْنُ: الجواد الأصيل ، والمسوم: المعلم لشهرته .

<sup>(</sup>٣) ديوان حاتم الطائبي ، ص (٣٣٩ ـ ٣٤١) . والجِيناح ، ج ١ ، ص (١٣٠ ـ ١٣١) .

 <sup>(</sup>٤) رقم الحديث (٤٧٩٥) وقد تقدم تخريجه ص (٧٧) من الرسالة ٠

الماء ، والمعنى أن هجاءهم أثر فيهم تأثير النبل ، وقام مقام الرمي فيي النكاية بهم «(١) .

والأموب أن في (نضح النبل) تشبيهاً بليغاً وليس استعارة ٠

٨ عن أبي بكرة ، قال: أُثنى رجلُ على رجلُ على رجلُ عندُ النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ( ويلكُ قطعتُ عُنُقُ أُخيكُ "ثلاثاً" مَنْ كانَ منكمْ ما دِ حا لا محالَة فليقلل: أحسب فلاناً ، واللهُ حسيبُه ، إِنْ كانَ يُرى أنه كذلكَ ، ولا يُزكِي على الله أحداً )(٢).

### قال الطيبي:

" قوله: (قطعت عنق أخيك) قال النووي: هذه استعارة من قطع العنق الدي هذه الستعارة من قطع العنق الدي هو القتل لا شتراكهما في الهلاك، لكن هذا الهلاك في الدين وقد يكون من جهدة الدنيا "(٣).

٩- عن أنس قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( يَهْرُمُ ابنُ آدمَ ، ويشِ بَ بُ مُ منه اثنان : الجرْصُ على المالِ ، والبحرْصُ على الغُمْرِ )(٤).

قال الطيبي:

" قوله : (يشب) قال النووى: هذا مجازواستعارة ، ومعناه أن قلب الشيخ كا مل الحب للمال يحتكم احتكاماً مثل احتكام قوة الشاب في شبابه. (٥)

<sup>(</sup>١) ينظر : المرقاة ، ج ٩ ، ص (١٢٨) ٠

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ، ينظر : المشكاة ، ج ٣ ، ص (١٣٥٨) الحديث رقم (٢٨٢٧) ٠

<sup>(</sup>٣) صحیح مسلم بشرح النووی ، ج ۱۸ ، ص (۱۲۷) .

<sup>(</sup>٤) متفق عليه ، ينظر : المشكاة ، ج ٣ ، ص (١٤٥٠) الحديث رقم (٥٢٧٠) ٠

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم بشرح النووى ، ج ٧ ، ص (١٣٨) · وذ هاب النووى إلى الاستعارة سبقه إليه قبله الشريف الرضي في العجازات النبوية ، ص (٣٣٦ - ٣٣٣) ·

### قال الطيبى:

" قوله : ( مزماراً ) قال القاضي : المِزْمار ههنا مستعار للصوت الحسن والنغمة الطيبة ، أي أعطيت حسن صوت يشبه بعض الحسن الذي كان لصوت داود ، والمراد بآل داود نفسه ، إذ لم يكن أحد من آله مشهوراً بحسن الصوت "(٢)، والأصوب هنا ان المزمار مجاز مرسل علاقت ما لآلية موليس استعارة مدا من أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ( أتاكم أهلُ اليمن، هُمْ أرقٌ أفئدة "، وألينُ قُلوباً ... ) (٣).

### قال الطيبي:

" قال القاضي: الرقة ضد الغلطة والصفاقة ، واللين مقابل القسوة 6 فاستعيرت في أحوال القلب، فإذا نبا عن الحق وأعرض عن قبوله ، ولم يتأثر بالآيات والنذر يوصف بالغلطة ، فكأن شِغا فَه صفيتٌ لا ينفذ فيه الحق ، وجرمه صلب لا يؤثر فيسه الوعظ ، وإذا كان بعكس ذلك يوصف بالرقة واللين ، فكأن حجابه رقيق لا يأبسى نفوذ الحق ، وجوهره لين يتأثر بالنصح "(٤).

X × ×

<sup>(</sup>١) متفق عليه ، ينظر : المشكاة ، ج ٣ ، ص (١٧٤٨) الحديث رقم (١٩٤٤) ٠

<sup>(</sup>٢) ينظر: المرقاة ، ج ١١ ، ص (٤١٢) ٠

<sup>(</sup>٣) من حديث متفق عليه ، ينظر : المشكاة ، ج ٣ ، ص (١٧٦٥) الحديث رقم (٦٢٥٨) ٠

<sup>(</sup>٤) ينظر : المرقاة ، ج ١١ ، ص (٢٥٦ ـ ٤٥٣) ٠

ننبه أخيراً إلى أن الطيبي ربما استأنس بكلام للزمخشري عند ذكره بع في الاستعارات • كما يلاحظ من خلال موقفه عند هذين الحديثين :

ا عن أبي هريرة ، رضي الله عنه ، قال : (كُنَّا قُعُوداً حولَ رسول الله عمل الله عليه وسلم ومعنا أبو بكر وعمر ورضي الله عنهما في نَفَر ، فقام رسولُ الله وسلم من بين أُظْهُرنا ، فأ بْطاً علينا ، وخَدر ينا أن يُقْتَطَعَ دُونَنا ، وفَرِعْنا فَقُمْنا ، فكُنْتُ أُوَّلُ مَنْ فَرْعُ ) (١) .

قال الطيبي:

" قوله: (دوننا) حال من الضعير المستتر في يقتطع ، أى خشينا أن يصاب بمكروه من عدو أوغيره ، متجاوزاً عنا ، كقوله تعالى: (وادْعُوا شُهَداء كُهُمْ ومنه مِنْ دُونِ الله مِ) (٢) ، قال في الكشاف: (ومعنى دون أدنى مكان من الشيء ، ومنه الشيء الدون واستعير للتفاوت في الأحوال والرتب ، فقيل: زيد دون عمروفي الشرف والعلم ، ثم اتسع فيه واستعمل في كل متجاوز حدر الى حدد) (٣) " .

قال الطيبي:

<sup>(</sup>۱) من حديث رواه مسلم ، ينظر: المشكاة ، ج ۱ ، ص (۱۸ـ ١٩) الحديث رقم (٣٩) ٠

<sup>(</sup>٢) سـورة البقرة ، الآية (٢٣) ٠

<sup>(</sup>٣) ج ١ ه ص (٩٩) .

<sup>(</sup>٤) من حديث رواه أحمد والبيه قي في ( هـعب الإيمان ) عن أبي ذر ، ينظر: المشكاة ، ج ٣ ، ص (١٤٣٥) الحديث رقم (٥٢٠٠) ٠

" قوله: ( فمقرة ) وارد على سبيل الاستعارة لأنها تثبت في القلب وتقر فيه ما أدركته بحاستها ، فكأن القلب لها وعاء ، وهي تقر فيه ما رأ تسهقال في أساس البلاغة: (ومن المجاز قُرُّ الكلام في أذنه ، إذا وضع فا ه على أذنه فأسمعه ، وهو من قُرُّ الماء في الإناء إذا صَبَّه فيه) (١). " .

× × ×

<sup>(</sup>١) أساس البلاغة للزمخشري، مادة (قرر) ٠

# \_ المبحث الثالث: قيمة الاستعارة \_

الاستمارة ضرب من المجاز ، وهي روضة من رياض البيان ، يرتفع بها الأسلوب وتأنس بها الأرواح ، ويحلق بها الخيال ، وهي من أجمل فنون البيان وأجلها قد درا ، وذلك لأسباب كثيرة ، منها : المبالفة التي نجد ها في الاستعارة ، لأن الاستعارة مبناها التشبيه ، فإذا أريد المبالغة في التشبيه أمكن البلوغ لجلى أقصى درجات المبالغة بإطلاق اسم المشبه به على المشبه على سبيل الاستمارة ، فالمبالغة أهم أغراض الاستمارة ، وهي التي تكسبها رونقًا وجما لأ ، ولذلك نجد بعض البلاغيين ينصون على أن الفرض الأول من الاستمارة المبالغة ،

يقول الإمام عبد القاهر الجرجاني:

" فالتشبيه ليسهو الاستعارة ، ولكن الاستعارة كانت من أجل التشبيه ، وهو كالغرض فيها ، وكالعلة والسبب في فعلها ، فإن قلت: كيف تكون الاستعارة من أجل التشبيه ، والتشبيه يكون ولا استعارة ، وذلك إذا جثت بحرفه الظاهر فقلت: زيد كالأسدى والجواب أن الأمر كما قلت ، ولكن التشبيه يحمل بالاستعارة على وجه خاص وهو المبالغة "(١) .

ويقول الفخر الرازى:

"الاستعارة ذكر الشيئ باسم غيره ، وإثباتما لغيره له ، لأجل المبالغـــة في التصبيه "(٢) .

وقد أشار الطيبي رحمه الله إلى أن المبالغة من أغراض الاستعارة في مواضع منها:

<sup>(</sup>١) أسرار البلاغة ، ص (٢٢٠) ٠

<sup>(</sup>٢) نهاية الإيجاز ، ص (١١٥) ٠

١- عن على ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( لا تُغالوا في الكُفُن فإنَّهُ يُسْلَبُ سَلْبًا سُرِيمًا )(١).

قال الطيبي:

" قوله ( فإنه يسلبسلباً سريعاً ) علم للنهي ، كأنه قيل: لا تشتروا الكفن بثمن غال ، فإنه يبلى سريعاً ، وهو تبذير ، قال تعالى : ( إِن المُبَذِّرِينُ كانوا إِخُوانَ الشياطينِ ) (٢) واستعير للبلى السلب مبالغة لمعنى السرعة " • ونع الاستعارة هذا تصريحية تبعية •

٢ عن قُرَّةُ المُزَنِيِّ ، أن رجلاً كان يُأتي النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ومعه ابْنُ لَهُ فقال لم النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - : ( أُتُحِبُّهُ ؟ ) فقال : يارسول الله ا أُحَبُّكُ اللهُ كما أُحِبُّهُ و مُفَقَدَهُ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: (ما فعلل أحبُّكُ اللهُ كما ابنُ فُلانِ ؟) قالوا: يارسول الله! ماتُه فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (أما تُحِبُّ ألا تَأْرِي باباً من أَبْوا بِ الجنةِ إلا وُجُدْتُه م يَنْتَظِرُك ؟) فقال رجلٌ: يارسولُ الله! له خاصَّةٌ ، أم لِكُلِّنا؟ قال: ( بَلْ لِكُلِّكُمْ ) (٣).

" قوله ( إلا وجدته ينتظرك ) أى مفتحاً لك مهيأ لد خولك ، كما قال تعالـــــى: ( جُنَّا تِعَدْنِ مُفَتَّحَةٌ لَهُمُ الأَبُوابُ )(٤) فاستعير الانتظار للفتح مبالغة " ٠

والاستعارة هذا تصريحية تبعية ٠ والاستعارة هذا تصريحية تبعية ٠ عن عُمْرِو بن مُعُيْب، عن أبيه من جده ، أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -خطبُ الناسُ ، فقال : ( أَلا مَنْ وَلِيُ يَتِيماً لَهُ ما ل اللهُ فَلْيَتَّجِر فِيهِ ، ولا يُتْرُكُّهُ حتى

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود ، ينظر : المشكاة ، ج ١ ، ص (٥١٨) الحديث رقم (١٦٣٩) ٠

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء ، الآية (٢٧) ٠

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد ، ينظر : المشكاة ، ج ١ ، ص (٥٥٠) الحديث رقم (١٧٥٦) ٠

<sup>(</sup>٤) سـورة ص ، الآية (٥٠) ٠

### تُأكُلُهُ الصدقة (١).

قال الطيبي:

" قوله (حتى تأكلُه الصدقة ) أى: تنقصه وتفنيه ، لأن الأكل سبب للإفناء ، أو استعارة حيث جعل الصدقة مشابهة للطاعم ونسب إليها من لوازم المشبعبه وهو الأكل مبالغة في كمال الإفناء "

أقول: كأن الطيبي أراد بقوله "الأكل سبب الأنناء "أن الأكل هنا مجاز عقلي علاقته السببية ، لذلك ردد قوله (تأكله) بين العلاقة السببية والاستعارة المكنية .

كما تحدث الطيبي - رحمه الله - عن حسن موقع الاستعارة في الكلام ، وعن فائدتها وذكر أن المعاني الكثيرة يمكن أن نأخذ ها من الاستعارة ، وهذه إشارة ضمنية إلى أن الاستعارة تفيد الايجاز الذي هو من أخص صفات البلاغة ، ومن المواضع التي ذكر فيها ذلك ما يلي :

١- عن عبد الرحمن بن عُنم ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :

( مُنْ قالُ قبلُ أَنْ يَنْصُرِ نَ ويَثْنِي رَجُلُيْهِ مِنْ صلام المعنْ ربوالصبح : لا إله إلا الله وحُده لا شريك لَه ، لَه الملك ، وله الحمد ، بيده الخير ، يخبي ويمبيت ، وهو وحده كل شير وربيت ، وهو على كل شير قدير ، عَشر مُرات ، كُتب لَه بِكُل واحدة عَشر حَسَنات ، ومُجيت عنه عشر سيئات ، وربع له عشر درجات ، وكانت له حرازا من كُل مَكروه ، وجرازا بس عَمل المسيطان الرجيم ، ولم يُحل لذنب أن يُدْركه إلا الشّرك ، وكان مِنْ أفضل الناس عملا ، إلا رجلا يفضله ، يقول أفضل مما قال ) (٢).

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذى ، وقال : "في إسنا ده مقال"، ينظر: المشكاة، ج١، ص (٥٦١) الحديث رقم (١٧٨٩) .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد ، ينظر : المشكاة ، ج ١ ، ص (٣٠٨) الحديث رقم (٩٧٥) ٠

قال الطيبي:

" قوله : (ولم يحل لذنب) فيه استعارة وما أحسن موقعها إن فإن الداعسي إذا دعا بكلمة التوحيد ، فقد أدخل نفسه حرماً آمناً ، فلا يستقيم للذنبأن يحل ويهتك حرمة الله ، فإذا خرج عن حرم التوحيد أدركه الشرك لا محالة " ·

٢ قال في قوله تعالى : ( إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْ هِبُ عُنْكُمُ الرِّجْسُ أَهْلُ البيتِ ويُطُهِّرُ كُمْ تَطْهِيرًا )(١).

قال الطيبي:

" قوله : (عنكم الرجس) استمار للذنوب الرجس، وللتقوى الطهر، لأن عسرض المقترف للمقبحات يتلوث بها ، ويتدنس كما يتلوث بدنه بالأرجاس، وأما المحسنات فالعرض معها نقي مصون كالثوب الطاهر، وفي هذه الاستعارة ما ينفر أولي الأباب عما كرهه الله لعباده ونهاهم عنه ، ويرغبهم فيما رضيه لهم وأمره ملهم (٢) " . .

٣ عن عبد الله بن عمر و ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
( يُقالُ لصاحب القرآن : اقرأ وارْتُق ، وُرُتِّلْ كما كُنْتُ تُرُتِّلْ في الدنيا ، فـــلِ ن
مُنْزِلُكُ عندُ آخرِ آية تُقُرُوُها ) (٣).

قال الطيبى:

" الذي يذ هب إليه من سياق هذا الحديث ، تحريض لصاحب القرآن على التحسري في القراءة والإمعان في النظر فيه ، والملازمة له ، والعمل بمقتضاه ، وكل

<sup>(</sup>۱) سبورة الأحزاب، الآية (٣٣) وقد ذكرت مع متن الحديث (٦١٢٢) ، في ج ٣ ، ص (١٧٣١) من المشكاة ٠

<sup>(</sup>٢) هذا الكلام اقتبسه الطيبي من الكشاف ، ج ٢ ، ص (٥٣٨) ٠

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد والترمذى وأبو داود والنسائي ، ينظر: المشكلة ، ج ١ ، ص (٦٥٨) الحديث رقم (٢١٣٤) ٠

هذه الفوائد يعطيها معنى الماحباستعارة ، لأن أصل المماحبة بالبدن ، وقد علم أن الماحب من يرا فقك بالبدن ، ويوا فقك بما يهمك ، ويعا ونك فيما ينفعك ويدفع عنك ما يضرك ، فإذن هو جامع لمعنى القراءة والتدبر والممل ، فقول ورجات ، (اقرأ وارتق) أمر له في الآخرة بالقراءة التي توصله إلى مماعد ودرجات ، ثم قوله : (فإن منزلك) تعليل للأمر المرتبعليه الترقي ، يعني قراءتك هذه ياماحب القرآن ترقيك إلى منزلة فمنزلة على قدر قراءتك ، فإذا قطعتها انقطعت وإذا وصلتها اتصلت وزادت إلى ما لانهاية له ، ولأن التشبيه في قوله : (ورتل كما كنت ترتل في الدنيا ) يستدعي تشبيه الاتمال بالاتمال ، وكما أن قراءته في حالة الاختتام استدعت الافتتاح الذي لا انقطاع له على ما ورد في حديث (الحال المرتزئرل ) كذلك لا انقطاع لهذه القراءة ولا للرقي ولا للمنازل ، فهو كما قال تعالى : (إنما يُوفِي الما برونُ أَجْرَهُمْ بِغَيْر حسابه) (٢) وهذه القسراءة لهم كالتسبيح للما شكل مستلذا تهم ، بل هو المستلذ المهم كالتسبيح للما شكل مستلذ " ،

× × ×

<sup>(</sup>۱) روى الترمذى عن ابن عباس قال: قال رجل يارسول الله! أيُّ العملِ أحبُّ إلى الله ؟ قال: (الحالُ المُرْتَجِلُ) ، قال: وما الحال المرتحل؟ قال: (الدي يَضْرِبُ من أولِ القرآن إلى آخرِه كلما حُلَّ ارْتَحَلَ ) قال الترمذى: «هذا حديدت غريب « ، ينظر: الجامع الصحيح « سنن الترمذى « » ج ٥ » ص (١٨١) ، صورة الزمر ، الآية (١٠) .

### \_ الادعــــــاء -

الاد عاء ليس شيئاً قائماً بذاته في علم البلاغة ، وليس قسيماً للمجاز أو التشبيه ، فهو يوجد أساساً في كل الصور البيانية التي فيها مبالغة لأن المبالغة قائمة على الادعاء .

وهنا نجد الطيبي كأنه اعتبره مقابلاً للتشبيه والاستعارة ومنيعه في وهنا نجد الطيبي كأنه اعتبره مقابلاً للتشبيه والاستعارة ومنيعه في هذا من بابالتسامح ٤ ومن الأمثلة التي ذكر عندها الادعاء ما يلي:

يسهب الطيبي في شرح هذا الحديث موضطً ما يريده با لاد عاء فيقول:

" فإن قلت: قوله (عصفور من عما فير الجنة ) فيه إشكال لأنه ليس مسن بالتشبيه كما تقول: " هذا كعصفور من عما فير الجنة " إذ ليس العراد أن ثعب عصفوراً وهذا مشابه له ، ولا من باب الاستعارة لأن العشبه والعشبه بسه مذكوران ، لأن التقدير هو عصفور ، والمقدر كالملفوظ ؟ قلت: هو من باب الاد عاء كقولهم : (تحية بيُنهم ضُرْبُ وجيعُ) (٢) وقولهم : (القلم أحد اللسانين) جعل بالاد عاء التحية والقلم ضربين أحد هما المتعارف ، والآخر غير المتعارف من الضرب واللسان فبين في الأول بقوله : (ضرب وجيع) أن المراد غير المتعارف كما بين في الثاني بقوله (أحد اللسانين) أن المراد منها غير المتعارف (٣).

<sup>(</sup>۱) من حديث رواه مسلم ، ينظر : المشكاة ، ج ۱ ، ص (۳۱) العديث رقم (۸٤) . (۲) ينظر : ص (۳۰۰) من الرسالة .

<sup>(</sup>٣) كأنه بهذه الأمثلة جمع بين الحقيقة والعجاز والعراد العجاز ه وقد يجمع بين الحقيقة والعجاز والعراد العجاز ه وقد يجمع بين العلماء في هذا كلامء وقد ذكر الخطابي في (غريب الحديث) ج ١ م ص (١٨٧) مجاز تغليب أحد الاسمين على الآخر ه كقولهم: الأسسودان للتمر والماء ه وسيرة العمرين يريدون أبابكر وعمر وقال العز بن عبد السلام في كتابه (الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز) ص (١١٥):

(٠٠ ومن الجمع بين المجاز والحقيقة التعبير بالأبوين عن الأبوالأم ه وبالقمرين عن الشمس والقمر في الضياء)

جعلت رضي الله عنها العصفور صنفين: أحد هما المتعارف، وثانيهما الأطفال من أهل الجنة ، وعنت بقولها ( من عما فير الجنة ) أن المراد الثانووولها: ( لم يعمل السوء ) بيان لإلحاق الطفل بالعصفور وجعله منه ، كما جعل القائل القلم لساناً بواسطة إفصاحهما عن الأمر المضمر " •

٢ عن أبي قَتَا دَةَ ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم -: ( أَسْوَأُ الناسِسَرِقَةُ الَّذي يُسْرِقُ مِنْ صُلاتِم ) قالوا: يارسول الله! وكيسْف يَسْرِقُ مِنْ صَلاتِهِ ؟ قال: ( لا يُتِمَّ رُكوعَها ولا سُجودَ ها )(١) .

#### قال الطيبي:

"جعل جنس السرقة نوعين ، متعارفاً ، وغير متعارف ، وهو ما ينقص من هـــنا الركن من الطمأنينة ، ثم جعل غير المتعارف أسوأ من المتعارف ، وإنعا كان أسوأ لأن السارق إذا أخذ مال الغير ربعا ينتفع به في الدنيا ، أو يستحل من صاحبه ، أو تقطع يده في تخلص من العقاب في الآخرة ، بخلاف هذا السـارق فإنه سرق حق نفسه من الثواب ، وأبدل منه العقاب في العقبى ، وليس فــي يده سـوى الضرر والتعب " •

٣ عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم -:
( السَّخَاءُ شُجَرَةٌ في الجنة ، فَعُنْ كَانُ سَجِيّاً أَخَذَ بِغُمْنِ مِنْها ، فلمْ يَتُرُكُهُ الغُمْنُ منها حتى يُدْ خِلَهُ الجنة ، والشَّحُ شَجَرَةٌ في النار ، فَعَنْ كَانَ شَحيحاً أُخذُ بِغُمْنِ مِنْها فَلَمْ يَتُرُكُهُ الغُمْنُ مِنْها فَلَمْ يَتُرُكُهُ الغُمْنُ حتى يُدْ خِلَهُ النار ) (٢)

<sup>(</sup>١) رواه أحمد ، ينظر : المشكاة ، ج ١ ، ص (٢٧٩) الحديث رقم (٨٨٥) ٠

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي في شعب الإيمان ، ينظر: المشكاة ، ج ١ ، ص (٥٩١) ، الحديث رقم (١٨٨٦) ٠

قال الطيبي:

" قوله: ( شجرة في الجنة ) أى كالشجرة في الجنة ، والتنكير للتعظيم " • ثم شرح الصورة على أنها من التشبيه ، بعد ذلك ذكر وجها آخر وهو احتمال أن تكون الصورة من الادعاء فقال:

" ويحتمل أن يكون من باب الاد عاء كقوله تعالى: (يومُ لا ينفعُ ما لُ ولا بُنونَ × إِلّا مَنْ أُتى اللهَ بقلب سكليم (١) ، في وجه (٢) ، جعل با لاد عاء جنس الشجرة الدنيوية نوعين ، متعارفاً ، وغير متعارف ، وهي شجرة السخاء الثابت أصلها في الجنة وفرعها في الدنيا ، فمن أخذ بغصن منها فلا محالة أن يوصله إلى ما هو منه ، وحكم شجرة الشح على عكس ذلك ، وإلى هذا المعنى يلمح قولُه عليه السلام : (السَّخِيُ قَريبُ من اللهِ ، قريبُ من الجنةِ ، قريبُ من الناس ، بُعيدُ من النار ، والبخيلُ بُعيدٌ من الله ، بعيدُ من الجنة ، بُعيدٌ من الناس ، قريبُ من الناس ، قريبُ من النار ، والبخيلُ بُعيدٌ من الله ، بعيدُ من الجنة ، بُعيدٌ من الناس ، قريبُ من النار ، والنار ، والبخيلُ بُعيدٌ من الله ، بعيدُ من الجنة ، بُعيدٌ من الناس ، قريبُ من النار ) (٣) .

عَد عَن عُقبة بَن عامر ، قال: قال رسولُ الله حملى الله عليه وسلم -:
( إِيَّاكُم والدخولُ على النساء ) فقال رجلُ : يا رسولُ الله إ أرأيتَ الحُسْوُ؟
قال: ( الحَمْوُ المَوْتُ )(٤) .

قال الطيبى:

"قال في الفائق: معناه أن حُماها الغاية في الشر والفساد ، فُمُسَبّه من الموت ، لأنه قصارى كل بلاء ، وذلك أنه شر من الغريب من حيث أنه آمِن مُسدِل

<sup>(</sup>١) سبورة الشعراء ، الآيتان (٨٨ ٩٩) ٠

<sup>(</sup>٢) في معنى هذه الآية وردت وجوه عدة ، منها ما ذكره الطيبي ، ولمعرفة هذه الوجوه ينظر : الكشاف ، ج ٣ ، ص (٣٢٠) ·

<sup>(</sup>٣) من حديث رواه الترمذي عن أبي هريرة ، ينظر: المشكلة ، ج ١ ، ص (٥٨٥) ، الحديث رقم (١٨٦٩) ٠

<sup>(</sup>٤) متفق عليه ، ينظر: المشكاة ، ج ٢ ، ص (٩٣٢) الحديث رقم (٣١٠٢) ٠

والأجنبي متخوف مترقب ، ويُحتمل أن يكون ذلك دعاء عليها: أي كأن الموت منها بمنزلة الحرر الداخل عليها إن رَضيت بذلك (١) «٠

وعقب الطيبي على كلام الزمخشري قائلاً:

" فإن قلت أي فرق بين الإخبار والدعاء ؟ قلت: في الإخبار أناة التنسبيه ووجهه مضمران ، أى الحمو كالموت في الشرر والضرر ، وفي الدعاء: ادعاء أن الحمو نوعان: متعارف وهو القريب، وغير المتعارف وهو الموت ، وطلبلها غير المتعارف لما استفتى الرجل المتعارف مبالغة ، وهذا معنى قول القائسل : رد المغضب المنكر عليه " •

٥- عن عبد اللو بن مسعود ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( عليكم بالشفاءُيْنِ: العسلِ والقرآنِ )(٢) .

قال الطيبي:

" قوله: (العسل والقرآن) تقسيم للجمع ، فجعل جنس الشفاء نوعي والخال حقيقياً وغير حقيقي ثم قسمه ، ونحوه قولك: (القلم أحد اللسانين) و (الخال أحد الأبوين) قال الفرزدق:

متى تُغْلِفِ الجَوْزاءُ والنَّلْوُ يُمْطرِ (٣)

أبي أحمدُ الغيثين مَعْمُعَةُ الذي

<sup>(</sup>۱) ج ۱ ه ص (۲۱۸) ۰

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه ، والبيهقي في ( شعب الإيمان ) وقال : ( والصحيح أنه موقسوف على ابن مسعود ) .

ينظر: المشكاة ، ج ٢ ، ص (١٢٨٨) الحديث رقم (٤٥٧١) ٠

 <sup>(</sup>٣) ديوان الفرزدق ٥ ج ١ ه ص (٣٧٩) وقد ورد بلفظ : " أبي أحد الغيثين ٠٠٠٠ " وهو في أسرار البلاغة ٥ ص (٢٩٣) ٠
 والإيضاح ٥ ج ٢ ه ص (٤٣٦) ٠

فإنه نسي التشبيه وبنى على أن أباه أحد الغيثين اللذين إنْ أمسك أحد هما أمطر الآخر " •

 $\Gamma_{-}$  عن أبي عُبَيْدُة  $\hat{a}$  ، أنه قال : سمعتُرسول الله  $\hat{a}$  لله حليه وسلم  $\hat{a}$  وسلم  $\hat{b}$  . (خالد سُیْف من سیوفرالله عزّ وجلّ ، ونعم فتی العشیرة  $\hat{b}$  .

قال الطيبي: "قوله: (خالد سيف من سيوف الله عز وجل) هو من باب قوله تعالى: ( يومَ لا ينفعُ ما ل ولا بُنونَ × إِلّا مَنْ أَتى اللهَ بقلب سَليم ٍ) (٢) .

جمل بالاد عاء جنس السيوف نوعين متعارفاً وغيره ، وخالد من أحد نوعيه ، و وخالد من أحد نوعيه ، و ونحوه قوله الفرزدق :

متى تُخْلِف الجوزاءُ والدلو يُمْطرِ "٠

أبي أحمدُ الغيثينِ صفصعةُ الذي

<sup>× × &</sup>gt;

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ، ينظر : المشكاة ، ج ٣ ، ص (١٢٦١) الحديث رقم (٦٣٤٨) · (٢) سبورة الشعراء ، الآيتان (٨٨ ـ ٨٩) ·

| <br>ث<br>=== | ===:                                   | ====                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | لثا<br>==== | <br>==   | ب<br>===  | ===:         | ا لب<br>=== | <br> | <i>-</i> |
|--------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------|--------------|-------------|------|----------|
| <br>==       | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | The section of the se | ي L<br>==== | <u>ن</u> | لک<br>=== | _ن ا<br>==== | i           | _    |          |

سندرس في هذا الباب أقسام الكناية وفائدتها ضمن الفصل الأول ، وألقاباً أخرى للكناية ضمن الفصل الثاني ·

ونود أن نشير في البدايدة إلى أمر هام، وهو أن الطيبي ذكر أن علمداء البيان اتفقوا على أن الكناية لاتنافي إرادة الحقيقة وهذا صحيح، بيد أنه أجاز

الجمع بينهما وإرادتهما معاً ، وذلك في مثل قولهم : " طويل النُّجاد " إذ يكـــون المراد طول النجاد مع طول القامة •

هذا ما قالم الطيبي عند هذين الحديثين:

١-عن عائدة ، قالت : كان رسول الله - ملى الله عليه وسلم - إذا دخــل العشرُ شد ومثرَرُهُ ، وأحيا ليله ، وأيقظ أهله )(١) .

قال الطيبي نا قلاً عن النووى وابن الأثير:

" قوله: ( سد مئزره ) • قال النووى: قيل معنى عدد المئزر الاجتهاد في العبادات زيادة على عادته \_ صلى الله عليه وسلم \_ في غيره ، ومعنول العبادات ويادة على عادته عنال: عددت لهذا الأمر مئزري ، أى تصمرت له وتفرغت ، وقيل: هو كناية عن اعتزال النساء وترك النكاح ودواعيول وأسبابه (٢) • وقال ابن الأثير: هو كناية عن التصمر للعبادة والاعترال عن النساء معاً (٣).

ثم عقب على كلا مهما بقوله:

" أقول: قد تقرر عند علماء البيان أن الكناية لا تنافي إرادة الحقيقة ، كما إذا قلت: " فلان طويل النّجاد " وأردت طول نجاده مع طول قامته ، كذلك ـ صلى الله عليه وسلم ـ لا يستبعد أن يكون قد شد مئزره ظاهراً ، وتفرغ للعبادة واشتغل بها عن غيرها ، وإليه يرمز قول الشاعر:

دنوت للمجد والساعون قد بلغوا جهد النفوس وألقوا دونه الأزرا (٤)«٠»

<sup>(</sup>۱) متفق علیه ، ینظر: المشکاة ، ج ۱ ، ص (۱۵۵) الحدیث رقم (۲۰۹۰) ۰ القرصحیح مسلم بشرح النووی ، ج ۸ ، ص (۷۱) .

<sup>(</sup>٣) النهاية ، ج ١ ، ص (٤٤) وعبارة النهاية : "كنى بشده عن اعتزال النساء وقيل : أراد تَشْميره للعبادة " ·

 <sup>(</sup>٤) لم نهتد لقائله

٢\_ قال رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم - :

( مَنْ مُسحَ رأس يتيم لم يمسخه إلا لله ، كان له بكل مسعرة تمر عليها يده حسنات )(١) .

قال الطيبي:

" قوله: ( من مسح رأسيتيم ) كناية عن الشفقة والتلطف إليه ، ولما لـم تكن الكناية منافية لإرادة الحقيقة لإمكان الجمع بينهما ، كما تقول: ( فـلان طويلُ النَّجادِ) وتريد طول قامته مع طول علاقة سيفه ، رتب عليه قوله: (بـكل شعرة تمر عليها يده حسنات) " .

أقول: فيما قالم الطيبي نظر ، فأما قوله: "الكناية لا تنافي إرادة الحقيقة " فهذا ماصرح به البلاغيون ، ومنهم السكاكي الذى يقول: "الكناية لا تنافسي إرادة الحقيقة بلفظها ، فلا يمتنع في قولك: فلان طويل النجاد ، أن تريد طول نجاده من غير ارتكاب تأول مع إرادة طول قامته ... "(٢) .

وأما إرادتهما معا في لفظ واحد فهذا لم يتفق البلاغيون عليه ، ويبدو أن الطيبي فهم من كلام السكاكي السابق جواز الجمع بين الحقيقة والكناية معا في لفظ واحد ، وكأن الخطيب القزويني قد ذهب إلى ما ذهب إليه الطيبي عند ما قال عن الكناية: " فظهر أنها تخالف المجران مسنج إرادة الأرمه "(٣) وقد تعقب أصحاب الشروح كلام الخطيب ومنهم السبكي فقد قال: "هذا يقتني أن الكناية أريد بها اللازم والملزوم معا وهو مخالف لقوله قبيله إن الكناية أريدفهما اللازم مع جواز إرادة الموضوع

<sup>(</sup>١) من الحديث (٤٩٧٤) وقد سبق تخريجه ص (٧٧) من الرسالة ٠

<sup>(</sup>٢) مفتاح العلوم ، ص (١٩٠) ٠

<sup>(</sup>٣) التلخيص ، ص (٣٣٧) ، وينظر الإيضاح ، ج ٢ ، ص (٤٥٦) .

وما ذكره فيما سبق هو الصواب ه والذى ذكره هنا ليس بشي "(1) وكذلك تعقبه ابن يعقوب المغربي فقال: "لو حمل الكلام على ظاهره من أن الكناية يراد بها المعنى الأصلي ولازمه معاً ه كما هو ظاهر عبارة السكاكي في بعسف المواضع كغيره ه لزمت صحة الجمع بين المعنى الحقيقي والمجازى في الكناية ه وظاهر مذ هب المصنف المنع "(٢) .

ونجد الدسوقي يتابع السعد في تقدير منا ف محذوف في عبارة الخطيب فيقول : "والأصل من جهة جواز إرادة المعنى منها مع إرادة لازمه ، قوله : (ليوا فـــق الخ )أي وإنما قدرنا ذلك المناف لأجل أن يوا فق كلا مه هنا ما ذكره في تعريف الكناية ، إذ لم ينترط في تعريفها إلاجواز الإرادة لا وقوعها "(٣).

وقد يؤيد رأى الطيبي قول العلوى: "الكناية يتجاذبها أصلان ، حقيقة ومجاز وتكون دالة عليهما معاً عند الإطلاق ، بخلاف الاستعارة "(٤) .

والخلاصة: أن البلاغيين متفقون على أن الكناية لا تنافي إرادة الحقيق والخلاصة: أن البلاغيين متفقون على أن الكناية لا تنافي إرادة الحقيق ومختلفون حول جواز وقوعهما معاً ، فالطيبي أجاز ذلك ، وظاهر كلام السكاكي في بعض المواضع يوحي بجواز ذلك ، وظاهر كلام الخطيب عدم جواز ذلك ، بيد أنه عاد وذكر ما يفيد جواز ذلك ، مما جعل شراح التلخيص يتكلفون في تأوي لكلامه \_ كما ذكرت سابقاً \_ وحملوه على عدم الجواز .

ولا ريب أن هنالك كنايات يمتنع وقوعها مع الحقيقة ، وحقائق يمتنع أن تكون كنايات أصلاً ، ولكن ما الذي يمنع من وقوعهما معاً في لفظ واحد في بعصص

<sup>(</sup>١) شمروح التلخيص (عروس الأقراح) ج ٤ ، ص (٢٣٨ ٢٣٩) ٠

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ( مواهب الفتاح ) ج ٤ ، ص (٢٣٩ - ٢٤٠) ٠

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (حاشية الدسوقي) ج ٤ ٥ ص (٣٩) ٠

<sup>(</sup>٤) الطراز ، ج ١ ، ص (٣٧٨) ٠

المواضع وأن يكونا مرادين معاً ؟ إ. أليس توجيه الطيبي للكناية في الحديث الأول من أن المراد قد يكون هو هـد المئزر حقيقة مع اعتزال النساء والتفـرغ للعبادة هو توجيه سليم ؟ كما أن فيه إثـراء للمعاني ه ودفعاً للخـلاق الناتج من التعسك بأحد القولين ورفض الآخر ه وكم من مشاكل فكرية نشـأت نتيجة ضيق الفهم للنصوص ه والتعصب لرأ ي جامد لا يتقبل آراء الآخرين .

× × ×

# \_ الفم\_\_\_ل الأول \_

## \_أق\_\_\_ام الكناي\_\_ة وفائدته\_\_\_ا \_

قسم البلاغيون الكناية ثلاثة أقسام شهيرة وهي:

- ١ كناية عن صفة
- ٢ کنا ية عن موصوف ٠
- ٣- كناية عن نسبة ، وهي المطلوب بها تخصيص الصفة بالموصوف (١) .

وقد عرض الطيبي كنايات كثيرة يمكن أن تدخل تحت القسم الأول والثاني، ولـم يعرض أمثلة للقسم الثالث ، وهو خلال ذكره للكنايـــات لا يصرح بأن هـــــذه كناية عن صفة وتلك كناية عن موصوف، ولكن من خلال القرائن أوالتمعن فـــــي الكناية يمكننا معرفة ذلك ، ولذلك أدخلنا هذه الكنايات تحت هذين القسمين تسميلاً لعرضها ودراستها ، وجعلناهما في المبحث الأول ، وموضوعه " أقســـام الكناية "

وقد تناول الطيبي فائدة الكناية في مواضع عدة ، وهذا ما سنوضحه في المبحث الثانيي .

<sup>(</sup>۱) ينظر : ( مفتاح العلوم ) للسكاكي ، ص (١٩٠ - ١٩٢) ٠ و ( المصباح ) لمحمد بن محمد بن عبد الله بن مالك ، ص (٧٠ ـ ٣٧) ٠ و ( التلخيص ) للخطيب القزويني ، ص (٣٣٩ ـ ٣٤٢) ٠ و ( الإيضاح ) للخطيب أيضاً ، ج ٢ ، ص (٤٥٧) ٠

## 

### أولا: كناية عن صفة :

المراد بالصفة الصفة المعنوية لاالنعت (١) ، وقد ذكر الطيبي أمثلة كثيرة لهذا النوع من الكناية ، كما بين في بعض المواضع جمال هذه الكناية وسبب تأثيرها في النفس، وربما نقل من كتب العلماء بعض الكنايات ، وأحياناً يحمل الكلام على الكناية وقد حمله غيره على الحقيقة ، وله لمسات إبناعية في هسذا الصدد .

أما أنواع الصفات التي يكنى عنها فهي متعددة ، فمنها صفات تتعلق بأسور الدين ، ومنها ما يتعلق بالأخلاق والفضائل ، ومنها ما يتعلق بالصفات الحسية والنفسية للإنسان ، وغير ذلك ٠٠٠

وقد نقلت عن الطيبي أمثلة كثيرة لهذا النوع من الكناية ، بقصد إظهار بعض كنوز البلاغة النبوية التي تناثر الحديث عنها في بطون أمهات الكتب ، وفيما يلى هذه الأمثلة :

١- عن صفوا نُ بن عُسَّال ، قال : قال يَهوديُ لما حبور : اذ هبُ بِنا إلى هذا النبييّ ، الله عليه وسلم - فقال له صاحبه في الا تقل : نبيّ ، إنه لو سَبِعَكُ لكا نُ له أُرْبُعُ أُعين (٢) .

<sup>(</sup>١) ذكر الدكتور على العمارى فابط هذه الكناية وهو:

<sup>&</sup>quot; أن يصرح بالموصوف وبالنسبة إليه ، ولا يصرح بالصفة المرادة ، ولكن يذكر مكانها صفة تستلزمها " ·

ينظر كتابه: البيان ، ص (١٧٩) ٠

<sup>(</sup>٢) من حديث رواه الترمذى وأبو داود والنسائي ، ينظر :المشكاة ، ج ١ ، ص (٢٤) الحديث رقم (٥٨) ٠

يرى الطيبي أن قوله : (لكان له أربع أعين ) هو كناية عن السرور المفاعف ويرد على التوربستي الذى ذهب إلى غير ذلك ، فيقول :

" قوله : (أربع أعين ) قال التوربستي : أى يسر بقولك : (إلى هذا النبي ) سروراً يزما د به نوراً إلى نوره ، كذى عينين أصبح يبصر بأربع أعين ، وذلك أن السرور يمد القوة الباصرة ، كما أن الهم والحزن والكآبة يخل بها ، ولهذا يقال لمن أحاطت به الهموم : أظلمت عليه الدنيا ، وبذلك شهد التنزيل : (وابْيَضَتْ عيناهُ من الحُزْنِ )(١) .

أ قول:

قوله: (أربع أعين) كناية عن السرور المناعف، أى سروراً بعد سرور، ولم يرد به التثنية بل الاستمرار، كما في قوله تعالى (ثُمَّ ارجم البصر كُرَّتَيْن (٢) وذلك أنهم يكنون عن السرور بقرة العين، قال تعالى (رَبَّنا هُبُلنا مِسَنَّ أَرُواجِنا وُذُرِّ يا تِنا قُرَّة أُعْيُن (٣) .

٢ - عن معاذ ، قال : (أُوماني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بعُشر كلمات را وذكر في آخر حديثه : (وأُنْفِقْ على عِيالِكُ منْ طُوْلِكُ ، ولا ترفعْ عنهمْ عماكُ أُ دباكُ وأُخِفْهُمْ في الله (٤) .

<sup>(</sup>١) سـورة يوسـف ، الآية (٨٤) والكلام في العرقاة ، ج ١ ، ص (١٢٨) ولم ينسـبـه للتوربشـتي ، وهو منسـوبللتوربشـتي في التعليق ، ج ١ ، ص (٥٥) ٠

<sup>(</sup>٢) سورة الملك ، الآية (٤) وفي الكثاف، ج٤، ص (٥٧٦): " معنى التثنية: التكرير بكثرة "٠

<sup>(</sup>٣) سمورة الفرقان ، الآية (٧٤) ٠

<sup>(</sup>٤) من حديث رواه أحمد ه ينظر: المسكاة ه ج ١ ه ص (٢٥) الحديث رقم (٦١) وقد أورد بعضه الشريف الرضي في كتابه "المجازات النبوية "ص (٢٠٢) بلفظ: (لا تُرْفُحْ عُماكُ عن أهْلك) وقال: (وهذا القول مجاز على أكثر الأقوال ه وذلك أنه عليه المعلاة والسلام لم يرد الضرب بالعماعلى الحقيقة ه لأن ذلك مكروه عنده ه ومذموم فاعله ٠٠٠ وإنما المراد لا ترفع التأديب عنهم..) ٠

في هذا الحديث ثلاث كنايات يبينها الطيبي فيقول:
" قوله: (وأنفقُ على عيالكُ من طُوْلِكُ) الطول: الفضل (١)
وقوله تعالى: (ومن لم يُستطعُ منكم طُوْلاً) (٢) كناية عما يمرف في المهروالفقة من المال (٣).
والنفقة من المال (٣).

وقوله : ( ولا ترفع عنهم عماك أدباً ، وأخفهم في الله ) كنايتان عن تأديبهم وإنذارهم " •

٣- عن علي ، رضي الله عنه ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
( ما مِنْكُمْ من أحد إلا وقد كُتِبُ مَقْعُدُهُ من النارِ ومَقْعُدُهُ من الجنقِ ) ( عَلَى الطبي :
قال الطبي :

" قوله : ( مقعده ) أى: موضع قعوده ، كنى عن كونه من أهل الجنة أو النـار باستقراره فيها " ٠

٤ عن نا فع ، أن رجلاً أتى ابن عُمَر فقال: إنَّ فُلاناً يَقْرُأُ عليكَ السلام · فقال: إنَّ فُلاناً يَقْرُثُهُ مني السلام ، فإني سمعت وسمعت رسول الله عليه وسلم - يقول: (يكونُ في أُمَّتي - أو في هذه الأمة - خَسْفُ ، أومُسْخُ ، أوقَذْفُ في أهل القَدر ) (٥) .

<sup>(</sup>١) كذا في الكشاف، ج١، ص (٤٩٩)٠

<sup>(</sup>٢) سـورة النساء ، الآية (٢٥) ٠

<sup>(</sup>٣) هذه كناية عن موصوف ، ذكرناها هنا لئلا يقتطع الكلام ٠

<sup>(</sup>٤) من حدیث متفق علیه ، ینظر : المشکاة ، ج ۱ ، ص (٣١ ـ ٣٢) الحدیث رقم (٨٥) ٠

<sup>(</sup>۵) رواه الترمذی ، وأبو داود ، وابن ماجه ، وقال الترمذی هذا حدیث حسن صحیت عدیب . فریب ، ینظر : المشکاة ، ج ۱ ، ص (٤١) الحدیث رقم (۱۱۱) .

قال الطيبي:

" قوله : ( فلا تقرئه مني السلام ) كناية عن عدم قبول إسلامه " ٠

٥- عن العِرْباض بنرسا رِيَة ، قال : قام رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : 
( أَيَحْسُبُ أُحُدُكُم مُتَكِثاً على أريكتم يظُنُّ أنَّ الله لمْ يُحرمْ شيئاً إلا ما في هـنا القرآن ، ألا وإني والله قدْ أمرتُ ووعظتُ ونهيتُ عن أشياء إنها لَمِثْلُ القرآن أوأكثرُ ، وإن الله لم يُجلُّ لكم أنْ تَد خُلوا بيوتُ أهل الكتاب إلا بإ دُن ، ولا ضُرْبُ بسائهم ، ولا أكل ثما رهم ، إذا أعْطُوكُم الذي عليهم ) (١) .

#### قال الطيبي:

" قوله: (إن الله لم يحل ٠٠٠) كناية عن عدم التعرض لهم بإيذا ثهم فـــي المسكن والأهل والمالإذا أعطوا الجزية ، وإنما وضع قوله: (الذى عليهم) موضى (الجزية) ليؤذن بفخامة العلة ، وأن عدم التعرض معلل بأناء ما عليهم ولو صرح بها لم يفخم " •

وأرى أنه ليس في الكلام كناية ، بل هو مصحقيقة .

٦- عن أبي هريرة روايةً (٢): ( يُوشِكُ أَنْ يضربُ الناسُ أَكْبا دُ الْإِبلِ يطلبونُ العِلمَ مَن عالم المدينة )(٣) .

فلا يجدون أحدًا أعلمُ من عالم المدينة )(٣) .

قال الطيبي:

" قوله: (يضرب الناس أكباد الإبل) كناية عن السير ، لأن من أراد ذلـــك

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود وسنده ضعيف ه ينظر: المشكاة ه ج ۱ ه ص (۵۸) الحديث رقم (۱٦٤) ٠

<sup>(</sup>٢) في المرقاة ، ج ١ ، ص (٣٠٠) : ( هو كناية عن رفع الحديث إلى رسول اللـــه \_ ملى الله عليه وسلم \_ وإلا لكان موقوفاً ) •

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذى ، وعالم المدينة قيل إنه مالك بن أنس ، ينظر : المشكلة ج ١ ، ص (٨٢) الحديث رقم (٢٤٦) ·

يركب الإبلُ ويضرب على أكبادها بالرجل، وكأنه عبارة عن سرعة السير وإدمان الإدلاج ، وقطع الشقة الشاسعة حتى تضر العطي بذلك ، فتقطع أكبادها ، وتعسها الأدواء من شدة العطش ، فتصير كأنها ضربت أكبادها " ·

٧ عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله ملى الله عليه وسلم -: ( أَلا أُدلُكُمْ على ما يُمْحُو اللهُ به الخطايا ويرفعُ به الدرجات ؟٠)(١) .

يردد الطيبي قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( ما يمحو الله ٠٠) بين الكناية والحقيقة فيقول:

" محو الخطايا كناية عن غفرانها ، ويحتمل محوها من كتاب الحفظة دلالة علــــى

عقرانها " و الكلام على ظاهره ، و الله أعلم . و الله أعلم .

٨ عن أبي سعيد الخُدريّ ، قال: قال رسول الله حليه وسلم -:
( لا تُهُدُّ الرِّحالُ إِلا إِلَى ثلاثُم مساجدٌ: مُسْجِع الحرام ، والمسْجد الأقصى ومسجدي هذا )(٢) .

يقول الطيبي مبيناً الكناية في قوله: ( لا تشد الرحال ) وما فيها من جمال:
"قوله: ( لا تشد الرحال ) كناية عن النهي عن المسافرة إلى غيرها مسلم المساجد، وهو أبلغ مما لوقيل: لا يسافر، لأنه صور حالة المسافرة، وتهيئة أسبابها وعدتها من المراكب والأدوات، والتزود وفعل الشد، ثم أخرج النهبي مخرج الإخبار، أي: لا ينبغي ولا يستقيم أن يقصد بالزيارة إلا هذه البقلا

<sup>(</sup>۱) من حدیث رواه مسلم والترمذی ه ینظر: المشکاة ، ج ۱ ، ص (۹۳ ـ ۹۶) ، الحدیث رقم (۲۸۲) والحدیث (۲۸۳) ۰

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ، ينظر : المشكاة ، ج ١ ، ص (٢١٩) الحديث رقم (٦٩٣) ٠

الشريفة ، لاختصاصها بالعزايا والفضائل ، لأن إحداها بيت الله الحرام وحيج الناس وقبلتهم ، رفع قواعده إبراهيم الخليل عليه السلام ، والثانية قبلة الأمم السالفة ، عمرها سليمان عليه السلام ، والثالثة أسسست على التقوى وأنشأها خير البرية حملى الله عليه وسلم - " ·

٩-عن عبد الله بن عُمْر و بن العاص ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :

( مَنْ قامُ بعث ر آيات لم يكتب من الغافلين ، ومن قام بما ئقر آيق كُتِبُ مسن القانتين ، ومن قام بألف بألف آيق كُتِبُ من المُقَنْظِرِين ) (١)

قال الطيبى:

" قوله : ( من قام بعشر آيات ) أى: أخذ ها بقوة وعزم من غير فتور ولا تسوان من قولهم : قام بالأمر ، وقامت الحرب على ساقها (٢) · فيكون كناية عن حفظها والدوام على قراءتها ، والتفكر بمعانيها ، والعمل بمقتضاها ، وإليه الإشارة بقوله : (لم يكتب من الغافلين) أى: لم يثبت اسمه في الصحيفة في زمسرة الغافلين " ·

10- عن ابن عباس، رضي الله عنهما ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قـــال للعباس بن عبد المطلب: (ياعباس إياعماً ألا أعطيك الا أمنحك الا أخبرك الأفعل بك؟ عشر خمال إذا أنت فعلت ذلك ، غفر الله لك ذنبك أوله وآخره ، قديمه وحديث وحديث خطاً هُ وعَمْدَه ، صغيرة وكبيرة ، سرّة وعلا نيته أن (") .

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود ، ينظر : المشكاة ، ج ١ ، ص (٣٧٧) الحديث رقم (١٣٠١) ٠

<sup>(</sup>٢) قوله أخذ ها ٠٠٠ اقتباس من الكشاف ، ج ١ ، ص (٤٠) ٠

قال الطيبي:

" قوله: (أوله وآخره ه قديمه وحديثه ٠٠٠) بدل من قوله: (من ذنبك) علي معنى لا تدع من ذنبك شيئاً يقع عليه اسم الذنب ه فهو كناية عن التزكيات

التامية " • ويمكن أن يكون الكلام حقيقة ، ولا كناية هنا، وهذا أقرب من النهاب إلى الكناية •

١١- عن سلمان ، قال : قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - :

( لا يُغْتَسِلُ رجلٌ يومَ الجُمْعُةِ ، ويتطهّرُ ما استطاعُ منْ ظُهْرٍ ، ويَدَّ هِنُ من دُ هُندِ ... ،

أَوْ يَمُسُّ من طِيبِ بَيْتِهِ ، ثم يخرُجُ فلا يفرِّقُ بينَ اثنين ، ثم يُملي ما كُتِبُ لَهُ ، ثـم يُنْهِ تَكُمُ الإِمَامُ ، إلا غُفِرُ لَهُ ما بَيْنَهُ وبينُ الجُمْعُةِ الأَخرى )(١) .

يُنْهِتُ إِنَا تَكَلَمُ الإِمَامُ ، إلا غُفِرُ لَهُ ما بَيْنَهُ وبينُ الجُمْعُةِ الأَخرى )(١) .

قال الطيبى:

" قوله: ( فلا يفرق بين اثنين ) كناية عن التبكير ، أى: عليه أن يبكر فلل يتخطى رقاب الناس ويفرق بين اثنين " ،

17 عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - :

( من عاد مريظً نادى مُنادر في السماء : طِبْتُ وطابُ مُمْماكُ ، وتُبُوّا تُ من الجنة مُنْزِلاً )(٢) .

قال الطيبى:

<sup>(</sup>۱) رواه البخارى ، ينظر : المصكاة ، ج ۱ ، ص (٤٣٦) الحديث رقم (١٣٨١) · (٢) رواه ابن ماجه ، ينظر : المصكاة ، ج ١ ، ص (٤٩٥) الحديث رقب (١٥٧٥) · (١٥٧٥) ·

١٣ عن البُراء بن عا زب ، قال: خرجنا معُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فـــي جُنازة رجل مِنَ الأَنْصَار ، فانتهُيْنا إلى القبر ، ولمَّا يُلْحُدُ ، فجلسُ رسولُ الله مر حلى الله عليه وسلم - وجلسنا حُوْلُهُ ، كأنَّ على رُؤوسِنا الطيرُ ٠٠٠)(١) .

قال الطيبى:

" قوله: (كأن على رؤوسنا الطير) كناية عن إطراقهم رؤوسهم ، وسكونهمم وعدم التفاتهم يميناً أو شمالاً " ·

١٤ ـ عن عبد الرحمن بن كعب ، عن أبيه ، قال : لما حضرت كعبا الوفاة أتته أم بشر بنت البراء بن معرّور ، فقالت : يا أبا عبد الرحمن! إن لقيت فلانـــا فاقرأ عليه مني السلام، فقال : غفر الله لك يا أم بشر ، نحن أشغلُ من ذلك، فقالت : يا أبا عبد الرحمن! أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلـــم يقول : ( إن أرواح المو منين في طير خضر تعلقُ بشجر الجنة ) ؟ قال : بلـى قالت : فهو ذاك ٠(٥)

قال الطيبي:

" قوله : ( تعلق بشجر الجنة ) قال الجوهرى : عُلُقُت الإِبلُ الرَّمْنَا ، تُعُلُقُ بالنَّمِ الْمُاءِ فَلَّمُ اللَّهُ المُنْ الْمُعْنَاء فَلَّمُ اللَّهُ الْمُعْنَاء فَلَّمُ اللَّهُ مِنْ وَلَّهُ الْمُعْنَاء فَلَّمُ مِنْ وَلَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعُلِلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعُلُولُ الْمُ

ولعل الظاهر أن يقال: تعلق من شجر الجنة ، وتعديته بالباء يفيد الا تعال والإلحاق ، لعلم كنى به عن الأكل منها ، لأنها إذا اتملت بشجرة الجنوبة وتهيئت بها أكلت من ثمرها "

قلت:

يلاحظ دقة عبارة الطيبي في قوله : " لعله كنى عن الأكل منها ٠٠ " حيث لم يقطع

<sup>(</sup>١) من الحديث (١٦٣٠) وقد تقدم تخريجه ص (١٠٨) من الرسالة ٠

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه ، والبيه قي في كتاب (البعث والنسور) المسكاة ، ج ١ ، ص (٥١٥) الحديث رقم (١٦٣١) .

<sup>(</sup>٣) في المحاح: تُسُنَّمُتُها

<sup>(</sup>٤) المحاح ، ما دة : ( علق )

بالكناية هنا مراعاة لمكانة الحديث من أن يُقُوِّلُ النصَّ مالم يقله النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذا منهج علمي رفيع في طريقة عرض الزّاء والتأنب مسلم كلام خاتم الأنبياء ٠

١٥ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، قال : كان أبنُ خنيف (١) وقيسُ بنُ سَعد ، قاعدَيْ نار بالله عن عبد الرحمن بن أهل الأرض ١٢ بالقاد سية ، فَمُرَّ عليهما بجنازة ، فقاما ، فقيلُ لهما : إنها منْ أهل الأرض ١٢ أى من أهل الذِّمَة ، فقالا : إنّ رسولُ الله عليه وسلم - مرَّتْ به جنازة فقام ، فقيل له : إنها جنازة يهودى ١٩ فقال : ( أُليْسَتْ نَفْساً ) (٢) .

قال الطيبي:

" الأرض هنا كناية عن السفالة والرذالة ، قال تعالى : ( ولوْ شِئنا لُرُفُعْنُ اهُ بِهَا ولكنَّهُ أُخُلُدُ إِلَى الأَرْضِ ) ( ") أي: مال إلى السفالة (٤) ، ولذلك فسلسر ( أهل الأرض ) بأهل الذمة ونحوه في المعنى " •

11-عن حكيم بن رجزًا م ، قال: سأُنْتُ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فأعطاني ثم سأُلْتُه فأعطاني ، ثم قال لي : (ياحكيمُ! إنَّ هذا المالُ خَفِرٌ خُلُو ، فمنْ أُخذَه ، بسخا وَقر نفس بُورِكُ لُهُ فيه ، ومن أُخذَه بإشرا فرنفس لم يُباركُ له فيه ، وكان كالذي يأكلُ ولا يشبعُ ، واليدُ العليا خَيْرٌ من اليد السَّفْلي ) (0) .

قال الطيبى:

" كنى في الحديث بالسخاوة عن كف النفس من الحرص والشره ، كما كنى في الآيـة

<sup>(</sup>١) في التعليق ، ج ٢ ، ص (٢٤٨) : ( سَمَّهُلُّ بن حنيف ) ·

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ، ينظر: المشكاة ، ج ١ ، ص (٥٢٩) الحديث رقم (١٦٨٠) ٠

<sup>(</sup>٣) سبورة الأعراف ، الآية (١٧٦) ٠

<sup>(</sup>٤) كذا في الكشاف ، ج ٢ ، ص (١٧٨) ٠

<sup>(</sup>٥) من الحديث (١٨٤٢) وقد سبق تخريجه ص (١٥٩) من الرسالة •

بتوقي النفس من الشح والحرص المجبولة عليهما عن السخاء ، لأن من توقى مسن الشح يكون سخياً مفلحاً في العارين ، قال تعالى : ( ومنْ يُوقُ شُحَ نُفْسِمِ فأُ ولئكُ هُمُ المفلحونُ )(١) " .

١٧ عن أبي هريرة ، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم - دخل على بلال ، وعناده ومناه وعناله مُبْرُة من تمر ، فقال : ( ما هذا يا بلال ؟ ) قال : هي الدّخر أنه لغدر و فقال : ( أما تخشى أن ترى له غداً بُخاراً في نار جهنم يوم القيامة ، أنفق بلال الله ولا تخشى من ذى العرش إ قلا لا ) (٢) .

قال الطيبى:

" قوله : ( بخاراً في نار جهنم ) أى أثراً يمل إليك ، فهو كناية عن قربه منها كما ، أن قوله تعالى : ( لا يُسْمَعُونُ حَسِيسَهَا ) (٣) كناية عن بعد ها " ٠

١٨ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم -: (يانساءُ المسلماتِ! لا تُحْقِرُنَ المسلماتِ! لا تُحْقِرُنَ جارةٌ لجارَتِها ولو فِرْسِنُ شاةٍ )(٤) .

قال الطيبي مبيناً هذا الحديث، ناكراً الكناية فيه:

" قوله: (لا تحقرن جارة) قال التوربشتي: هذا اختمار لمعرفة المخاطبين بالمراد منه ، أي: لا تحقرن أن تهدي إلى جارتها ولو أن تهدي فرسن شياة والفرسن وإن كان مما لا ينتفع به استعمل هنا للمبالغة (٥) .

<sup>(</sup>١) سورة الحشر ، الآية (٩) .

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي في (شعب الإيمان) ينظر: المشكاة ، ج ١ ، ص (١٩٥ - ٥٩١) ، الحديث رقم (١٨٨٥) ٠

<sup>(</sup>٣) سيورة الأنبياء ، الآية (١٠٢) ٠

 <sup>(</sup>٤) تقدم ص (٣٠١) من الرسالة

<sup>(</sup>٥) ينظر : التعليق ، ج ٢ ، ص (٣٤٨) .

أقول: ويمكن أن يقال: إنه من النهي عن الشيئ والأمر بهذه ، وهو كناية عسن التحاب والتواد ، كأنه قيل: لتحاب جارة جارتها بإرسال هدية ولو كانت حقيرة، ويتساوى فيه الفقير والغني ، وخص النهي بالنساء لأنهن مواد الشنآن والمحبة «٠

١٩ عن ابن عمر ، أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال:
( إن الجنة تُزُخْرُفُلرمنا نَ من رُأْسِ الحُوْلِ إلى حُوْلِ قابِلِر ) قال: ( فإذا كانُ أولُ يومٍ من رمنا نَ هُبَتَّ ريح تحت العرضِ مِنْ وُرُقِ الجنةِ على الخُورِ العينِ ، فيُقُلْنُ يا ربِّ! اجعلُ لنا من عِبًا دِكُ أَرُواجًا تَقَرُّ بهم أُعيننا ، وتُقَرُّ أُعينهُمْ بنا )(١).

يردد الطيبي قوله (تقربهم أعيننا) بين الكناية والحقيقة فيقول:
"قوله: (تقربهم أعيننا) هو إما من القُرِّ: البرد، أو من القرار (٢).
فالأول: كناية عن السرور والفرح، وحقيقته إبراد الله دمعة عينه لأن دمعــة
الفرح والسرور باردة .

والثاني: عبارة عن بلوغ الأمنية ورضاه بها ، لأنه من فاز ببغيته تقر نفسه ، ولا تستشرف عينه إلى مطلوبه لحموله " ·

٢٠ عن جابر ، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر ، فَسرُأُ ى زِحاماً ورجلاً قد ظلَّلُ عليه ، فقال: ( مَا هذا؟) قالوا: مائم - فقال: (ليسُمسن البِرِّ الصَّوْمُ في السَّفر ) (٣).

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي في "شعب الإيمان " ه ينظر: المشكاة ه ج ١ ه ص (٦١٣ ع١٦) ه الحديث رقم (١٩٦٧) ٠

<sup>(</sup>٢) في مكانه يُقِرُّ قُراراً إِذَا تُبُتُ ثُبُوتاً جامداً ، وأصله من القُرِّ وهو البَرْدُ " • "قَرَّ في مكانه يُقِرُّ قُراراً إِذَا تُبُتُ ثُبُوتاً جامداً ، وأصله من القُرِّ وهو البَرْدُ " •

<sup>(</sup>٣) متفق عليه ، ينظر: المشكاة ، ج ١ ، ص (٦٢٨) الحديث رقم (٢٠٢١) ٠

قال الطيبي:

" قوله : (قد ظلل عليه ) كناية عن بلوغ الجهد والطاقة في تأثير العطش وحرارة الصوم " ·

٢١ عن أبي سَعيد الخُدْرِيِّ ، قال : قُلْنا يومُ الخُنْدُ قِ : يارسولُ الله! هلْ مِنْ شي رَّ ، نَا مِنْ شي رَّ في سَعير الخُدْرِيِّ ، قال : قُلْنا يومُ الخُناجِرُ (١) . نقولُهُ ؟ فقد بلغتِ القلُوبُ الحُناجِرُ (١) .

قال الطيبي:

" قوله : ( فقد بلغت القلوب الحناجر ) كناية عن شدة الأمر وبلوغه غايته " •

٢٢ عن أبي رُزِين العُقَيْلِيِّ ، أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يارسولُ الله إ إِن أبي شَيْخُ كبيرٌ لا يستطيعُ الحَجَّ ولا العُمْرُةُ ولا الظَّعْنُ ، قال: (حُجَّ عن أُبيكُ واعْتُرِ ( )(٢).

يرى الطيبي أن ( الظعن ) المذكور في الحديث يمكن أن يكنى به عن القوة فلا يكون على حقيقته ، فيقول:

" قوله : (ولا الظعن) قال التوريشين : الظّعن بفتح الظاء وسكون العين : الرحلة ، وذكر ذلك على وجه البيان للحال التي انتهى إليها من كبر السنر، أي: لا يقوى على السير ، ولا على الركوب (٣).

أقول: يمكن أن يكنى به عن القوة ، ويراد بنفي الاستطاعة عدم الزاد والراحلة كأنه قيل: ليسله زاد ولاراحلة ولاقوة بعد أن وجب عليه الحج " انتهى ·

<sup>(</sup>١) من حديث رواه أحمد ، ينظر : المشكاة ، ج ٢ ، ص (٧٥٨) الحديث رقم (٣٤٥٥) ٠

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذى وأبو داود والنسائي ، وقال الترمذى: «هذا حديثُ حسنُ صحيحٌ « ينظر: المشكاة ، ج ٢ ، ص (٢٧٦) الحديث رقم (٢٥٢٨) ٠

<sup>(</sup>٣) ينظر : المرقاة ، ج ٥ ، ص (٢٧٦) ولم يذكر اسم التوريشتي ، وهو منسوب إلى التوريشتي في التعليق ، ج ٣ ، ص (١٨٠) •

قلت: يلاحظ أن الطيبي استنبط الكناية من فعوى كلام التوريشتي حين قال:
« أى لا يقوى على السير ولا على الركوب « فجعل الطيبي الظعن كناية عن القوم
وهذا يبين مدى اهتمامه بإبراز النكات البيانية من الحديث النبوى •

٢٣ عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :

( منْ أُعانُ على قُتُل مؤمن مُطُرُ كلمة من الله ، مكتوبُ بينُ عَيْنَيْهِ : آپسُ مِنْ رحمة الله ) (١).

قال الطيبي:

" قوله : ( سطر كلمة ... ) كناية عن كونه كافراً ، قال تعالى : ( إنه لا ييأسُ مسن تُوح الله إلا القوم الكافرون ) (٢) . يعني يفضحه على رؤوس الأشماد بهذه السمة الفطيعة بين كريمتيه ، وهذا من باب التغليظ والتسديد ، ولا يرى أبلغ منه " .

قال الطيبي:

" إذا قلت: قد تعورف واستهر أن ضرب الجزية كناية عن الذل والمغار ، فمسلا بال الهجرة كنى بهاعن العزة ؟ •

قلت: لأنها مبدأ عزة الاسلام ، ومنشأ رفعته ، حيث نصر الله صاحبها بالأنصار وأعز الدين بهم ، وفل شوكة المشركين ، وقطع شأ فتهم واستأصلها " ·

<sup>(</sup>۱) رواه ابس ماجسه ه ينظر: المشكاة ه ج ۲ ه ص (١٠٣٥) الحديث رقسم (٣٤٨٤) ٠

<sup>(</sup>٢) سبورة يوسف، الآية (٨٧) .

<sup>(</sup>٣) من حدیث رواه أبو داود ، ینظر : المشكاة ، ج ٢ ، ص (١٠٥٣) الحدیث رقم (٣٥٤٦) .

70 عن عبد الله بن عُمُنُ ، قال: سمعتُ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ( من خُلُعُ يُداً مِنْ طاعة لقي الله يومُ القيامة ولا حُجَّة له ، ومن ماتُ وليسَ في عُنْقِهِ بُيْعَة ماتُ مِيتَة "جاهلية")(١) .

#### قال الطيبي:

" قوله: (من طاعة) أى طاعة كانت قليلة أو كثيرة ، ولما كان وضع اليد حال كناية عن العهد وإنشاء البيعة لجرى العادة على وضع اليد على اليد حال المعاهدة ، كنى عن النقض بخلع اليد ونزعها ، يريد من نقض العهد وخلع نفسه من بيعة الإمام لقي الله تعالى آثماً لاعذر له " •

٢٦ عن أبي أُمامُة ، عن النبي ، صلى الله عليه وسلم - قال : ( إِنَّ الأَميرُ إِذَا ابتغى الرِّيبَة ) في الناسِ أُفْسَدُ هُمْ ) (٢) .

\_ وعن مُعاوية ، قال: سمعتُ رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ يقول: ( إِنْكُإِذَا اتَّبَعْتُ عُوْراتِ النَاسِ أَفْسَدُ تَهُمْ )(٣) .

#### قال الطيبى:

" قوله: (عورات الناس) العورة الخلل (٤) • • كنى في الحديث الأول عن العيوب بالريبة ، وهنا بالعورة ، إيذاناً بأن عيوب الناس كعورات مستورات يحسرم كشفها والريبة فيها ، كما يحرم كشف المخدرات عن سترها " •

- (۱) رواه مسلم ، ينظر :المشكاة ، ج ٢ ه ص (١٠٨٨) الحديث رقم (٣٦٧٤). وذكر بعضه الشريف الرضي في كتابه " المجازات النبوية " ص (١٣٤) بلفظ : " من خُلُعُ يداً من طاعة رُلُقيُ الله ولا حُجَّة له " وقال : " وهذه استعارة ، والمراد بخلع اليد همنا الخروج عن طاعة الإمام العادل ، فعبه عليه الصلاة والسلام من يخرج عن طاعت سلطانه بالأسير الذي نزع يده من ربْقَتِه ، وأخرج عنقه من جامعته وهي القيد فكأنه عليه الصلاة والسلام أقام لوازم الطاعة في الأعناق مقام الجوامع فلي الأيدي والرقاب ، وجعل الخارج منها كالمارق من ربقة الأسر ٠٠٠٠ .
  - (٢) رواه أبو داود ، ورقعه في العشكاة (٣٧٠٨) .
- (٣) رواه البيهقي في " شعب الإيمان " ورقم الحديث في المشكاة (٣٧٠٩) ينظر: المشكاة (٣٠٠٩) ح ٢ ، ص (١٠٩٥)
  - (٤) ينظر: الصحاح ، ما دة "عور "

٢٧ \_ عن عبد الله بن حُبُشي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أى الأعمال أفضل ؟ قال: ( طُول القيام ) ، قيل فأى الصدقة أفضل ؟ قال: ( جُهْدُ المقلّ ) قيل: فأى الهجرة أفضل ؟ قال: ( من هجر ما حرم الله عليه ) ، قيل فأي الجهاد أفضل؟ قال (من جاهد المشركين بماله ونفسه ) ، قيل فأى القتل أشرف؟ قيال: ( من أهريق دمُه وعُقر جوادُه ) ، (١)

#### قال الطيبي:

" قوله: ( من أهريق د مه وعقر جواده ) قطع عقب (٢) الجواد كناية عن غايسة شجاعته وبطولته ، وأنه مما لا يطاق أن يظفر به إلا بعقر جواده " وقد أشار الشيخ علي القارى إلى وجود أكثر من كناية في هذا التركيب فقال: " وفي الكلام كنايتان عن قتله وقتل مركوبه ، حيث اجتمع له الاجتهاد في الجهاد راكباً وماشياً ، وما لا ونفساً "(٣).

قلت : الحاصل أن في التركيب ثلاث كنايات ، الأولى عن قتله ، والثانية عن قتل جواده ، والثالثة مركبة منهما وهي غاية شجاعته ومنتهى بطولته ·

٨٦ عن ابن عباس، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لأصحابه :
( إنّه لمّا أُصيب إخوا نكم يوم أُحد ، جعل الله أرواحهم في جوف طير خُضر ، تسرد أنها ر الجنة ، تأكل من ثمارها ، وتأوي إلى قنا ديل من ذ هب مُعلَّقة في ظلّ العرص .

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود ه المسكاة كم ح ٢ ه ص (١١٢٦) الحديث رقم (٣٨٣٣) ٠

<sup>(</sup>٢) في المعجم الوسيط ، في مأدة (عقر ): "عقر البعير: قطع إحدى قوائمه ليسقط ويتمكن من ذبحه ، • • وانعقرُ البعيرُ والفرسُ: ضربتُ قوائمهُ بالسيفر "،

<sup>(</sup>٣) العرقاة ، ج ٧ ، ص (٢٩٥) .

فلمَّا وُجُدوا طِيبُ مَأْ كُلِهِم وَمُشْرَبِهِم ومَقِيلِهِم ، قالوا أن من يُبُلِّغُ إِخواننا عنَّا أَنَّنا أحيا أن في الجنة ؟ "(١).

قال الطيبي:

" قوله : (ومقيلهم) المقيل المكان الذي يؤوى إليه للاستراحة وقت الظهيرة والنوم فيه (٢) وهو ههنا كناية عن التنعم والترفة والأن المترفهين فيينا الدنيا يعيشون فيها منعمين " •

ولا أدرى لماذا نهب الطيبي إلى أن المقيل هذا كذاية وليس حقيقة؟

١٩ عن فَفَا لُهُ بن عُبيد، قال: سبعتُ عُمَرُ بنُ الخطاب يقولُ: سبعتُ رسولُ الله وسلم - يقولُ: (الشهدائ أربعة : رجلُ مؤمنُ جَيدُ الإيمان القي العدو فصد ق الله حتى قُبل ، فذلك الذي يَرْفَعُ الناسُ إليم أُعينَهُمْ يسوم القيامة هكذا ) ورفع رُأسهُ حتى سُقطت قلنسُوتُهُ ، فما أُدري أَقلنسُوة عمر أرادُ أم قلنسوة النبيّ - صلى الله عليه وسلم -؟(٣).

قال الطيبي:

" قوله: ( هكذا ) مصدر قوله يرفع ، أى يرفع الناس إليه أعينهم مثل رفيح رأسي هكذا كما تصاهدون ، وهذا القول: ( رفع رأسه حتى سقطت قلنسوت منزلته " • كناية عن تناهي رفعة منزلته " •

<sup>(</sup>۱) من حدیث رواه أبو داود ه ینظر: المشكاة ه ج ۲ ه ص (۱۱۳۱) الحدیث رقـــم (۳۸۵۳) ۰

<sup>(</sup>٢) المُقِيلُ: المُقال ، والمُقال: القيلولة ، وموضع القيلولة ، ينظر: المعجــم الوسيط ، ما دة (قال)

<sup>(</sup>٣) من حديث رواه الترمذي ه وقال: "هذا حديث حسن غريب " ه ينظر : المشكاة ه ج ٢ ه ص (١١٣٣ ـ ١١٣٣) الحديث رقم (٣٨٥٨) ٠

٣٠ عن أنسر، قال: لم يكنْ شي مُ أحبًّ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بعد النساء من الخيل (١)

قال الطيبي:

" قوله : ( من الخيل ) ذكر الخيل ههنا كناية عن الغزو والمجاهدة في سبيل الله ، وقرانه مع النساء هنا لإرادة التكميل (٢) وذلك لنفي اشتفال الرسول ملى الله عليه وسلم بالنساء عن معالي الأمور ، فكمل بالخيل ليؤذن أنه مع ذلك مجاهد بطل "

٢١ عن عُمْرِو بن الحَمِقِ ، قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ( مَنْ أُمَّنُ رجلاً على نُفْسِم فُقُتلُهُ ، أُعطي لواء الغَدْر يومُ القيامة ) (٢).

<sup>(</sup>١) رواه النسائي ، من المشكاة ، ج ٢ ، ص (١١٤١) الحديث رقم (٣٨٩٠) ٠

<sup>(</sup>٢) تقدم تعریف التکمیل ص (>>) من الرسالة ٠

<sup>(</sup>٣) رواه البغوى في شرح السنة ، المشكاة ، ج ٢ ه ص (١١٦٤) الحديث رقم (٣٩٧٩) .

قال الطيبي :

" لواء الفدر استعارة ، ومجموع الكلام كناية عن فضيحته على رؤوس الأشهاد "٠

٣٢- عن أبي را في ، قال: بعثتني قُريش إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الله عليه وسلم الله عليه وسلم - أُلْوِي في قلبي الإسلام ، فقلت: فلما رأيتُ رسول الله إني والله لا أُرْجِعُ إليهم أبداً وقال: (إنِّي لا أُجِيسُ بالعهدر ولا أُحْبِسُ البُرُدُ (١) ، ولكن ارجع فإنْ كان في نفسك الذى في نفسك الآن فارْجع ) قال: فذ هبتُ ، ثم أتيتُ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - فأُسْلُمْتُ (٢).

قال الطيبي:

" قوله : ( لا أرجع إليهم أبداً ) كناية عن تمكن الإسلام من قلبه ، ولذلك أكده بالقسم ، وذيله بقوله : ( أبداً ) (٣) وإليه الإشارة بقوله : ( فإن كان فلي نفسك الذي في نفسك الآن فارجع ) كأنه أراد أن يظهر الإسلام بعد أخذه بعجامع قلبه ، فقيل له : لا تظهر لأنه متضمن لنقض العهد ، أو لضررك برجوعك إليهم " ·

٣٣ عن أبي هريرة ، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : (أَيُّمَا قُرْية وَ عَنْ أَبِي هُويَة وَ قُلْتُم فَيها ، وأيما قُرْية عَصْتِ اللهُ ورسولُهُ ، فالم فَسُهُمُكُمْ فيها ، وأيما قُرْية عَصْتِ اللهُ ورسولُهُ ، فالم فَسُهُمُكُمْ فيها ، وأيما قُرْية عَصْتِ اللهُ ولرسولُهُ ، فالله ولرسولُه ، ثم هي لُكُم )(٤).

قال الطيبي متحدثاً عن الكناية في قوله عليه السلام : (عصت الله ورسوله ) مبيناً جمالها :

<sup>(</sup>١) جمع بريد ، وهو الرسول ، ينظر : المعجم الوسيط ، ما دة (برد)٠

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود ، ينظر : المشكاة ، ج ٢ ، ص (١١٦٥) الحديث رقم (٣٩٨١) ٠

<sup>(</sup>٣) التذييل: هو تعقيب الجملة بجملة تشتمل على معناها للتوكيد ، ينظر الإيضاح ج ١ ، ص (٣٠٧) ٠

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم ، ينظر: المسكاة ، ج ٢ ، ص (١١٦٩) الحديث رقم (٣٩٩٤) ٠

" كنى عن مقاتلتهم بقوله : (عصت الله ورسوله ) تعظيماً لشأن المخاطبين وأنهم إنما يقاتلون في سبيل الله ، ويجاهدون لله ، فمن قاتلهم فقد عصصى الله ورسوله " •

٣٤ عن عُمْرُ بن أبي سُلُمَة ، قال: كنتُ غُلاماً في جَدْر رسول الله - ملى الله عليه وسلم - ١٠(١)

قال الطيبي:

" قوله: ( في حجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم ) هو كناية عن كونه وربيباً له ، وأنه في حضنه يربيه تربية الأولاد ، وكان عمر هذا ابن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - " •

٣٥ عن عبد اللم بن عُثرو ، قال : ما رُبِي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم - يأكلُ مُتَّكِئاً قط ، ولا يُطَأُ عُقِبُهُ رُجُلانِ )(٢) .

قال الطيبى:

" قوله: (ولا يطأ عقبه رجلان) قال العظهر: يعني من عادته التواضع ، يمشي في وسط الجمع أو في آخرهم ، ولا يمشي أما مهم " (٣) . ويرد رأى العظهر قائلاً:

" أقول: لا يساعد هذا التأويل التثنية في (رجلان) ولعله كناية عن تواضعه ملوات الله عليه ، وأنه لم يكن يعشي مشي الجبابرة من الأتباع والخصدم ويؤيده اقترانه بقوله : (مارئي رسول الله صلى الله عليه وسلم \_ يأكل متكثاً قط) فإنه كان من دأب المترفين " •

<sup>(</sup>۱) من الحديث (٤١٥٩) وقد تقدم ص (**١٣**) من الرسالة ٠

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود ، ينظر : المشكاة ، ج ٢ ه ص (١٢١٧ ـ ١٢١٨) الحديث رقم (٢١٢٥)٠

<sup>(</sup>٣) المرقاة ، ج ٨ ، ص (١٨٥) ٠

٣٦- عن ابن المُسَيِّب، سُمِع يقول : (إن الله طيب يُجبُّ الطيب ، نظيف يُجبُّ النظافة) كريم يحبُّ الكرم ، جُواد يحبُّ الجود ، فَنظَّفوا \_ أراه قال : أَفْنِي تَكُم و ولاتَسَبَهوا باليهود ) قال (١): فذكرتُ ذلك لِمُهاجِر بن مِسْمَار ، فقال : حَدَّثَنِيمِ عامِرُ بن ن سَعْد ، عن أبيم ، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - مِثلُه ، إلا أنه قال : ( نُظَّفُوا أَفْنِي تَكُم ) (٢)

#### قال الطيبي:

" قوله: (فنظفوا) الفاء فيه جواب سرط محذوف ه أى إذا تقرر ذلك فطيبوا كل ما أمكن تطييبه ه ونظفوا كل ما سهل لكم تنظيفه ه حتى أفنية الدار وهو مسي متسع أمام الدار ه وهو كناية عن نهاية الكرم والجود ه فإن ساحة الدار إذا كانت واسعة نظيفة طيبة ه كانت أدعى لجلب الضيفان وتنا وب الوارديول والما درين ه وإليه ينظر قول الحماسي:

فإِنْ تُسْسِ مُهْجُورُ الَّفِنَاءِ فَرُبُّما أَقَامُ بِمِ بُعْدُ الْوُفُودِ وُفُـودُ (٣) "

٣٧ عن عِمْرانُ بن حُمْيْن ، قال: كنا في الجاهلية نقولُ: أُنْعُمُ اللهُ بكعيناً وأُنْعِمْ صَباحاً ، فلما كانَ الإسلامُ نهينا عن ذلك (٤) .

قال الطيبي مبيناً الكناية في قوله : ( أنعم الله بكعيناً ) :

" يحتمل أن تكون الباء سببية ، وعيناً مفعول أنعم ، والتنكير فيه للتفخيم والتنكير فيه للتفخيم الدين المناب ا

<sup>(</sup>۱) أى السامع ٠

<sup>(</sup>٣) لأبي عطاء السندى يرثي ابن هبيرة ، ينظر : شرح ديوان الحماسة للمرزوقيي ج ٢ ، ص (٨٠٠) ٠ وهو في الكشاف ، ج ٣ ، ص (٢٦٠) ٠

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود ، ينظر: المشكاة ، ج ٣ ، ص (١٣١٩) الحديث رقم (٤٦٥٤) ٠

طيب عيشه ، ورفاهية لا يحوم حولها خشونة " .

٣٨ عن عائشة ، رضي الله عنها ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أُتي بصبي ، فقبله ، فقال : (أما إنهم مَبْخُلُة مُجْبُنَة ، وإنهم لمن ريحان اللم )(١). - وعن يُعْلَى بن أُمية ، قال : إن حُسناً وحُسيناً - رضي الله عنهما - استبقا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فضتهما إليه ، وقال : (إن الولد مبخلة ، مجبنة )(٢).

قال الطيبي:

" قوله ( مبخلة مجبنة ) هما ههنا كنايتان عن المحبة على ما يقتضيه المقام فيكون مدحاً ، وإن كان في الحديث السابق كناية عن الذم " ·

٣٩ عن معاوية بن جاهِمة ، أن جاهمة جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يارسول الله! أردتُ أَنْ أغزو وقد جنتُ أستشيرُك ، فقال: (هل لك من أُمّرِ) ، قال: ( فالزمها ، فإن الجنّة عند رجُلها ) (٣).

قال الطيبي:

" قوله : (عند رجلها ) كناية عن غاية الخضوع ونهاية التذلل ، كما في قوله تعالى : (واخْفِضْ لهما جُناحُ الذَّلُّ مِنُ الرحمة ) (٤) ولعله حملى الله عليه وسلم عرف من حاله وحال أمه حيث ألزمه خدمتها ولزومها أن ذلك أولى به " •

<sup>(</sup>١) رواه البغوى في " شرح السنة " ورقعه في المشكاة (٤٦٩١) .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد ، ورقم الحديث في المشكاة : (٤٦٩٢) .

ينظر: المشكاة ، ج ٣ ، ص (١٣٢٩) .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد ، والنسائي ، والبيهقي في " شعب الإيمان " · ينظر : المشكاة ج ٣ ، ص (١٣٨٢) الحديث رقم (٤٩٣٩) ·

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء ، الآية (٣٤) .

مع قال رسول الله على الله عليه وسلم - : ( إِنَّ الدنيا خُلُوةٌ خُوْرةٌ ، وإن الله مستخلِفُكم فيها ، فناظرٌ كيفُ تعملونَ )(١).

قال الطيبي:

" قوله : (خُشِرُةٌ) قال في الفائق : أَي خُشْرًا أُ ناعمة ، يقال : أُخْشُر وخُشِر كقولهم أَعْوُر وعُور (٢).

أقول: قوله (حلوة خضرة ) كناية عن كونها غرارة ، تغتر الناس بلونها وطعمها وليس تحتها طائل " ·

13 عن أبي أُيُّوب الأنمارى ، رضي الله عنه ، قال : جاء رجلُ إلى النبي - صلى الله عنه ، قال : جاء رجلُ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : عظني وأوجز ، فقال : ( إذا قمتُ في صلاتِكُ فصلٌ صلاة مُودِّع ، ولا تكلم بكلم تُعذِر منه (٣)غداً ، وأجمع الإياسُ مما في أيدي الناس ) (٤) .

قال الطيبى:

" قوله : ( ولا تكلم بكلام تعذر منه غناً ) كناية عن حفظ اللسان ، وأن لا تتكلم بما تحتاج أن تعتذر له " •

13- عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ( يخرجُ في آخرِ الزمانِ رجالٌ يُخْتِلُونُ الدنيا بالدينِ ، يلبسونُ للناسِ جلودُ المَا أُن

<sup>(</sup>۱) من حديث رواه الترمذي عن أبي سعيد الخدري ، ينظر: المشكاة ، ج ٣ ، ص (١٤٣ ـ ١٤٢٢) الحديث رقم (٥١٤٥) ٠

<sup>(</sup>۲) ج ۲ ه ص (۱٤٠) ٠

<sup>(</sup>٣) كذا في المرقاة أيضاً ، ج ٥ ، ص (٣٩١) ٠

وفي مسند الإمام أحمد ، ج ٥ ، ص (٤١٢) ورد بلفظ تعتذر ٠

وكذا في المجازات النبوية للشريف الرضي ، ص (١٣٦) .

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد ، ينظر : المشكاة ، ج ٣ ، ص (١٤٤١) الحديث رقم (٢٢٦) ٠

من اللين ، ألسنتهم أحلى من السُكر ، وقلوبهم قلوبُ الذئاب ٠٠)(١) .

قال الطيبي مشيرًا الى الكناية وحسن التطابق في هذا الحديث:

" قوله: ( يلبسون للناسجلود الفأن ) كناية عن إظهار السلاسة واللين مع الناس، وما أحسن التطابق بين القولين ، أعني هذا وقوله: ( وقلوبهم قلسوب الذاب ) " •

23 عن أبي بُكُرة ، قال: قال رسول الله حملى الله عليه وسلم -:

( إنها ستكونُ فِتنُ ، ألا ثم تكون فتنُ ، ألا ثم تكونُ فتنة ، القاعدُ خير مسن الماشي فيها ، والماشي فيها خير من الساعي إليها ، ألا فإذا وُقعت ، فمن كان له إبلُ فُلْيَلْحَقْ بإبلِه ، ومن كان له غُنمُ فليلحقْ بغنجه ، ومن كانت له أرض فليلحقْ بأرضه ) (٢) .

قال الطيبي:

" قوله: ( فمن كان له إبل ۱۰۰٠ إلخ ) كناية عن الاعتزال عنها والا شتفال بخويمة نفسه " ٠

عدَ عن أبي هريرة من قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم -:

( والله لُينزِلُنَّ ابنُ مريمُ حكماً عادلاً ه فليكسِرُنَّ الصليبَ ، وليقتُلُنَّ الخِنْزيسِرُ وليضعُنَّ الجِزية ، وليتركُنَّ القِلاص ، فلا يسعى عليهسسا ، ولتذ هبَنَّ الشحناءُ والتباغُنُ والتحاسُدُ ، وليدُ غُونَّ إلى المالِ فلا يقبله أحدُ ) (٣) .

<sup>(</sup>۱) من حدیث رواه الترمذی ه ینظر: المشکاة ، ج ۳ ه ص (۱۱۳۳ ع۱۱۲) الحدیث رقم (۵۳۲۳) ۰

<sup>(</sup>٢) من حديث رواه مسلم ، ينظر : المشكاة ، ج ٣ ، ص (١٤٨٢) الحديث رقسم (٣٨٥) .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم ، ينظر : المشكاة ، ج ٣ ، ص (١٥٢٣) الحديث رقم (٥٠٠٦) ٠

قال الطيبى:

" قوله: (وليتركن القلاص) القِلاصُ جمع قُلُوصٍ، وهي الناقةُ الشابة (١) . قال المظهر: يعني ليتركن عيسى عليه السلام إبل الصدقة ، ولا يأمر أحسداً أن يسعى عليها ، ويأخذ ها ، لأنه لا يجد من يقبلها لاستغناء الناسعنها ، والمراد بالسعي: العمل (٢) " .

ثم عقب على كلام العظهر بقوله:

" أقول: ويجوز أن يكون ذلك كناية عن ترك التجارات والضرب في الأرض لطلب المال وتحميل ما يحتاج إليه لا ستغنائهم " انتهى .

قلت : هذا يدل على أن الطيبي يريد إبراز النكات البيانية ما أمكنه ذلك فحا ول هنا إبراز رأ ي آخر يستند إلى علم البيان سعياً لإضافة شي مستند إلى علم البيان سعياً لإضافة شي مسيد ولتوسيع المعاني المرادة ، وهذا منهج قيم شريطة أن يخلو من التكلف والتعقيد .

03 ـ قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يوم خُنيْن أثناء المعركة : ( هذا جين حَمِي الوطيس )(٣) .

\_ وعن البراء ، قال: كُنّاً واللهِ إِذا احْمَرَ البأسُ نَتَّقِي بِهِ ، وإِن الشَّجَاعُ مِنْ \_ ا لَدَّدي يُحاذِيهِ ، يعني النبيّ \_ صلى الله عليه وسلم \_ (٤) .

قال الطيبي شارحاً للحديثين ، مبيناً بلاغة المصطفى - صلوات الله وسلامه

<sup>(</sup>١) ينظر : المعجم الوسيط ، ما دة : (قلص ) •

<sup>(</sup>٢) المرقاة ، ج ١٠ ، ص (٢٣١) ٠

<sup>(</sup>٣) من حديث رواه مسلم عن العباس ، ينظر: المشكاة ، ج ٣ ، ص (١٦٤٩) الحديث روم (٥٨٨٨) . رقم (٨٨٨٥) ٠

عليمه :

" قال في النهاية: الوطيسشبه التَنور ، وقيل هو الضّرابُ في الحرب ، وقال الأصعي: هو ججارة مُدورة أينا حَبيَت لم يُقْدِرْ أحد يَطُوها ، ولم يسمع هذا الكلام من أحد قبل النبي - صلى الله عليه وسلم - (١) وهو من فصيح الكلام عبر به عسن الشّبباك الحرب ، وقيامها على سُاق (٢) واحمرار البأس كناية عن الستداد الحرب واستعير ذلك لحمرة الدماء الحاصلة ، أو لاستعار نار الحرب واشتعالها ، كما في الحديث السابق (حمي الوطيس) ، وفيه بيان شجاعته - صلوات الله وسلامه عليه - وعظيم ثقته بالله " ،

23 عن أُمِّ سَلَمَة ) قالت: سمعتُرسول الله \_صلى الله عليه وسلم \_ يقول لأزواجه: (إن الذي يحثو عليكن بعدي هو الما دقُ البارُ ، اللهم استوعُبُدُ الرحمن بنُ عوف من سلسبيل الجنتر )(٣) .

قال الطيبي:

" ( يحثو عليكن ) أى يجود وينثر عليكن ما تنفقن ، وهو كناية عن المبالغــة في الكثرة " •

× × ×

<sup>(</sup>۱) الجاحظ أول من أسار إلى هذا المثال وأسباهه في كلام النبي \_ صلى الله و المعلم و المعلم النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ مما لم يسبقه إليه أحد وصار مثلاً سائراً ، ينظر : البيان و التبيين ، ج ٢ ، ص (١٥) ، والحيوان ، ج ١ ، ص (٣٣٥). وذكر الحديث السرياف الرضي في ( المجازات النبوية ) ص (٤٥) وقال : ( وهذه اللفظة الأغلب عليها من جملة الأمثال ٠٠٠ إلا أن لها بعض الدخول في باب الاستعارة ) ٠٠

<sup>(</sup>٢) ج ٥ ه ص (٢٠٤) (٣) رواه أحمد ه ينظر : المشكاة ه ج ٣ ه ص (١٧٢٩) الحديث رقم (١١٢٢) ٠

بعض الكنايات ينقلها الطيبي عن العلماء دون أن يضيف شيئاً ، ومن أمثلة ذلك :

1- عن عائشة رضي الله عنها ، قالت: دُعِيُ رسولُ الله - ملى الله عليه وسلم - إلى جُنازة صبيّ مِنُ الأَنمار ، فقلتُ : يارسولُ الله! طُوبى لهذا ، عُمفورٌ مــن عما فير الجنة ...)(١) .

يذكر الطيبي من معاني (طوبى) إمابة الخير على الكناية فيقول ناقلا عسن

" قوله: (طوبى) فعْلَى من الطِيب، قلبوا الياء واوا للضمة قبلها (٢) .

قيل: معنى طوبي له: أطيب المعيشة له ٠٠

وقيل: معناه: أصبت خيراً (٣) على الكناية ، لأن إصابة الخير مستلزمة لطيبب العيش ، وأن يقال للمصيب طوبى لك · فأطلق اللازم وأراد الملزوم " ·

٢\_ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : (إذا قُبِرُ المُيَّتُأْتَاهُ ملكانِ أُسُونانِ أُسُونانِ أُزْرَقانِ ، يقالُ لأُخدِهِما : المُنْكُرُ ، وللآخَرِ : النَّكِيرُ )(٤).

في قول النبي - صلى الله عليه وسلم - (أتاه ملكان أسودان أزرقان) ه آراء للعلماء ه منها أنه كناية عن شدة الغضب ه وقد ذكر هذه الآراء الطيبي ه وعزاها لشراح الحديث النبوى - دون أن يحدد هم - فقال:

" قال الشارحون: أراد بالسواد سواد منظرهما ، وبالزرقة زرقة أعينهم

<sup>(</sup>١) من الحديث (٨٤) وقد سبق تخريجه ص (٥٤ ١١) من الرسالة ·

<sup>(</sup>۲) الصحاح للجوهري ، ما دة (طيب) والنهاية ، ج ٣ ، ص (١٤١) ٠

<sup>(</sup>٣) في الكُشاف: " معنى طوبى لك: أصبت خيراً وطيباً " ينظر: ج ٢ ه ص (٥٢٨) ٠

 <sup>(</sup>٤) من الحديث رقم (١٣٠) وقد سبق تخريجه ص (٠٠) من الرسالة ٠

وذلك لما في لون السواد وزرقة العين من الهول والنكير (١) ، والزرقة أبغسض ألوان العيون إلى العرب ، لأن الروم أعداؤهم ، وهم زرق العيون ، ولذلك قالسوا في صفة العدو: أسود الكبد ، أزرق العين ، ويحتمل أن يكون المراد قبح المنظر وفظاظة العورة ، يقال: كلمت فلاناً فما رد علي سوداء ولا بيناء ، أي: فمسا أجا بني بكلمة قبيحة ولاحسنة ، والزرقة تقليب البصر وتحديد النظر ، يقسال: زرقت عينه إذا انقلبت وظهر بياضها ، وهي كناية عن شدة الغضب ، فإن الغضبان ينظر إلى المغضوب عليه شُوراً بحيث تنقلب عينه "

٣- عن خارِجَة بن حُذا فَة ، قال : خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وقال: ( إِنَّ اللهُ أُمُدَّكُمْ بملاةٍ هي خير لكمْ منْ خُمْرِ النَّعُم : الوِتْرُ جعلَهُ الله لكمْ فيما بينَ ملاةِ العشارُ إلى أَنْ يُطْلُعُ الفجرُ ) (٢) .

قال الطيبي:

" قوله: (حمر النمم) قال المظهر: هي عند العرب أعز الأموال وأشرفه والمعلمة عن خير الدنياكله ، كأنه قيل: هذه الملاة خير لكم مما تحبون من عرض الدنيا وزينتها ، لأنها ذخيرة للآخرة (والآخرة خير وأبقى) "(٣).

عَد عن عبد الله بن أبي أوفى: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعسون

<sup>(</sup>۱) يؤيد هذا قول بشار بن برد: إن الكريمُ لتخفى عنكُ عُسْرُتُهُ حتى تراهُ غنياً وهو مُجْهود وللبخيل على أمواله عِلَــلُ زرقُ العيون عليها أوجه سود ينظر: ديوانه ، ج ٣ ه ص (١٢٨) •

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي وأبو داود ، ينظر : المشكاة ، ج ١ ، ص (٣٩٧) الحديث رقم (١٢٦٧) ٠

<sup>(</sup>٣) سُورة الأعلى ، الآية (١٧) • المرقاة ، ج ٣ ، ص (١٦٨) •

أيا مِم التي لُقِيُ فيها العدوّ انتظرُ حتى مالتوالشمسُ، ثم قامُ في الناس فقالُ: (ياأيها الناسُ لا تُتَمَتَّوُا لِقاءُ العدوّ ، واستألوا اللهُ العافِيةُ ، فإذا لَقِيتُ مَا فاصْبِرُوا ، واعلموا أنَّ الجنة تحتُظلال السيوف )(١).

قال الطيبي:

. " قوله : (تحتظلال السيوف) قال في النهاية : هو كناية عن الذُّنُوُّ من الضَّراب في الجهاد ه حتى يَعْلُوه السيفُه ويميرُ ظِلَّهُ عليه (٢) " .

٥- في قصة صلح الحديبية ( فجاءُهُ أبو بصير رجلٌ من قريش وهو مسلم م فأرسلوا في قصة صلح رُجلين م فدفعه (٣) إلى الرجلين م فخرجا به محتى إذا بلغا ذا الحليف و فلرجا به نزلوا يأكلون من تشر لُهُمْ م فقال أبو بصير لأحدر الرجلين والله إني لأرى سَيْفك مذا يا فلانُ جيداً م أرني أنظ واليه و فأ مُكنه منه م فأ مُكنه منه م فضر به حتى برد م وفر الآخر و

قال الطيبي:

" قوله : (حتى بردُ) قال القاضي : أى : ماتُه ويقال : بُرُدُهُ فلانُ إِذَا قتله على الله على الله على الله على الموتولوا ومه السيونُ البوارِدُ (٥) " . سبيل الكناية ، فإن البرودة من توابع الموتولوا زمه ، ومنه السيونُ البوارِدُ (٥) " .

٦- عن المقدا در بن الأسودر ، رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله - ملى اللـــه عنه المدين المدين فاحْثُوا في وجوهم التراب )(٦) .

<sup>(</sup>١) من حديث متفق عليه ، ينظر: المشكاة ، ج ٢ ، ص (١١٥١) الحديث رقم (٣٩٣٠) ٠

<sup>(</sup>۲) ج ۲ ه ص (۱۵۹) ٠

<sup>(</sup>٣) أى النبي - صلى الله عليه وسلم - ٠

<sup>(</sup>٤) من الحديث (٤٠٤٢) وقد سبق تخريجه ص (٢٥٨) من الرسالة ٠

<sup>(</sup>٥) المرقاة ، ج ٨ ، ص (٨٠) ٠

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم ، ينظر : المشكاة ، ج ٣ ، ص (١٣٥٨) الحديث رقم (٢٦٦) ٠

يوضح الطيبي المراد بالمداحين ، ثم يبين المراد بقوله عليه السلام : ( فاحثوا في وجوههم التراب) وأنه يجوز أن يكون من باب الكناية فيقول نا قلاً عن العلماء :

" قوله (المداحين) قال الخطابي: المداحون هم الذين ا تخذوا مدح الناسعادة وجعلوه بناعة ، يستأكلون به الممدوح ، فأما من مدح الرجل على الفعل الحسن والأمر المحمود ، يكون منه ترغيباً له في أمثاله ، وتحريضاً للناس على الاقتداء في أشباهه ، فليس بمداح (١).

وقال البغوي: قد استعمل المقداد الحديث على ظاهره في تنا ول عين التسرابه وحثيه في وجه المادح ، وقد يُتا ول على أن يكون معناه : الخيبة والحرمان أي مُن تعرض لكم بالثناء والمدح فلا تعطوه ، واحرموه ، كنى بالتراب عن الحرمسان ، كقولهم : ما في يده غير التراب ، وكقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (إنا جاءك يطلب ثمن الكلب فا ملا كُفّه تراباً) وفي الجملة : المدح والثناء على الرجل مكروه لأنه قلما يسلم المادح عن كذب يقوله في مدحه ، وقلما يسلم الممدوح عن عُجب يد خله (٢) ".

٧- في حديث حذيفة ، قال عليه الملاة والسلام : ( ثم ينشأُ دعاةُ الضَّلابِ ، فإنْ كانُ للم في الأرض خليفة جُلد ظهرك ، وأخذ مالك ، فأطعه ، وإلا فمت وأنت عاض على جُذْلِ سجرة (٣).

قال الطيبى:

" قوله : ( وإلا فمت وأنت عاض ) قال القاضي : أى إن لم يكن لله في الأرض خليفة ،

<sup>(</sup>١) معالم السنن ، ج ٧ ، ص (١٢٥) ٠

<sup>(</sup>٢) مسرح السنة للبغوى ، ج ١٣ ، ص (١٥٠ ـ ١٥١) ٠

<sup>(</sup>٣) من الحديث (٥٣٩٦) وقد تقدم تخريجه ص (٨٠) من الرسالة ٠

فعليك بالعزلة ، والمبر على غص الزمان ، والتحمل لمشاقه وشدائده ، وعسس عدل الشجرة ، وهو أصله كناية عن مكابدة الشدائد من قولهم : فلان يعض بالحجارة لشدة الأم ، ويحتمل أن يكون المراد منه أن ينقطع عن الناس، ويتبوأ أجسة، ويلزم أصل شجرة إلى أن يعوت ، أو ينقلب الأمر ، من قولهم : عض فلان بصاحبه إذا لزمه ولصق به "(١).

٨- قال عليه الملاة والسلام في حديث عن الدجال : ( وينْرُ بالخُرِبَة فيقولُ لها :أُخْرِجي كُنوزُكِ ، فَتَتْبَعُهُ كُنوزُها كُيْعَاسِيبِ النَّحْلِ ) (٢).

قال الطيبي:

" قال النووي: اليعاسيب ذكور النحل ه هكذا فسره ابن قتيبة وآخرون ه وقال القاضي : المراد جماعة النحل لا ذكورها خاصة ه لكنه كنى عن الجماعة باليعسوب وهو أميرها ه لأنه متى طار تبعته جماعته (٣) وقال الأشرف: معناه تتبع الدجال كنوز الأرض كما تتبع اليعسوب النحل ه وهو كناية عن سرعة اتباعه ه أى تتبعه الكنوز بالسرعة (٤) . "

أقول: حسب كلام القاضي: "كنى عن الجماعة باليعسوب "تكون الكناية عسن موصوف، وكان الأولى أن يقول: هو مجاز مرسل من إطلاق الخاص وإرادة العام وأما قول الأشرف عن الحديث: "هو كناية عن سرعة اتباعه " فهذا صحيح والكناية هنا عن صفة .

<sup>(</sup>١) ينظر: المرقاة ، ج ١٠ ، ص (١٢٥) ٠

 <sup>(</sup>٢) من الحديث (٥٤٧٥) وقد تقدم تخريجه ص (١١٤) من الرسالة ٠

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم بشرح النووى ، ج ١٨ ، ص (١٦ - ١٢) .

<sup>(</sup>٤) المرقاة ، ج ١٠ ، ص (١٩٦ ١٩٧) .

٩- عن عِمْرانُ بن خُصَيْن ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :

( خيرُ أَمتي قُرْني ، ثم الذينَ يُلُونَهُمْ ، ثم الذينَ يُلُونَهُمْ ، ثم إن بعدُ هُمْ قوماً
يَصْهُدُونَ ولا يُسْتَشْهُدُونَ ، ويَخُونُونَ ولا يُؤْتَمَنُونَ ، ويَنْذُرُونَ ولا يَفُونَ ، ويظهرُ فيهم السّمَنُ ) (١).

#### قال الطيبى:

" قوله : ( ويظهر فيهم السمن ) قال التوربشتي : كنى به عن الغفلة ، وقلسة الا هتمام بأمر الدين ، فإن الغالب على ذوي السمانة أن لا يهتموا بارتيان النفوس ، بل معظم همهم تنا ول الحظوظ ، والتفرغ للدعة والنوم (7) قال النووى : قالوا والمذموم من السمن ما يستكسب ، وأما من هو فيه خلقة فلا يدخل في هذا (7) " .

× × ×

<sup>(</sup>١) متفق عليه ، ينظر: المشكاة ، ج ٣ ، ص (١٦٩٥) الحديث رقم (١٠٠١) ٠

<sup>(</sup>٢) ينظر : المرقاة ، ج ١١ ، ص (٢٧٧) ٠

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم بشرح النووى ، ج ١٦ ، ص (٨٦ ٨٧) ٠

## ثانياً : كناية عن موصوف:

ذكر الطيبي عدياً من الكنايات من هذا النوع (١) ، وهي أقل مما ذكره من النوع السابق ، والموصوف هنا إلما انسان ، أو حيوان ، أو مكان ، أو غير ذلك مسن الأمور ٠٠٠ ، وربما يبين الطيبي سر الكناية وسبب التعبير بها ، وقد نقل بعسف هذه الكنايات عن بعض العلماء دون أن يضيف شيئاً ، كما أطلق مصطلح الكناية هنا على بعض علاقات المجاز المرسل ، وفيما يلي بعض الأمثلة لهذا النوع من الكناية :

١- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( اجتنبوا السَّبْعُ الموبقاتِ) وذكر في آخر الحديث: ( وقذفُ المُصناتِ المؤمناتِ الغافلاتِ) (٢).

قال الطيبي:

" قوله : (المحسنات المؤمنات الغافلات) الغافلات كناية عن البريثات الأن البري غافل عما بهت به من الزنا " •

٣- عن علي، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( يُوعركُ أَن يَأْرَي على الناس زمانٌ لا يبْقى من الإسلام إلا اسمه ' ، ولا يبْقى من القرآن إلارسمه ' ، مسَاجِدُ هُمْ عَامِرة ' وهي خَرابُ من الهُدى ، عُلما وُهُمْ شَرُّ مَنْ تحتَ أُ دِيم السماء ، مِنْ عِنْد هِمْ تُخْرَجُ الفِئنة وفيهمْ تعودُ ) (٣) .

<sup>(</sup>۱) ذكر الدكتور على العمارى فابط هذه الكناية وهو:
" أن يكون المكنى عنه فيها ذاتاً ملازمة للمعنى المفهوم من الكلام ، وقد يكون
لفظ الكناية ذاتاً وقد يكون صفة " •

ينظر كتابه : "البيان " ، ص (١٨٠) ٠

<sup>(</sup>٢) من الحديث رقم (٥٢) وقد سبق تخريجه ص (٧ ٢) من الرسالة ٠

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي في "شعب الإِيمان " ، ينظر : المشكاة ، ج ١ ، ص (٩١) الحديث رقم (٢٧٦) ٠

قال الطيبى:

" قوله : (وهي خراب من الهدى) أى: من ذي الهدى أو الهادي ، لأنه لو وجـــد الهادي لوجد الهدى ، فأطلق الهدى وأريد الهادي على سبيل الكناية ، وهو يحتمل معنيين :

أحد هما : أن خراب المساجد من أجل عدم الها دي ، الذي ينتفع الناس بهدا ، في أبواب الدين ، ويرشد هم إلى الخير ·

وثانيهما : أن خرابها لوجود هداة السوء ، الذين يزيغون الناس ببد عهم وضلالهم وثانيهما . وتسميتهم بالهدأة من بابالتهكم " انتهى .

أقول: الوجه الثاني أولى ، وينصره ما في الحديث وهو قوله (علما وهم شُـرُ من تحتُ أديم السماء ) فالعلماء هم الهداة ، وهم موجودون ، إلا أنهم ابتعدوا عن تطبيق ما يقولونه للناس، فصاروا هداة سوء فضلوا وأضلوا .

قال الطيبى:

" قوله : (يستنجي بالماء) أى يزيل النجوة والعُزِرة به ، والنَّجُوة ما ارتفع من الأرض ، جعلت كناية عن الحدث ، لأن صاحب الحاجة يتستر بها ، كما جعل الغائسط وهو المطمئن من الأرض كناية عنه " •

<sup>(</sup>١) أى مطهرة ، وهي ظرف من جلد يتوضأ منه ٠

<sup>(</sup>۲) أطول من العما وأقصر من الرمح فيها سنان ، قيل ليركزها بجنبه لتكون إشارة إلى منع من يروم المرور بقربه · ينظر : المرقاة ، ج ١ ، ص (٣٥٣) ·

<sup>(</sup>٣) متفَّق عليه ، ينظر : المشكاة ، ج ١ ، ص (١١١) الحديث رقم (٣٤٢) ٠

عَـعن عائشة ، قالت: قالُ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - : ( لا تُقْبُلُ صَـلاة ُ حائِني إلا بِخِمَارِ )(١).

قال الطيبي:

" قال البغوى: فيه دليل على أن رأسها عورة ، فلو كشفته في الصلاة لا تعصص صلاتها ، هذا في الحرة ، وأما في الأمة فتصح صلاتها مكشوفة الرأس، وعورتها ما بين سُرَّتِها وركبتها كالرجل (٢). " .

ويستنبط الطيبي كناية عجيبة من خلال ما سبق قائلاً:

" أقول والله أعلم: كان من حق الظاهر أن يقال: لا تقبل صلاة الحرة إلا بخسار فكنى عنها بما يختص بها من الوصف توهيناً لها بما يصدر عنها من كشف رأسها ه كأنه قيل لها : غطي رأسك يا ذات الحيض ، ومن ثم سمى الله تعالى المحيسس بالأذى (٣) " .

٥- عن زيد بن أُرْقُمُ ، قال: قال أصحابُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
يا رسول الله! ما هذه الأُناجي ؟ · قال: (سُنَّةُ أُبِيكُمْ إبراهيمُ عليم السلم ) ·
قالوا: فَما لَنا فيها يا رسول الله ؟ · قال: (بكل شُعرة حسننة ) · قال-وا:
فالشُونُ يا رسول الله ؟ · قال: (بكل شُعرة من الموض حُسَنة ) ) · قال- فالشُونُ يا رسول الله ؟ · قال: (بكل شُعرة من الموض حُسَنة ) ) ·

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود والترمذي م ينظر: المشكاة ه ج١ ه ص (٢٣٨) الحديث رقم (٢٦٢)٠

<sup>. (</sup>٢) شرح السنة ، ج ٢ ، ص (٢٣٤) .

<sup>(</sup>٣) وذلك في سورة البقرة ، الآية (٣٢٣) وأولها : ( ويُسْأُلُونكُ عن المحيض قُلْ هـو أَدَى فاعتزِلُوا النساءُ في المحيض ) ·

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد وابن ماجه ، ينظر : المشكاة ، ج ١ ، ص (١٣٦ ـ ١٦٤) الحديدث رقم (١٤٧٦) ٠

#### قال الطيبي:

" قوله : ( بكل شعرة حسنة ) الباء بمعنى في ليطابق السؤال ، أي: أي سيء لنا من الثواب في الأضاحي؟ فأجاب في كل شعرة منها حسنة ، ولما كان الشعر كناية عن المُعْزِ ، كنوا عن الفأن بالصوف " •

٦-عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( إِنَا أُمَّةُ أُمِّيةً " لا نكْتُبُولا نُحْسُبُ ) (١).

قال الطيبي:

" قوله : (إنا أمة أمية )إنا كناية عن جيل العرب

٧- عن أبي هريرة ، رضي الله عنه ، قال: سمعترسول الله - صلى الله عليه وسلميقول: ( من خرُجُ منُ الطاعة وفارَقُ الجماعة ، فما تَ، ما تُمِيتة جاهلية ، ومنْ قاتلُ
تحتراية عِبِيَّة ، يغضبُ لعصبية ، أو يُدْ عو لعصبية ، أو ينصرُ عصبية ، فُقُتِلُ فقِتْلُ فقِتْلُ قَالًا عليه من ) (٢).

قال الطيبي:

" قوله : (تحتراية عِبِّيَّة ) كناية عن جماعة مجتمعين على أمر مجهول ، لا يعــرف أنه حق أو باطل ، فيد عون الناسُ إليه ويقا تلونُ له " •

٨ عن ابن عباس، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : ( عُيْنانِ لاتُمُسَّهُما

<sup>(</sup>١) من حديث متفق عليه ، ينظر: المشكاة ، ج ١ ، ص (٦١٥) الحديث رقم (١٩٧١) ٠

<sup>(</sup>۲) من حدیثرواه مسلم ، ینظر : المشکاة ، ج ۲ ، ص (۱۰۸۱ ـ ۱۰۸۷) الحدید در در در ۳۱۱۹) . رقم (۳۱۱۹) ۰

النارُ: عينٌ بكت من خصية اللم ، وعينٌ باتت تُحْرُسُ في سبيل اللم )(١).

قال الطيبى:

" قوله : (عين بكت من خشية الله ) كناية عن العالم المتعبد المجاهد مع نفسه لقوله تعالى : (إنما يخشى الله من عبا دم العلما في (٢) حيث صر الخشية فيهم غير متجاوزة عنهم (٣) فصلت النسبة بين العينين ، عين مجاهدة مع النفسس والشيطان ، وعين مجاهدة مع الكفار "انتهى .

أقول: العين هنا مجاز مرسل علاقته الجزئية (٤)، ويراد بالعين الأولى صاحبها الذى يبكي من خشية الله ، سبواء كان عالماً أو من عامة الناس، كما يراد بالعين الثانية صاحبها الذى يحرس في سبيل الله ، سبواء كان قائداً أو مقوداً ، وإن كان الغالب على أهل العلم الخشية ، والغالب على عامة الناس الغفلة ، بيد أن هذا لا يمنع وجود الغفلة عند بعض العلماء ووجود الخشية عند بعض العامة ، فكلل الطيبي هنا فيه تكلف واضح حيث جعل القصر في الآية حقيقياً ، بينما هو قصر إضافي ،

٩-عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم - : ( أُخْنى الأسمام يومُ القيامةِ عندُ الله رجلٌ يُسمَّى مُلِك الأملاكِ) روا ، البخاري ، وفي رواية لمسلم قال : ( أغيظُ رجل على الله يومُ القيامة وأخبثه وأخبثه رجلٌ كان يُسمَّى مُلِك الأملاكِ ، لا ملك إلاالله )(٥).

قال الطيبي:

" قوله : ( ملك الأملاك ) معنى ملك الأملاك مأي يسمى باسم من لمهذا الوصف وهو الله

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ، ينظر: المشكلة ، ج ٢ ، ص (١١٢٥) الحديث رقم (٣٨٢٩) ٠

<sup>(</sup>٢) سورة فاطر ، الآية (٢٨) .

<sup>(</sup>٣) لعل الطيبي نظر إلى قول الزمخشرى في الكشاف، ج ٣ ، ص (٦١١) : " كأن المعنى: إن الذين يخشون الله من بين عباده هم العلماء دون غيرهم " ·

<sup>(</sup>٤) ينظر ص( ٢٥١) من الرسالة ·

<sup>(</sup>٥) المشكاة ، ج ٣ ، ص (١٣٤٥) الحديث رقم (٤٧٥٥) ٠

تعالى ، ونظيره قوله تعالى : (ولئن سأُلْتُهُمْ مَنْ خلقُ السما وات والأرضُ لَيُقُولُ سنَ خلقهن العزيز العليم ) إلى آخر الآيات الثلاث (١) ، وليسهذا من مقول الكف وجوابهم ، بل جوابهم الله فحسب ، يعني إنك إذا سألت الكفار عن خلق السما وات والأرض ، ينسبون الخلق إلى من هذه صفاته وهو الله تعالى (٢) ، ولو شئت قلست هذا الوجه أبلغ لأنه من باب الكناية ، فإنهم يكنون بأخص أوصاف الرجل عن ذاته ، والمسمى به ، وتنزيله على ما نحن بصدده أن يقال : إن هذا الوصف بلغ فسي الشهرة وعدم الإلباس بحيث ساوى الموصوف ، فإذا أطلق لم يتبادر إلى الذهسن غيره ، ولو احتمل الغير لبطلت المساواة " ·

١٠- عن معاذ بن جبل ، رضي الله عنه ، قال: لما بعثُه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن ، خرج معه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يوصيح ، ومعاذ راكبُ ورسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يمشي تحتراحلته ، فلما فرغ قال: (يامعاذًا إنك عسى أن لا تلقاني بعدُ عامي هذا ، ولعلكُ أَنْ تُمرَّ بمسجدي هذا وقبري) فبكى معاذَ جَمُعاً لفراق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ثم التفتُ فأ قبلُ بوجهم نحو المدينة ، فقال: (إن أولى الناسبي المتقون ، من كانوا وحيثُ كانوا) (٣) .

قال الطيبي:

" قوله : (ثم التفت) لعل الاتفاتكان تسلية لمعاذ بعد ما نعى نفسه إليسه، يعني إذا رجعت الى المدينة بعدى ، فاقتد بأولى الناسبي وهم المتقون ، وكنسى

<sup>(</sup>١) سبورة الزخرف، الآيات (٩- ١٢) ٠

<sup>(</sup>٢) مستوحي من الكشاف، ج ٤ ه ص (٢٣٨) ٠

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد ، ينظر : المشكاة ، ج ٣ ، ص (١٤٤١) الحديث رقم (٣٢٧) ٠

به عن أبي بكر المديق رضي الله عنه ٠

ونحوه حديث جبير بن مطعم ، أن امرأة سألت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم - شيئاً ، فأمرها أن ترجعُ إليه ، فقالتُ: يارسول الله! أرأيتُ إن جئتُ فلم أجدك؟ وكأنها تعني الموت ، قال : ( فإن لم تجديني فأتي أبا بكر )(١) وفيه دليل على أنه رضي الله عنه خليفة رسول الله حملى الله عليه وسلم - بعده وقائد من

۱۱ عن أم شريك ، قالت : قال رسول الله عليه الله عليه وسلم - :

( لَيفِرنُ الناسُ من الد جال حتى يلحقوا بالجبال ) قالتُ أم شريك : قلتُ : يا رسول الله إ فأين العرب يومئذ؟ قال : (هم قليلٌ )(>).

قال الطيبي:

" قوله: ( فأين العرب ٠٠) الفاء جزاء شرط محذوف ، أى: إذا كان حال الناس هذا ، فأين المجاهدون في سبيل الله الذابون عن حريم الاسلام ، الما نعون عن أهله صولة أعداء الله؟ تكني عنهم بها " ٠

١٢ عن أبي ذرّ ، قال: إن الما دقُ الممدوقُ - ملى الله عليه وسلم - حدَّنـــي:

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم ، ينظر صحيح مسلم بشرح النووى ، ج ١٥ ، ص (١٥٤) · وقد عسزا ، البغوى في شرح السنة ، ج ١٤ ، ص (٢٩) ، إلى البخاري والترمذي أيضاً · (١) ، إلى مسلم ، ينظ : المشكلة ، ج ٣ ، ص (١٥١٠) ، الحديث رقب

<sup>(&</sup>gt;) رواه مسلم ، ينظر : العشكاة ، ج ٣ ، ص (١٥١٠) ، الحديث رقر (٥٤٧٧) . (٥٤٧٧) .

(إن الناسُيُحشرونُ ثلاثةً أفواج : فوجاً راكبينُ طاعميْنُ كاسِينُ ، وفوجاً تسحبُهم الملا تُكةُ على وجوهِم وتحشرُهم النارُ (١) ، وفوجاً يعشونُ ويسعونَ ، ويُلقبي اللهُ الآفةُ على الظَّهْرِ فلا يبقى ، حتى إنَّ الرجلُ لتكونُ له الحديقة يعطيها بذاتِ القَتَبِلا يقدر عليها )(٢) .

#### قال الطيبي:

" قوله: (الحديقة يعطيها بذات القتب) ذات القتب وهي خشبة الرَّحْسلِ كناية عن البعير تحقيراً ، كما أن قوله تعالى: (ذات أُلُواح وُدُ يُسر) (٣) كناية عن السفينة ، وفي إيثار هذه الميغة على البعير ، والحديقة على القيمسة إشارة إلى أنهم أعطوا أنفس الأموال بذلك الحقير ، وهذه الميغة تسمى فسي علم البديع بالإد ماج (٤) " .

وأنبه في ختام الحديث عن الكناية عن صفة والكناية عن موصوف إلى أن الطيبي لم يمثل للكناية عن نسبة ٠

× × ×

<sup>(</sup>١) منصوب على نزع الخافض ، ينظر : المرقاة ، ج ١٠ ، ص (٢٦٠) ٠

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي ، ينظر : المشكاة ، ج ٣ ، ص (١٥٣٨) الحديث رقم (٥٥٤٨) ٠

<sup>(</sup>٣) سبورة القمر ، الآية (١٣) ٠

<sup>(</sup>٤) تقدم تعريفه ص ( ٥٢ ) من الرسالة ٠

ومن الكنايات التي نقلها الطيبي عن العلماء ، ولم يضف إليها شيئاً ، ما ذكره عند الأحاديث التالية :

١- عن لُقِيطِ بن مُبرَة ' ، قال : قلتُ : يا رسولُ الله إلى أَن لي امرأة في رلسانها شـي أُ - يعني البذا عُ ـ قال : (طُلِّقهُ ) • قلتُ : إن لي منها وَلَدا ، ولها صُحبُة ، قال : ( فَعُرُها ) يقول عِظْها ( فإنْ يكُ فيها خيرٌ فَسَتَقْبَلُ ، ولا تَعْرِبُن ظُعِينَتك ضُرْبك أُمَيّتك ) (١) .

#### قال الطيبي:

" قال التوريستي : الظمينة : المرأة ما دامت في الهودج ، فإذا لم تكن فـــي الهودج فليست بظمينة ، قال الشاعر :

قفي قبلُ التفرَّقِ يا ظُهِينا نُخبرُ كِ اليقين وتُخبرِينا (٢) . فا تسموا فيها فقالوا للزوجة ظعينة ، وأرى أنهم يكنون بها عن كرائم النساء، لأن الهوبج إنما يضم الكريمة على أهلها ، ولهذا سماها في هذا الموضع ظعينة . أى: لا تضرب الحرة التي هي منك بأعز مكان ضربك أميتك التي هي بأوض مسكان منك ، وأمية تعغير أمة "(٣) .

٢ عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم -: ( من أعتقُ رقبةٌ مسلمةٌ أعتقُ اللهُ بكلٌ عُنْوٍ منه عُنْواً رمنُ النارِ حتى فُرْجُهُ بفرجه (٤) .

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود ، ينظر : المشكاة ، ج ٢ ، ص (٩٧٣) الحديث رقم (٣٢٦٠) ٠

<sup>(</sup>٢) لعمرو بن كلثوم في معلقته ، ينظر : شرح القمائد العشر للتبريزى ، ص (٣٢٤) وشرح المعلقات السبع للزوزني ، ص (١٦٧) • وجمهرة أشعار العرب للقرشصي ص (١٤٠) •

<sup>(</sup>٣) ينظر: التعليق ، ج ٤ ، ص (٥٨) ٠

<sup>(</sup>٤)متفق عليه ، ينظر: المشكاة ، ج ٢ ، ص (١٠١٠) الحديث رقم (٣٣٨٢) ٠

قال الطيبي:

" قال في النهاية : الرَّقُبُةُ في الأصل المُنُق ، فُجعِلتُ كنايةٌ عن جميع ذا تِ الإِنسان رِ تسمية للشيُّ ببعضِهِ ، فإذا قال : أُعْتِق رقبة فكأنما قال أعتق عُبْداً أو أُمُـةٌ (١) « انتهى ٠

أقول: وهذا مجاز مرسل فقد أطلق الجزء وأراد الكل ، وتسميته كناية مسن بابالتسامح .

٣ عن أنسي، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (البُرُكُةُ في نُوَارِصِي الخُيسْلِ) (٢) .

قال الطيبي:

" قوله : ( نواصي الخيل) قال النووى: أراد بالنامية هنا الشعر المسترسل على الجبهة ، وقال الخطابي : كنى بالنامية عن جميع ذات الفرس، يقال: فللنامية مبارك النامية ، ومبارك العزة ، أى: الذات (٣) " انتهى .

أقول: هذا مجاز مرسل أطلق عليه الخطابي مصطلح الكناية حيث لم تغبط المصطلحات البلاغية حتى عصره ، وسكوت الطيبي عليه هو من باب التسامح .

٤ عن سعد ، قال: مرِفْتُ مرَفاً أتاني النبيّ على الله عليه وسلم - يُعودُني ه فوضع من سعد ، وقال: (إنكَّرجلُ مُفْؤُودٌ ، الستر يدُهُ بينُ ثَدْييَّ ، حتى وجدْتُ بردُها على فُؤا دِي ، وقال: (إنكَّرجلُ مُفْؤُودٌ ، الستر الحارثُ بنُ كِلَّدَةً أخا ثُقيف في فإنه رجلُ يتطُبُّ نُن ) (٤) .

<sup>(</sup>١) النهاية ، ج ٢ ، ص (٢٤٩) ٠

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ، ينظر : المشكاة ، ج ٢ ، ص (١١٣٦) الحديث رقم (٣٨٦٦) ٠

<sup>(</sup>٣) محيح مسلم بشرح النووى ، ج ١٣ ، ص (١٦) ٠

<sup>(</sup>٤) من حديث رواه أبو داود ه ينظر : المشكاة ه ج ٢ ه ص (١٣٢٠) الحديث رقم (٤٣٢٤)٠

#### قال الطيبي:

" قال التوربشتي: المفؤود: الذي أما به داء في فؤاده ، وأهل اللغة يقولون الفؤاد هو القلب، وقيل: هو غشاء القلب، أوكان مصدوراً ، فكنى بالفؤاد عسن الصدر لكونه محله (١) "

أقول: قوله: "كنى بالفؤاد عن الصدر لكونه محله" هو من باب التسامح ، إذ لا كناية هنا وإنما مجاز مرسل علاقته المحلية ، وإطلاق الكناية على بعض علاقات المجاز المرسل نجده عند الزمخصرى أيضاً ، فالزمخصرى كما قرر الدكتور محمد أبو موسى يذكر في كنايات المفرد صوراً من المجاز المرسل ويسميها كنايسة ، فمثلاً يجعل عبارة: "فلان طاهر الثياب" كناية ، لأن الثوب يلابس الانسان ويشتمل عليه فكنى به عنه (٢) ، وهو حقيقة من المجاز المرسل الذى علاقته المجارة أو الحالية (٣).

٥- عن أبي أُمامة ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (عرضُ عُلُــيَّ ربي ليجعلُ لي بطحاءُ مكة و فياً ، فقلتُ: لا ، يا ربا ولكن أُسبَعُ يوماً ، وأجــوعُ يوماً ، فإذا جعتُ تعرَّعتُ إليكُ وذكرتُك ، وإذا شبِعتْ حمدتُك وشكرتُك ) (٤) .

#### قال الطيبى:

" قوله : ( فإذا جعت ٠٠) جمع في القرينتين بين الصبر والشكر ، وهما صفتاً المؤمن الكامل ، قال تعالى : ( إِنَّ في ذلكُ لآيا ترلكلِّ مباً رِ شكورٍ ) (٥) صبار على

<sup>(</sup>١) ينظر: المرقاة ، ج ٨ ، ص (١٩٢) ٠

 <sup>(</sup>۲) ینظر : الکشاف، ج ٤ ، ص (٦٤٥) ٠

<sup>(</sup>٣) يراجع : البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشرى ، ص (٤٦٧) .

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد والترمذي مينظر: المسكاة ، ج ٣ ، ص (١٤٣٣) الحديث رقم (٥١٩٠)٠

<sup>(</sup>٥) سبورة الشبورى ، الآية (٣٣)

بلائه ، وشكور لنعمائه ، وهما صفتا المؤمن المخلص ، فجعلهما كناية عنه "(١).

٦- عن عبد الله بن مسعود ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ( تدور رُحَى الإسلام لخمس وثلاثين (٢) أو سبت وثلاثين (٣) أو سبع وثلاثين (٤) ، فإن يُهُلِكُوا فسبيلُ من هُلُك ، وإنْ يُقُمْ لهم دينهم يقمْ لهم سبعين عاماً ) قلت: أُمِمّا بقـــي أو مما منى ؟ • قال : ( مما منى )(٥) •

قال الطيبي:

" قوله: (تدور رحى الاسلام) قال الخطابي: دوران الرحى كناية عن الحرب (1) والقتال، شبهها بالرحى الدوّارة التي تطحن الحب، لما يكون فيها من تلسف الأرواح، وهلاك الأنفس، قال الشاعر يصف حرباً:

 $\times$  فدارت رحانا واستدارت رحاهم  $\times^{(Y)}$  "  $\times$ 

٧ - عن أنسقال: مر أبو بكر والعباس بمجلس من مجالى الأنصار وهم يبكون فقالا: ما يبكيكم؟ فقالوا ذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم منا ، فدخل أحدهما على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك ، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وسلم وقد عصب على رأسه حاشية بررد ، فصعد المنبر ولم يصعد بعد ذلك اليوم وسلم وقد عصب على وأثنى عليه ثم قال: ﴿ أوصيكم بالأنصار ، فإنهم كرشي وعيبتي ، وقد قضوا الذى عليهم ، وبقي الذى لهم ، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم ﴿ ).

<sup>(</sup>١) قوله : صبار ٠٠٠ إلخ هو في الكشاف، ج ٤ ، ص (٢٢٧) ٠

<sup>(</sup>٢) من ابتداء ظهور دولة الإسلام وتنقضي فيها خلافة الخلفاء الثلاثة •

<sup>(</sup>٣) فيها قضية الجمل ٠

<sup>(</sup>٤) فيها وقعة صفين ، ينظر : المرقاة ، ج ١٠ ، ص (١٣٦) ٠

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود ، ينظر : المشكاة ، ج ٣ ، ص (١٤٨٨) الحديث رقم (٥٤٠٧) ٠

<sup>(</sup>٦) في المجازات النبوية ، ص (١١٤) اعتبر الشريف الرضي دوران الرحى مجاز ٠

<sup>(</sup>٨) رواه البخارى المشكاة ، ج ٣ ه ص (١٧٥٢) ، الحديث رقم (١٢١٢) ، وقد ورد بعضه في المجازات النبوية للشريف الرضي ، ص (٢١- ٣٢) كم بلفظ: (الأنمار كُرشِي وعُيبُتِي) وقال الشريف: "وفي هذا القول مجازان: أحد هساقوله عليه الملاة والسلام: كرشي ٠٠٠ ، والمجاز الآخر قوله عليه الصلة والسلام: وعيبتي ٠٠٠ ،

يشرح الطيبي ألفاظ الحديث، فيقول نا قلا :

" قال التوريشتي: الكُرش لكل مُجْتُرٌ: بمنزلة المعدة للإنسان ، والعرب تستعمل الكرش في كلامهم موضع البطن ، والبطن مستودع مكتوم السر ، والعيبة مستودع مكنون المتاع (١) والأمر أمران أمر باطن ، والثاني أمر ظاهر ، فيحتمل أنه ضرب المثل بهما إرادة اختصاصهم به في أموره الظاهرة والباطنة (٢). " .

ثم ينقل عن البغوى كلاماً آخر مفاده أن العيبة كناية عن القلب والصدر فيقول: "قال في شرح السنة: عيبتي ، أى: خاصتي وموضعُ سرى ( $^{7}$ ) وفي الحديث: (بيننا عيبة مكفوفة) أى صدر نقي من الغل، والعرب تكني عن القلب والصدر بالعُيْبَ ، لأنهما مستودع السرائر، كما أن العياب مستودع الثياب " $^{(3)}$ .

×

<sup>(</sup>١) في الصحاح كم ما دة (عيب) : " ما يَجْعُلُ فيه الثياب " •

<sup>(</sup>٢) المرقاة ، ج ١١ ، ص (٢٥) ٠

<sup>(</sup>٣) في أساس البلاغة ، ما دة (عيب) : " ومن المستعار هو عُيْبُةُ فلا ن إذا كان موضع سره " ·

<sup>(</sup>٤) ج ١٤ ه ص (١٧٢) .

## 

ير الطيبي أن الكناية أبلغ من التصريح ، ففي العدول إليها لا بد من فائدة قد تكون هذه الفائدة المبالفة ، أو الرغبة في العدول عما يفحض ذكره صريحاً من الكلمات الخصيصة ، أو التعبير عن حال معينة ، أو عن صاحب الحال ، أو غير ذلك ، وهذه الفوائد أشار إليها العلماء قبله ، ومنهم محمد بن محمد بن عبد الله بسن مالك ، فقد ذكر بعضها قائلاً : "ولا يترك التصريح بالشي ولي الكناية عنه في بليخ الكلام إلا لتوخي نكتة ، كالإيفاح ، أو بيان حال الموصوف ، أو مقدار حاله ،أو القصد إلى المدح ، أو الذم ، أو الاختصار ، أو الستر ، أو الصيانة ، أو التعبيصة ، أو الإلغاز ، أو التعبير عن المعب بالسهل ، أو عن الفاحس بالطاهر ، أو عن المعنى القبيح باللفظ الحسن "(١).

إِذَا للكتابية قوائد متمثلة في أسرارها البلاغية موقوائد متمثلة في حسن موقعها في بعض المواطن • عُولًا فمن فوائد الكناية التي أورد ها الطيبي الاشتمالها على أسرار بالاغية ما يلي :

# أ: الكناية تفيد المبالفة (١٠):

وهذا يظهر من خلال الأمثلة التي ذكرها ، ومنها :

<sup>(</sup>١) السباح ، ص (٧٠) .

<sup>(&</sup>gt;) ممن أشار إلى ذلك العلوى في الطراز ، ج ١ ، ص (٢٢٦) و (٤٣٦ - ٢٥٥) .

١- عن أبي هريرة ، قال: نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عُنِ الخُصْرِ في الصلاة (١) .

ينقل الطيبي كلاماً طويلاً للتوربشتي حول كلمة (الخصر) حيث يرى التوربشيتي أنها بمعنى الاختمار ، وقد بدلها بعض الرواة ، فيقول:

"قال التوربشتي: فسر الخصر في هذا الحديث بوضع اليد على الخاصرة ، وهو صنيع اليهود ، والخصر لم يفسر على هذا الوجه في شيّ من كتب اللغة ، ولمأطلع عليه إلى الآن ، والحديث على هذا الوجه أخرجه البخارى ، ولعل بعض الرواة ظسن أن الخصر يرد بمعنى الاختصار ، وهو وضع اليد على الخاصرة ، وفي رواية أخسرى له : ( نُهِيُ أَن يُصُلِّيُ الرجلُ مُخْتُصِراً ) (٢) . وكذا رواه مسلم والدارمي والترمسذى والنسائي (٣) ، وفي رواية لأبي دا ود : ( نهى رسول الله حملى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة ) (٤) ، فتبين من ذلك أن المعتبر هو الاختصار لا الخصر (٥)

بيد أن الطيبي يرد على التوربشتي رداً محكماً تتجلى فيه عبقريتُه وبراعته في فهم النصوص والدفاع عن الرواة ، وذلك عند التماسه من البلاغة العربية مخرجاً بواسطة الكناية ، مظهراً قيمة الكناية ، فيقول ـ رحمه الله ـ :

" أقول: رده هذه الرواية على مثل هذه الأثمة المحدثين بقوله: (لم يفسر الخصر

<sup>(</sup>١) متفق عليه ، ينظر : المشكاة ، ج ١ ، ص (٣١١) الحديث رقم (٩٨١) ٠

<sup>(</sup>٢) فتح البارى ، ج ٣ ، ص (١٠٦) با ب الخصر في الملاة ٠ ط: الريان ٠

<sup>(</sup>٣) ينظر : صحيح مسلم بشرح النووى ، ج ٥ ، ص (٣٦) · وسنن الدارمي ، ج١، ص (٣٣٢) والجامع الصحيح للترمذى ، ج ٢ ، ص (٩٨) •

<sup>(</sup>٤) مختصر سنن أبي داود ، ج ١ ، ص (٤٤٤) وعقب عليه أبو داود قائلاً : " يعني يضعف يده على خاصرته " ٠

<sup>(</sup>٥) ينظر : المرقاة ، ج ٣ ، ص (٦) .

على هذا الوجه في شي من كتب اللغة ) لا وجه له ، لأن ارتكاب المجاز والكناية لم يتوقف على النقل والسماع ، بل على العلاقة المعتبرة (١) ، فكيف لا يكون هذا موجودناً ونظائره موجودة في كلامهم ؟! وبيانه أن الخصر هو وسط الانسان ، والنهي لما ورد عليه ، عُلِم أن ذات الخصر مما لا ينهى عنه ، فتوجه النهي إلى ما يعترضه من الأوصاف والاقعال ، كما تطلق العين واليد والرجل ، وبرا دبها ما يصدر عنها ، ولما اتفقت الروايات على أن المراد وضع اليد على الخاصرة ، وجب حمله عليه وهو من الكناية التي يبلغ بها الكلام إلى الدرجة العليا ، فإنهم إذا ما أرادوا أن يبالغوا في النفي أو النهي ، ينفون الذات لتنتفي الصفة والحال بالطريسة البرهاني ، قال صاحب الكماف: (حال الشي تابعه لذاته ، فإذا امتنع ثبوت الذات ، تبعه امتناع ثبوت الحال ، وذلك أقوى لنفي الحال وأبلغ)(٢). " . الذات ، تبعه امتناع ثبوت الحال ، وذلك أقوى لنفي الحال وأبلغ)(٢). " . فالمبالغة التي تفيدها الكناية ليست في المعنى نفسه وانما في إثبات ذلك المعنى بذكير الدليل عليه أو نفيه . قال رسول الله عليه وسلم ـ : (ثلاثة لا تُسرد عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (ثلاثة لا تسرد

<sup>(</sup>۱) ذكرتما يتعلق بالمجاز بهذا الخصوص ص (٢٠٦ - ٢١١) • وأما بخصوص الكناية فهي إذا كانتمن المجاز فينطبق عليها ما يجرى عليه وإن لم تكن مجازاً ففي هذه المسألة نظر ، وقد بحثت فلم أجد لدى جمهور البلاغيين من قال بوجوب أن نقتصر بالكناية على النقل والسماع ، وإنما اشترطوا العلاقة المعتبرة وقرينة غير مانعة من إرادة المعنى الأصلي ، وهذا هو الصحيح ، لأن اللغة في تطور دائم لتلائم نمو وتطلعات النفس البشرية حسب مقتضيات كل واقع حناري يعين فيسه الإنسان ، والاقتمار على السماع جمود ، والتحرر من القواعد والنوابط معنا ، إنشاء لغة بديلة ، والمحافظة على الأصول مع النمو المتوازن هو المنه الصحيح ، المحيح .

وقد أشار ابن سنان إلى بعض الكنايات التي اخترعها الكتاب والشعراء وأثنى عليها ، ينظر: سر الفصاحة ، ص (١٦٥ ـ ١٦٥) ·

<sup>(</sup>۲) الکشاف، ج ۱ ، ص (۱۲۱) ٠

دُعُوتُهُمْ : الصائمُ حينُ يُفْطِرُ ، والإمامُ العادلُ ، ودعوةُ المطلوم (٠٠٠) (١) . \_ وعنه ، قال : قال رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ : (ثلاثُ دُعُواتِ رُسْتُجاباتُ لا شكُ فيهن : دُعوةُ الوالد ، ودعوةُ العسافر ، ودعوةُ العطلوم (٢) .

قال الطيبي موازناً بين الحديثين :

" قال هناك: (لا ترد د عوتهم) وهنا (مستجابات) وقيد ها بقوله: (لا شك فيهن) ليتفقا في التقرير ، لأن: (لا ترد) كناية عن الاستجابة ، وقد تقرر عند علماء البيان ، أن الكناية أبلغ من التصريح ، فجبر التصريح بقوله: (لا شك فيهن) " . .

٣- عن أبي سميد ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( لا ينظ - - رُ الله عليه وسلم - الرجل إلى الرجل الرجل إلى عورة المرأة إلى عورة المرأة م ولا يُفْضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد من ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد (٣).

قال الطيبى:

" قوله : (ولا يفضي ) قال الراغب: أُنْضى بيدو إلى كذا ، وأُنْضَى إلى امرأته، في بابالكناية أبلغُ وأقربُ (٤) ، قال تعالى : (وقد أُنْضَى بعضُكُمْ إلى بُعْضٍ) (٥) والمرابية أَنْضَى بعضُكُمْ إلى بُعْضٍ ) (٥) والمرابية أَنْضَى بعضُكُمْ الله المعضَاء والمرابية و

<sup>(</sup>۱) من حديث رواه الترمذي ، العديث كا قد ، ج ٢ ، ص (٦٩٥) الحديث رقم (٢٢٤٩)٠

 <sup>(</sup>۲) رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه ، المشكاة عج ۲ ه ص (۱۹۵) .
 الحديث رقم (۲۲۵۰) .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم ، المشكاة ، ح ٢ ، ص (٩٣١) الحديث رقم (٣١٠٠) ٠

<sup>(</sup>٤) زاد في المفردات: إلى التصريح من قولهم خُلابها "٠

<sup>(</sup>٥) سبورة النساء ، الآية (٢١) ٠

<sup>(</sup>٦) المفريات في غريب المقر آن ، ما دة ( فضا ) ٠

ع عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( لا عُـدُوى ولا هُا مُهُ ولا نُوْء ولا صُفْر )(١) .

- وعن جابر ، قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: ( لا عُـدُوى ولا صفر ولا عُول ) (٢) .

يفسر الطيبي معنى الغول فيقول:

" قوله: ( لا غُولُ) قال في النهاية: "الغُولُ: أُحَدُ الغِيلان ، وهي رجنس من الجست والشياطين ، كانت العرب تزعمُ أن الغُول في الفُلاة تتراءى للناس فَتَتَغَوَّل تَغُسُولاً أى: تتلون تلوناً في صُور شتى ، وتُغُولُهُمْ أى: تُغِلَّهم عن الطريق وتُهلُركهم ، فنفا ، النبي صلى الله عليه وسلم - ، وقيل: قوله: ( لا غُول ) ليس نَفْياً لعين الغُول ووجوده ، وإنما فيه إبطال زَعْم العرب في تلون بالثّور المختلِفة واغْتِيا له فيكون المعنى بقوله: ( لا غُول ) أنها لا تستطيع أن تضل أحداً " ، واختار هذا الوجسه ماحب النهاية (٣) " ،

ثم يبين الكناية في الحديث فيقول:

" أقول: إن لا التي لنفي الجنس دخلت على المذكورات ونفت ذواتها ، وهي غير منفية ، فتوجه النفي إلى أوصافها وأحوالها التي هي مخالفة الشرع ، فإن العدوى وصفر والهامة والنوء موجودة والمنفي هو ما زعمت الجاهلية إثباتها ، فإن نفي الذات إلاادة نفي الصفات أبلغ لأنه من باب الكناية " .

٥ عن أسما ؛ بنت يزيد، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ( من

<sup>(</sup>۱) و (۲) رواهما مسلم ، ينظر : المشكاة ، ج ٢ ، ص (١٣٩٠) الحديث رقم (٤٥٧٩) والحديث رقم (٤٥٧٩) .

<sup>(</sup>٣) ج ٣ ، ص (٣٩٦) ٠

ذَبُّ عن لحمر أخيم بالمغيبة كان حقاً على اللم أن يُعتقُه من النار )(١).

قال الطيبي:

" قوله : (عن لحم أخيه ) هو كناية عن الغيبة لاستعمال التنزيل فيها (٢) ، كأنه قيل: من ذبعن غيبة أخيه في غيبته ، وعلى هذا فالمغيبة ظرف، ويجوز أن تكون حالاً ، وفي هذه الكناية من المبالغة أنه جعل الغيبة كأكل لحم الإنسان ، وللي يقتصر بلجعلها كأكل لحم أخيه لأنه أشد نفاراً من لحم الأجانب، وزاد فللم المبالغة حيث جمل الأخ ميتاً (٣) " .

٦- عن أبي الدَّرداء ، قال : سمعتُرسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : ( ما منْ مسلم يردّ عنْ عِرْضِ أُخيه إلا كان حقاً على الله أن يُرُدَّ عنه نارُ جهنم يـــوم القيامة ) ثم تلا هذه الآية : ( وكانُ حقاً علينا نَصْرُ المؤمنينُ ) (٤) .

قال الطيبي:

" قوله: (وكان حقاً علينا نصر المؤمنين) استشهاد لقوله: (إلا كان حقاً على الله أن يرد عنه) والضعير في عنه راجع إلى المسلم الذاب عن عرض أخيه (فيد خل فيه من سيق له الكلام د خولاً أولياً) (٥) كما في قوله تعالى: (فلمه جاءُهُم ما عُرفوا كُفروا به فلعنةُ الله على الكافرين )(١) وهو أبلغ مما لوقيه على ما عرفوا كُفروا به فلعنةُ الله على الكافرين )(١)

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي في (شعب الإيمان) هينظر: المشكاة ، ج ٣ ، ص (١٣٨٩) الحديث رقم (١٩٨١)٠

<sup>(</sup>٢) يقصد ما ورد في سورة المحبرات في الآية (١٢) وهو قوله تعالى : ( ولا يغتب بعُضُكُم ° بعضاً أَيُحِبُ أَحدُكم أن يأكُل لحم أخيم مُيْتاً فَكُرِهْتمُوهُ وا تقوا الله إن الله توابُرحيمُ )

<sup>(</sup>٣) قوله: جعل الغيبة كأكل ٠٠٠ إلخ ٠ مستوحى من الكشاف ، ج ٤ ، ص (٣٣) ٠

<sup>(</sup>٤) سبورة الروم ، الآية (٤٧) · وروى الحديث البغوى في شبرح السبنة ، ينظر : المشكاة ج ٣ ، ص (١٣٨٩ ـ ١٣٩٠) الحديث رقم (٤٩٨٢) ·

<sup>(</sup>٥) هذه العبارة مقتبسة من الكشاف ، ج ١ ، ص (١٦٥) ٠

<sup>(</sup>٦) سـورة البقرة ، الآية (٨٩) ٠

### ي : الإيجاز :

من سَلَمَةُ بن المُعَبَّقِ ، قال : قال رسول الله مله الله عليه وسلم من كانُ كانُ له حُمُولُةٌ تَأْ وِي إِلَى شِبتَع ، فليضُمْ رمضانُ من حيثُ أدركُهُ )(١) .

#### قال الطيبي:

" قال التوربشتي والقاضي: الحُمولة بفتح الحاء كل ما يحمل عليه من إبل وحمار وغيرها والمعنى تؤوى صاحبها أو بصاحبها ويعني من كان له حمولة تؤويه إلى حال شبع ورفاهية ولم يلحقه وعثاء السفر ولا مشقة رمضان وليم محمول على الندب "(٢).

## وعقب على ما نقله قائلاً:

" أقول: وهي من الكنايات المستحسنة ، عبر عن رفاهية الحال ، وعدم المشقة بهذه الألفاظ البليغة ، فخص لفظ الحمولة ليدل على قوة الظهر وسهولة السير ووصفها بالإيواء لصاحبها إلى الشبع ، فدل على بلوغ المنزل ، بحيث تمكن مست تهيئة طعام يكفيه ومسكن يبيت فيه ، ولله دره من كلام فصيح ، حا و لنوعسي الإيجاز والإطناب " انتهى .

قلت : أراد الطيبي أن المعاني الكثيرة حوته هذه الكناية الموجزة •

× × ×

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود ، ينظر: المشكاة ، ج ١ ، ص (٦٢٩) الحديث رقم (٢٠٢٦) ٠

<sup>(</sup>٢) في المرقاة لم ينسب الكلام ، ينظر : ج ٤ ، ص (٢٧٨) · وفي التعليق نسب الكلام للتوريشتي ، ينظر : ج ٢ ، ص (٣٩٣ - ٣٩٣) ·

#### ج: التصوير:

تصوير المعاني وتجسيد ها من سمات الكناية ، وقد بين الطيبي ذلك عند هـــذا الحديث :

من عطية بن عُروة السَّعْدِى ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : ( إِنَّ الغضبُ من الشيطانِ ، وإِنَّ الشيطانَ خُلِقَ من النار، وإنما تُطْفَأُ النارُ بالما مِ فإنا غضبُ أحدُكُمْ فلْيتوضاً )(١) .

#### قال الطيبي:

" قوله: ( فإذا غضب أحدكم فليتوضأ ) أراد أن يقول: إذا غضب أحدكم فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم (٢) فإن الغضب من الشيطان ، فصور حالة الغضب ومنشأ ، ثم الإرهاد إلى ما يسكنه ، فأخرج الكلام هذا المخرج ، ليكون أنجع وأنف من وللموانع أزجر وأردع ، وهذا التصوير لا يمتنع من إجرائه على الحقيقة لأنه مسن باب الكناية "انتهى .

وقد تعقب الشيخ على القارى كلام الطيبي هنا حين قال: "إن الوضوء مركب معجون من الماء الحسي والمطهر المعنوى المؤثر في الظاهر والباطن ، وهذا من طلب الأنبياء الذي غفل عنه الحكماء ، وأغرب الطيبي حيث أخرج الحديث عن حقيقت الأصلية ، من غير باعث من الأمور النقلية والعقلية "(٣).

قلت: إن إغراب الطيبي هو بسبب حرصه على إظهار النكات البيانية ، وأرى أنه لا كناية هنا وإنما الكلام وارد على الحقيقة · والله أعلم · تلك هي أبرز الأسرار البلاغية التي تفيدها الكناية حسب ما ذكره الطيبي ·

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود ه ينظر : العشكاة ه ج ٣ ه ص (١٤١٤) الحديث رقم (٥١١٣) ٠

<sup>(</sup>٢) ذُهبإلى قوله تعالى في سورة الأغراف، الآية (٢٠٠): ( وإما يُنْزُغُنَّكُ مَنُ الشيطان (٢) نُزُغُ فَاستعذُ باللم إنه سُميعٌ عليمٌ ) فعما فسر به النزغ: اعتراء الغضبب ينظر: الكشاف، ج ٢ ه ص (١٩٠) ٠

<sup>(</sup>٣) المرقاة ، ج ٩ ، ص (٣١٢) .

## ثانياً ـ ومن فوائد الكناية أنه يحس بخولها في بعض المواطن ، ومن هذه المواطن ذكر الطيبي مايلي:

## أ: الكناية تفيد في التعبير عن اللفظ الخسيس:

ذكر الطيبي بعض الأمثلة تفيد الكناية فيها التعبير عن اللفظ الخسيس (١)منها:

١- عن جابر ، قال : كان النبيّ - صلى الله عليه وسلم - إذا أرادُ البرازُ انطلـــقُ حتى لا يراهُ أحدُ (٢).

" قوله : (البراز) قال التوربشتي : هو بفتح الباء اسم الفَّفَاء الواسعة ، كنوا به عن قفاء حاجة الإنسان ، يقال: تبرز إذا تغوط ، كما كنوا عنها بالخلاء، وهما كنايتان حسنتان ، يتعففون عما يفحش ذكره صيانة للأسن عما تصان عنه الأبمار (٣). " .

٢-عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (إذا استيقظ أحدكم من نومه ، فلا يغمش يده في الإنام حتى يغرلها ، فإنه لا يدري أين باتت يده )(٤).

<sup>(</sup>۱) ذكر المبرد في كتابه (الكامل)، ج ۲ ، ص (۵ – ۲) أن الكناية تأتي على ثلاثة أضرب وذكر منها : التعبير عن اللفظ الخسيس المفحش إلى ما يدل على معنا همن غيره ، واعتبر هذا الضرب أحسنها ويرى ابن سنان الخفاجي في كتابه (سر الفصاحة) ، ص (۱۹۲) أن حسن الكناية عما يجب أن يكنى عنه في الموضع الذى لا يحسن فيه التصرير أصل من أصول الفصاحة ووضح الدكتور بدوى طبانة في كتابه (علم البيان ) ص (۲۲۸) أن تقسيم المبرد للكناية إلى أضرب ثلاثة لا يرجع إلى تقسيم الجنس إلى أنواعه ، ولكنها ضروب لما تؤديه الكناية من أغراض وفائدة في صناعة الكلام وهذا رأ ي

رع) رواه أبو داود ، ينظر : المشكاة ، ج ١ ، ص (١١١- ١١٢) الحديث رقم (٣٤٤) ·

<sup>(</sup>٣) التعليق ، ج ١ ، ص (١٩٤) ٠

<sup>(</sup>٤) متفق عليه ، ينظر : المسكاة ، ج ١ ، ص (١٢٥) الحديث رقم (١٩١) .

ذكر الطيبي من فوائد الحديث:

" استعمال ألفاظ الكنايات فيما نتحاهى من التصريح به ، حيث قال : ( لا يكري أين با تتيده ) ولم يقل لعل يده وقعت على دبره أو ذكره أو على نجاسة " ·

٣- عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( إذا جُلُ-سَسُ أَحُدُكُم بِينَ شُعَبِها الأَربُع ، ثم جَهُدُ ها ، فقد وجبَ الغُسْلُ وإنَّ لم يُنْزِلُ )(١).
قال الطيبي:

"الشعب الأربع كناية للاجتناب عن التصريح ، والجَهْدُ هو الجدُّ في الأمر وبلوع الغاية ، لأنه إذا انتهى الأمر به إلى ذلك فقد جد ، وعبر بهذا اللفظ تنزهاً عن التفوه بما يفحش ذكره صريحاً ما وجد إلى الكناية سبيلاً ، إلا في صورة تدعو إلى التصريح على ما ذكر في حديث ما عز بن مالك (٢) لتعلق الحد بذلك ، وقد اعتمد في هذا الحديث على فهم المخاطبين فعبر عنه بالجهد والمراد منه التقاء الختانين "٠

٤- عن أنس، قال: شهدنا بنت رسول اللم - صلى الله عليه وسلم - تُد فُنُ ، ورسولُ الله - صلى الله - صلى الله عليه وسلم - تُد فُنُ ، ورسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - جالسُ على القَبْر ، فرأيتُ عُينُيه مِ تُدْمُعان ، فقال: ( هلْ فيكم مِنْ أُحُدر لم يُقارِف الليلة ؟) فقال أبو طلحة : أنا ، قال: ( فانزل في قبرها (٣) .

<sup>(</sup>١) متفق عليه ، ينظر : المشكاة ، ج ١ ، ص (١٣٥) الحديث رقم (٤٣٠) ٠

<sup>(</sup>٢) يقصد ما رواه البخارى وأبو داود عن ابن عباس: قال: (لما أتى ماعز النبيي ما عن النبيي ما عن النبيي ما عن الله عليه وسلم \_ قال له : (لعلك قبلت أو غمزت ٠٠٠ إلخ) وقد جاء هذا الحديث بروايات عدة ، ينظر:

فتح البارى ، ج ١٢ ، ص (١٣٨) ، ط دار الريان ٠

ومختصر سنن أبي داود ، ج ٦ ، ص (٢٤٨ - ٢٤٩) .

والمشكاة ، ج ٢ ، ص (١٠٧٧) الحديث رقم (٣٦٢٧) ٠

<sup>(</sup>٣) رواه البخارى، ينظر: المشكاة ، ج ١ ، ص (٥٣٧) الحديث رقم (١٧١٥) ٠

قال الطيبي:

" قوله : (لم يقارن) قال في النهاية : في الحديث: "رجل قرَفَ على نفسه ذُنُوباً " أى كَسَبَها ، يقال : قارن الذنب وغيره إذا داناه ولا صُقَه ، وقرَ فَه بكذا : أظاف و التَهُمهُ به ، وقارن امرأته إذا جا مَعها (١) ، وفي جامع الأصول : لم يقارن : أى: لم يذنب ذنباً ، ويجوز أن يريد به الجماع فكنى عنه وهو المعني في الحديث (٢) أقول : مثله في الكناية قوله تعالى : (أُجِلَّ لكم ليلة الصيام الرّفَثُ إلى نسائبكُم ) (٣) وكان من عادة أدب القرآن أن يكني عن الجماع باللمس والقربان لشناعة التصريح، فعكس فكنى عن الجماع بالرفث، وهو أبشع ، تقبيحاً لفعلهم ، لينزجروا عنه (٤) ، كذلك كنى في الحديث عن المباح بالمحظور ليصون جانب بنت رسول الله حملى الله عليه وسلم عما ينبئ عن الأمر المستهجن ، وتخصيص الليلة بالذكر ليحدد عهد المباع بالمباع بالمستهجن ، وتخصيص الليلة بالذكر ليحدد عهد المباع بالمباع بالمستهجن ، وتخصيص الليلة بالذكر ليحدد عهد المباع بالمباع بالمستهجن ، وتخصيص الليلة بالذكر ليحدد عهد المباع بالمباع بالمستهجن ، وتخصيص الليلة بالذكر ليحدد عهد المباع بالمباع بالمستهجن ، وتخصيص الليلة بالذكر ليحدد عهد المباع بالمباع بالمستهجن ، وتخصيص الليلة بالذكر ليحدد عهد المباع بالمباع بالمباع بالمستهجن ، وتخصيص الليلة بالذكر ليحدد عهد المباع بالمباع بالمباع بالمستهجن ، وتخصيص الليلة بالذكر ليحدد عهد المباع بالمباع بالمباع بالمباع بالمباع بالمستهجن ، وتخصيص الليلة بالذكر ليحدد عهد المباع بالمباع بال

فإن قلت: لِم لايحمل الاقتراف على التصريح؟ قلت: لأن الكناية أبلغ ، فإذا نفسى المباح بل المندوب كان أنفى للمحظور ، وأرعى لميانة جلاة محل بنت نبي اللسم ملى الله عليه وسلم - " •

٥- عن جابر، قال: كانتراليهودُ تقولُ: إذا أتى الرجلُ امرأتُه من دُبُرِها في قُبُلِها كانَ الولدُ أَحُولُ ، فنزلتْ: (نسا وُكُمْ حُرْثُ لكمْ فَأْتُوا حُرْثُكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ )(٥).

<sup>(</sup>١) النهاية ٥ ج ٤ ، ص (٤٥) ٠

<sup>(</sup>٢) جامع الأصول لابن الأثير ، ج ١١ ، ص (١٤٤) .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ، الآية (١٨٧) ٠

<sup>(</sup>٤) مستوحي من الكشاف، ج١ ٥ ص (٣٣٠) ٠

<sup>(</sup>٥) سـورة البقرة ، الآية (٣٣٣) ٠

والحديث متفق عليه ، ينظر: المشكاة ، ج ٢ ، ص (٩٥١) الحديث رقيم (٣١٨٣) .

قال الطيبي:

" قال في الكشاف: (حُرْثُلكم): مواضع حرث لكم (١) ، شبههن بالمحارث لما يلقى في أرحامهن من النطف، التي منها النسل بالبذور ، وقوله : ( فأتوا حُرْثُكُمُ) معناه: فأتوهن كما تأتون أراضيكم التي تريدون أن تحرثوها من أى جهة شئتم، لا تنظر عليكم جهة دون جهة ٥٠٠ وهو من الكنايات اللطيفة ، والتعريف المستحسنة ، (٢) " .

٦- عن عُرْفُجُة ، قال: سمعترسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (إنه سيكونُ مَنا تُوهَناتُه فمنْ أرادُ أن يُفُرِّقُ أمرُ هذه الأُمَّمْ وهي جميعٌ ، فاضربُوه بالسيفركائناً مُنْ كانَ ) (٣).

قال الطيبى:

" قوله : ( هَنَا تُوهَنَا تُ ) قال في النهاية : أى شرور وفساد ، يقال : في فسلان هناتُ ، أى: خِمَالُ شُرّ ، ولا يقال في الخير ، وواحدُ ها هَنْتُ ، وقد تجمع على هنوًا ت وقيل واحد ها هَنْتُ ، تأنيثُ هَن ، وهو كناية عن كل اسم جنس لا تريد أن تمسرح به لشناعته (٤) . " .

× × ,

<sup>(</sup>١) في الكشاف: " وهذا مجاز ، شبهن ٠٠٠ " ويظهر أن الطيبي ينقل باختصار ٠

<sup>(</sup>۲) ج ۱ ه ص (۲۲۲) ٠

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم ، ينظر : المشكاة ، ج ٢ ، ص (١٠٨٨) الحديث رقم (٣٦٧٧) ٠

<sup>(</sup>ع) ج ٥ ، ص (٩٧٩) ٠

### ب : ومن فوائد ها التعبير عن حال ما حبها :

ذكر ذلك عند هذين الحديثين:

١- عن عبد اللم بن شَقِيق ، قال : قلتُلعائشة : أكانُ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم-يصومُ شهراً كلَّهُ ؟ قالتُ : ما عُلِمْتُهُ صامُ شهراً كُلَّهُ إلا رمضانُ ، ولا أَفْطُرُهُ كلَّه حتى يصومُ مِنْهُ ، حتى منى لسبيلم )(١) .

إن قول عائشة \_ رضي الله عنها \_ : (حتى مضى لسبيله ) كناية عن المسوت واختيارها لهذه العبارة دون غيرها لأن فيها فائدة أو نكتة يبينها لنا الطيبي بقوله :

«( منى لسبيله ) كناية عن الموت وفائدة الكناية بيان أنه \_ صلوات الله وسلامه عليه \_ لم يكن لبثه في الدنيا إلا لأذاء الرسالة التي أمره الله بتبليغها ، فلما أدى ما عليه تركها ، ومنى إلى مأ واه ومستقره ( في مُقْعُر صِدْقِر عندُ مُليكُرُمُقْتُدر مِ ) (٢) « .

٣- عن سُویْد بن وهب وهب عن رجل من أبنا و أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أبيو ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( من تركُ لُبْسُ توب عن أبيو ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( من تركُ لُبْسُ توب جمال وهو يُقْدِرُ عليم - وفي رواية ( : تُواضَعاً - كساهُ اللهُ خُلَّةُ الكرامة ، ومَنْ تُزُوّجُ لله تُوّجُهُ اللهُ تاجُ المُلْكِ ) (٣) .

يردد الطيبي قول النبي \_ صلى الله عليه وسلم - : ( توجه الله تاج الملك )

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ، ينظر : المشكاة ، ج ١ ، ص (٦٣٣) الحديث رقم (٢٠٣٧) ٠

<sup>(</sup>٢) سبورة القمر ، الآية (٥٥) ٠

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود ه ينظر: المشكاة ه ج ٢ ه ص (١٣٤٦) ه الحديث رقبم (٤٣٤٨) ٠

بين الكناية والحقيقة فيقول:

... " قوله : (تاج الملك) كناية عن إجلاه وتوقيره ، أو أعطي في يوم القيامة تاجاً ومملكة في الجنة " ·

× × ×

## ج: الزجر:

الزجر على سبيل الكناية يكون أبلغ ، وتأثيره في النفس أوقع ، كما في هــــنا

- عن أبي الدرداء ، قال: أوصاني خُلِيلِي : (أنْ لا تصركُ بالله صيئًا وإن قطُّ سَتُ وَ وَمِرْقَتَ ، ولا تتركُ صلاة "مكتوبة " مُتُعَمِّداً ، فمنْ تركُها متعمداً فقد برُثُتُ منه الذمة (١)(١) قال الطيبي :

" قوله : ( فقد برئت منه الذمة ) كناية عن الكفر تغليظاً وزجراً " · تلك كانت بعض المواقع التي يحسن فيها دخول الكناية حسب ما بين الطيبي ·

× × ×

<sup>(</sup>۱) من حديث رواه ابن ماجه ه ينظر: المشكاة ه ج ۱ ه ص (۱۸۳) الحديث رقسم (۵۸۰) ۰

## 

## « أل قاب أخرى للكنايسة "

للكناية ألقاب أخرى عند الطيبي ، فقد تكون الكناية تعريضًا ، أو تكون تلويحية ، أو رمزية ، أو إيمائية ، أو زبدية ·

وهذه الألقابليست من اختراع الطيبي ، بلهي من تقسيم أبي يعقوب السكاكسي مرحمه الله ـ للكناية ، باستثناء الأخيرة ، فقد ذكر السكاكي أقساماً أخسرى للكناية قائلاً:

" ثم إن الكناية تتفاوت إلى تعريض وتلويح ورمز وإيماء وإشارة "(١). والطيبي متأثر بمفهوم السكاكي لهذه الأقسام · وأما الكناية الزبدية فهي مسن إضافات الزمخشرى (٢) ونقلها عنه الطيبي ، وأطلق عليها هذا الاسم · وسوف نعرض لهذه الألقاب بالتفصيل ·

<sup>(</sup>۱) مفتاح العلوم عن ص (۱۹۰) • ونقلها عنه عدد من العلماء ، وذكروها في كتبهم ومنها: \_ المصباح لبدر الدين محمد بن جمال الدين محمد بن عبد الله بن ما لك ص (۲۲–۷۲)

\_ والتلخيص للخطيب القزويني ، ص (۳۶۳ ـ ۳۵۰) •

\_ والإيضاح ، ج ٢ ، ص (٤٦٦) ٠

وقد سبق هؤلاء جميعاً الإمام عبد القاهر \_ رحمه الله \_ حين ذكر بعض هـ المصطلحات مع الكناية ، حيث قال في دلائل الاعجاز، ص (٣٦٦ ـ ٣٣٧): "كذلـ ك إثباتك الصفة للشيئ تثبتها له إذا لم تلقه إلى السامع صريحاً وجئت إليه من جانب التعريض والكناية والرمز والإشارة ، كان له من الفضل والمزية ، ومـن الحسن والرونق ، ما لا يقل قليله ، ولا يجهل موضع الفضيلة فيه " ·

<sup>(</sup>٢) ينظر:

\_شروح التلخيص "عروس الأقراح " ، ج ٤ ، ص (٣٥) و ص (٢٦٢) .

<sup>-</sup> وشرح عقود الجمان للسيوطي ، ص (١٠٢) .

## أولاً: التعريض:

ذكر الطيبي التعريض، وبين فائدته وقيمته الأسلوبية ، والتعريض عنده يؤخذ ويستفاد من السياق والقرائن ، وأغراضه متعددة ، منها : الذم ، والتوبيضي والتحذير لمن تلاعب بدينه ، أو غرته الدنيا ، أو أمن مكر الله ، وغير ذلك مسن المهلكات ، وقد يأتي التعريض عنده لتنويه جانب الموصوف  $\binom{1}{}$  ولم يتعرض للفرق بين الكناية والتعريض  $\binom{7}{}$  ، ولم يذكر شيئاً فيما إذا كان التعريض يأتي على سبيل الكناية المجاز  $\binom{7}{}$  ، وإننا ذكر أمثلة للتعريض ، وذكر أن التعريض يكون على سبيل الكناية ومن أمثلة التعريض عنده مايلي :

١- عن عُبًا دة بن المَّامِتِ ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( مُننُ الله عنه عُبُدُهُ ورسُولُهُ ، وأن محمداً عُبْدُهُ ورسُولُهُ ، وأنَّ عيسى

<sup>(</sup>۱) نقل السيوطي عن الطيبي مواضع التعريض في الكلام ، ومنها بعض ما ذكر تـــه ، ولمعرفتها جميعاً ينظر : الإِتقان في علوم القرآن ، ج ٢ ، ص (٦٣) . وشرح عقود الجمان ، ص (١٠٣) .

<sup>(</sup>۲) ذكر الدكتور علي العمارى في كتابه "البيان "ص (١٨٤) فروقاً بين الكنايــة والتعريض، وهي أن الكناية تكون في المفرد والتعريض لا يكون إلا في المركـب، وهي مستفادة من اللفظ وهو مستفاد من السياق والقرائن، وهي معدودة مجازاً أو واسطة بين الحقيقة والمجاز، وهو لا يوصف بحقيقة ولا مجاز، لأنه ليــس من مدلول اللفظ وإنما يجي على ها مشه، وههو يرى التعريض أعــه من الكنايـة ،

<sup>(</sup>٣) بين السكاكي في "مفتاح العلوم "ص (١٩٤) أن التعريض تارة يأتي على سبيل الكناية ، وأخرى على سبيل المجاز " فإذا قلت : آذيتني فستعرف ، وأرد ت المخاطب ومع المخاطب إنساناً آخر معتمداً على قرائن الأحوال كان من القبيل الأول ، وإن لم ترد إلا غير المخاطب كان من القبيل الثاني " •

عبدُ اللهِ ورُسُولُه ، وابنُ أُمُتِهِ ، وكلمتُه ألقاها إلى مريمُ ، وروحٌ منه ، والجنة / والنسار حق المنه المرام والجنة على ما كانُ من العمل (١) .

#### قال الطيبى:

" قوله: (وأن عيسى) قال القاضي: ذكر عيسى - صلوات الله وسلامه عليه - تعريضاً بالنمارى، إيذاناً بأن إيمانهم مع القول بالتثليث شرك مض لا يخلمهم من النار (٢) ، وقال الأشرف: ذكر عبده تعريضاً بالنمارى وقولهم بالتثليث ، وذكر رسوله تعريضاً باليهود في إنكارهم رسالته وانتمائهم إلى ما لا يحل مسن قذفه وقذفاً مه (٣)

وأقول: كذا قوله (وابن أمته) تعريض بالنمارى ، وتقرير لعبديته ، أى :هـو عبدى وابن أمتي كيف تنسبونه الي بالبنوة ؟ وتعريض باليهود ببراءة ساحته من قذفهم ، فالإضافة في أمته إذا للتشريف ، وعلى هذا تسميته بالروح ، ووصف بقوله : (منه) إشارة إلى أنه عليه الصلاة والسلام مقربه وحبيبه ، تعريضاً باليهود وبحطهم من منزلته ، وتنبيه للنمارى على أنه مخلوق من المخلوقات "انتهى ،

٢- عن عبد الله بن عمرو ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
(إن قلوبُ بني آدم كلَّها بين أُصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد ، يصرفه كيــف يشاء) ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك) (٤).

<sup>(</sup>١) متفق عليه ، ينظر : المشكاة ، ج ١ ، ص (١٥) الحديث رقم (٢٧) ٠

<sup>(</sup>٢) و (٣) في المرقاة ٥ ج ١ ه ص (١٠١)ولم ينسب الكلام ٠

وفي التعليق ، ج ١ ، ص (٤٠) نسبه للطيبي ٠

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه ص (١٨٩) من الرسالة ٠

- عن أنس، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُكْثِرُ أن يقول: ( يا مُقلبُ القلوب! ثبتُ قلبي على دينك) فقلتُ: يا نبيُّ الله ! آمنا بكُ وبما جثتُ به ، فهل تخافُ علينا ؟ قال: ( نَعُمْ ، إن القلوبُ بين أُصبعين من أما بع الله يُقلّبُها كيفَ يشاءُ )(١) .

قال الطيبي موازناً بين الحديثين:

" قوله: (يامقلب القلوب) فإن قلت: ما فائدة تقديم هذه الكلمات في هــــذا الحديث وتأخيرها في حديث عبد الله بن عمرو؟ وتخصيصه هنا بثبت وهناك بصــرف؟ وأضاف القلب إلى نفسه ههنا وهناك مع الجماعة؟٠

قلت وبالله التوفيق: قدم همنا وخصص بذكر ثبت وأضاف القلب إلى نفسه تعريضاً بأصحابه ، لأنه \_صلى الله عليه وسلم \_ مأ مون العاقبة فلا يخاف على نفسه وعلى استقامتها لقوله تعالى: (إنك لمن المرسلين لا على صراط مستقيم )(٢) ومسنثم خص الدين بالذكر ، ولذلك سأل أنس: هل تخاف على ديننا ؟ ، ، وأخر هنا وخص بصرف ، وجمع القلب ، لأن سوق الكلام لبيان القدر ، وكان ذكر الدع \_\_\_\_ا مستطرداً له " .

٣- عن جابر ، قال : خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى سعد بسن معاذ حين تُوني ، فلما صلى عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وُوْضِعَ في قبره وسُوِّي عليه ، سبَّحُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسبتَّنا طويلاً ، ثم كبَر ، فكبرنا ، فقيل : يارسول الله! لم سُبَّحْت ثم كُبَرْت ؟ وقال : (لقصد تنايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فُرَّجه الله عنه ) (٣) .

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي وابن ماجه ، ينظر : المشكاة ، ج ١ ، ص (٣٧) الحديث رقم (١٠٢)

<sup>(</sup>٢) سورة يس ، الآيتان ( ٣ ٤) .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد ، ينظر : المشكاة ، ج ١ ، ص (٤٩) الحديث رقم (١٣٥) ٠

### قال الطيبي:

" قوله : (على هذا العبد المالح) إشارة إلى كمال تميزه ، ورفعة منزلته ، ثم وصفه بالعبد ونعته بالملاح لعزيد التخويف والحث على الالتجاء إلى الله تعالى من هذا المنزل الفطيع ، يعني : إذا كان حال هذا العبد المالح هذا فما بال غيره؟ تعريضاً بالمؤمنين " .

٤- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( مَثُلِي كَمثل رجل استوْقَدُ نارًا ، فلما أَضاء تُ ما حولُها ، جعل الفراشُ وهذه الدوابُ التي تقعُ في النارِ يقَعْنُ فيها ، وجعل يحجُزُهن ويغْلِبْنه فَيَتَقَحَّمْنُ فيها ، فأنا آخذُ بحُجَزِكُم عن النارِ ، وأنتم تقحم ون فيها )(١) .

### قال الطيبي:

" تخصيص ذكر الدواب، والفراش لا يسمى دابة عرفاً ، فلبيان جهلها ، كقولسه تعالى : ( إِن شرَّ الدوابِعِندُ اللمِ الصُّمُ البُّكُمْ ) (٢) كل ذلك تعريضاً بطالب الدنيا المتهالك فيها " ·

٥- عن إبراهيم بن عبد الرحمن العُذري ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: ( يُحْمِلُ هذا العِلْم من كل خُلُف عُدُولُه ، يُنْفونُ عنه تحريف الغالين ، وا نُتِحَال المُبْطِلِين ، وتأويل الجاهِلين ) (٣) .

قال الطيبي:

« في الحديث تعريض باليهود وتحريفهم وتبديلهم التوراة (٤) ، وتأويلها بالباطل

<sup>(</sup>١) رقم الحديث (١٤٩) وقد تقدم ص (١٨٠) و ص (١٩٩) من الرسالة ٠

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال ، الآية (٢٢) ٠

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي ، ينظر : المشكاة ، ج ١ ، ص (٨٢) الحديث رقم (٣٤٨) ٠

<sup>(</sup>٤) في سبورة النساء ، الآية (٤٦) ، يقول تعالى : ( مِنَ الذينَ ها دوا يُحُرِّفُونَ الكُلِسمُ عن مواضعِمِ ، ويقولونَ سمعنا وعصينا ٠٠٠) .

وإحماد عظيم لهذه الأمة المرحومة ، وبيان لجلاة قدر المحدثين وعلو مرتبتهم " ·

٦- عن عائشة ، أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في مُرُضِه الذي لم يقم وسلم ، والذي لم يقم من الله الله الله الله الله النهود والنماري ، اتخذوا قُبورُ أنبيا بُهِم مسَاجد )(١) .

قال الطيبي:

" قوله : ( في مرضه ) لعله صلوات الله عليه عرف بالمعجزة أنه مرتحل ، فخاف من الناسأن يعظموا قبره ، كما فعل اليهود والنصارى ، فعرض بلعن اليهود والنصارى وصنيعهم كي لا يعاملوا قبره معاملتهم " ·

٧- عن أبي هريرة ، قال: إن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا : ذهب أهل الدّثور (٢) بالدرجات العلى والنعيم المقيم (٣) .
قال الطيبي :

" قوله: ( والنعيم المقيم ) وُصْفُه بالمقيم تعريضُ بالنعيم العاجل ، فإنه قلما يصفو ، وإن صفا فهو على وشك الزوال وسرعة الانتقال " •

٨ عن سَمْرُةُ بن بُنْدُبر، قال: قال رسول الله عليه وسلم -: (احْضروا الذِكْرُ، وادْنُوا من الإمام، فإن الرجلُ لا يزالُ يتَبَاعدُ حتى يُؤَخِّرُ في الجنورة وإنْ دخلها )(٤).

قال الطيبى:

" في قوله: ( وإن دخلها ) تعريض بأن الداخل قنع من الجنة ، ومن تلك الدرجات العالية والمقامات الرفيعة بمجرد الدخول " ·

<sup>(</sup>١) متفق عليه ، ينظر : المشكاة ، ج ١ ، ص (٢٢٢) الحديث رقم (٢١٢) ٠

<sup>(</sup>٢) جمع دُثْر وهو المال الكثير ، ينظر: المعجم الوسيط ، ما دة (دثر)٠

<sup>(</sup>٣) من حديث متفق عليه ، ينظر: المشكاة ، ج ١ ، ص (٣٠٤ \_ ٣٠٥) الحديث رقم (٩٦٥) .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود ، ينظر: المشكاة ، ج ١ ، ص (٤٣٨) الحديث رقم (١٣٩١) ٠

وعن أبي هريرة و قال: بعث رسول الله عليه وسلم عمر على المدّ قَدَّ و فقيل: منع ابن جميل و و قالد بن الوليو و والعباس فقال رسول الله عليه وسلم - : (ما يُنْقِمُ ابن جميل إلا أنه كان فقيراً فأعناه الله ورسوله وأما خالدٌ فإنكم تُظلِمون خالداً و قد احْتَبَسَ أَدْراعه وأعمد وأعمد الله ومثلها معمها ) ثم قال: (ياعمر! أما شعرتاً نَّ عمّ الرّجل صنو أبيم )(١).

قال الطيبي مبيناً ما في هذا الحديث من تعريض وإسنا د مجازي:

"قال بعض أصحاب الغريب: معنى الحديث: ما حمله على منخ الزكاة إلا أن أغناه الله ورسوله ، فهو تعريض بكفران النعمة ، وتقريع بسوء المقابلة ، قال تعالى:

( وما نُقَمُوا منهم إلا أُنْ يُوْمِنُوا )(٢) أى: ما كرهوا ، قيل: وإنما أسند رسول الله حملى الله عليه وسلم - الإغناء إلى نفسه أيضاً لأنه - صلى الله عليه وسلم - الإغناء إلى نفسه أيضاً لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان هو السببلد خوله في الإسلام ، والاستحقاق من الغنائم (٣) بما أباح الله تعالى لأمنه منها ببركته (٤) " .

١٠ عن جُبَيْر بن مُطْعِم ، قال: لما قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سَهُمُ الله عَلَيْه وسلم - سَهُمُ الله وَيَا لَقُرْبِي بِينَ بني ها شمر وبني المُطَّلِبِ، أَتيتُهُ أَنا وعثمانُ بنُ عَفَانَ ، فقلنا

<sup>(</sup>١) متفق عليه ، ينظر : المشكاة ، ج ١ ، ص (٥٥٨) الحديث رقم (١٢٢٨) ٠

<sup>(</sup>۲) سـورة البروج ، الآية (۸) .

<sup>(</sup>٣) ورد في حديث رواه الشيخان عن جابر عنه عليه السلام قال: (أُعطيتُ حساً لم يُعطهُنَّ أحدُ قبلي ) وذكر منها : ( وأُحلَّتُ لي المغانمُ ولم تحلُّ لأحدِ قبلي ) ينظر: المشكاة ، ج ٣ ، ص (١٦٠١) الحديث رقم (٥٧٤٧) .

<sup>(</sup>٤) في التعليق ، ج ٢ ، ص (٣٨٣ ـ ٢٨٤) نسب الكلام إلى التوريشيني نقبلاً عن أما بالغريب ·

يارسول الله! هؤلاء إخواننا من بني هاشم ، لا نُنْكِرُ فَشْلُهُمْ لمكانِك الذي ومُعَك الله منهم ، أرأيت إخواننا من بني المُطَّلِب أُعطيتهُمْ وتركْتُنا ، وإنما قرا بُتُنا وقرا بُتُهُمْ واحدة ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (إنما بُنُو هاشم وبُنُ—و المطلبِ شي واحدُ هكذا) وهُبنَك بينَ أُما بِعِم (١).

### قال الطيبى:

" من في منهم ابتدائية متعلقة بوض ، أى: أنشي وأصدر وضعك منهم ، أى لا ننكر فضلك لأن الله أنشأك منهم لا منا ، فإن قلت: من أى قبيل هو من فن البيان؟ قلت: من فن التعريض على سبيل الكناية ، فإنهم قد يعبرون عن المسمى بالمجلس والجانب والمكان إجلالاً له وتنويها بشأنه ، وأنشد في معناه زهير:

فعرض إذا ما جئت بالباب والحسى وإياك أن تنسى فتذكر زينبا سيكفيك من ذاك المسمى إشارة فدعه مموناً بالجلال محبسا (٢) ونظيره: (مثلك يجود) بمعنى أنت تجود (٣) ه لا يريدون بالمثل الشبيه والنظيسر وإنما المراد من هو بمنزلتك من الأريحية والسماحة يجود " •

× × ×

<sup>(</sup>۱) رواه الشافعي ، وروى أبو داود والنسائي نحوه ، ينظر : المشكاة ، ج ٢ ، ٥ ص (١١٧٥ ـ ١١٧٦) الحديث رقم (٢٠٢٧) ٠

<sup>(</sup>٢) البيتان ليسا في ديوانه ، وقد نسبهما إليه صاحب المرقاة أيضاً ، ينظر : ج ٨، ص (٥٧ ـــ ٥٨) من المرقاة ٠

<sup>(</sup>٣) في المثل السائر ، ج ٣ ، ص (٦١) : "يقال: مثلك إذا سئل أعطى ، أى: أنت إذا سئلت أعطيت، وسبب ورود هذه اللفظة في هذا الموضع أنه يجعل من جماعـة هذه أوصافهم ، وتثبيتاً للأمر وتوكيداً ، ولو كان فيه وحده لقلق منه موضعـه ولم يرس فيه قدمه " .

# ثانياً: الكناية التلويحية:

عرف السكاكي هذه الكناية بقوله: " فإن كانت ذات مسافة بينها وبين المكنسى عنه متباعدة ، لتوسط لوازم كما في: كثير الرماد ، وأشباهه ، كان إطلاق اسسم التلويح عليها مناسباً ، لأن التلويح هو أن تشير إلى غيرك عن بعد "(١).

ومن أمثلة هذه الكناية عند الطيبي ما يلي:

١- جاء في حديث نهيٌ عن الشرب في الفضر حيث قال عليه العلاة والسلام : ( فإنَّهُ مُسنُ مُسنُ مُسنُ مُسنُ مُسنُ مُسنً مُسنً مُسنً مُسنً مُسنًا في الآخرة ) (٢).

تقال الطيبي:

" قوله: (لم يشرب) كناية تلويحية عن كونه جهنمياً ، فإن الشرب من أواني الفضة من دأب أهل الجنة ، لقوله تعالى: (قوارير من فضق ) (٣) فمن لم يكن هذا دأبه لم يكن من أهل الجنة ، فيكون جهنمياً " •

٢- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( ٠٠٠ إن المُسْأَلةُ لا تُعْلُحُ إلا لثلاثة ;
 لِذِي فَقْرِرُمُدْقِيمٍ (٤) ، أو لذي غُرُم مُفْظِيمٍ ، أو لذي دُم رُمُوجِيمٍ ) (٥) .

(١) مفتاح العلوم ، ص (١٩٤) ٠

<sup>(</sup>٢) من حديث متفق عليه عن البراء بن عا زب ، ينظر: المشكاة ، ج ١ ، ص (٣٨٦ ع ٤٤٤) الحديث رقم (١٥٢٦) •

<sup>(</sup>٣) يريد ما ورد في سورة الإنسان ، الآيتان : ( ١٥ ـ ١٦) وهما : ( ويُطا فُعليهم بآنية ( ٣) من فضة وأكواب كانت قوارير × قوارير من فضة قدّروها تقديراً ) .

<sup>(</sup>٤) أى شديد مذل ، ينظر : المعجم الوسيط ، ما دة ( دقع ) •

<sup>(</sup>٥) من حديث رواه أبو داود عن أنس ه ينظر: المشكلة ه ج ١ ه ص (٥٧٩ - ٥٨٠) ه الحديث رقم (١٨٥١) ٠

قال الطيبي عارجاً قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : (أو لذى دم موجع): «قال ابن الأثير والزمخدرى: هو أن يتحمل دِينة فيسعى فيها حتى يؤدّيها لم للسب أوليا ، المقتول ، وإن لم يؤدّ ها قتل المُتُحمّلُ عنه وهو أخوه أو حميمه ، فيوجعه قتله (١) .

فإن قلت : كيف طريقته عند علماء البيان؟٠

قلت : الدم كناية تلويحية عن القاتل ، لأن من قوله : (إن المسألة لاتعلج لا٠٠٠ أو لذى دم ) علم أن هناك غرامة شرعاً ، ودل ذلك على أنها واردة على قاتـــل متحمل عليه الغرامة ، ثم وصفه بالموجع كناية أخرى ، ومزية عن كون القاتل أخا ، إما من جهة القرابة أو الدين ، كقوله تعالى : (فمنْ عُفِيُ لُهُ مَنْ أُخِيم شيم (٢) ، لأن وجع القلب مستلزم لقتل الشقيق " .

٣- عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( لا تجعلوا بيو تُكم مقابر ، إن الشيطان يُنْفِرُ من البيت الذي يُقرأ فيه سورة البقرة (٣) . قال الطيبي :

" قوله : (إن الشيطان ينفر) استئناف كالتعليل للنهي ، كقوله تعالى : (ولا تخاطبني في الذينُ ظُلُمُوا إِنَّهُمْ مُغرقونُ) (ع) فلا بد من بيان وجه المناسبة بيسن التعليل والمعلل ، وذلك أن معنى التسبيه : لا تكونوا كالموتى في القبور عارين عن القراءة والذكر ، غير منفرين للشيطان ، ونحوه في النهي قوله تعالى : (فلا

<sup>(</sup>١) ينظر : الفائق ، ج ١ ، ص (٤٣١) • والنهاية ، ج ٥ ، ص (١٥٧) •

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، الآية (١٧٨) ٠

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم ، ينظر : المشكاة ، ج ١ ، ص (١٥٤) الحديث رقم (٢١١٩) ٠

<sup>(</sup>٤) سبورة هود ، الآية (٣٧) .

تُمُوتُنَّ إِلا وأُنتم مُسلمونَ )(١) نهاهم عن أن يموتوا على غير الإسلام والمسراد الأمر على ثباتهم في الإسلام حيث إذا أدركهم الموتكانوا مسلمين (٢) ، فكذا ههنا المراد أمرهم على قراءة القرآن ، والعمل به ، والتحري في استنباط معانيه والكشف عن حقائقه ، بحيث يصير ذا جد وحظ وافر من ذلك ، مراغمة للشيطان فقوله : ( لا تجعلوا بيوتكم مقابر ) كناية تلويحية عن هذه المعاني " ·

عمد عن عائشة ، أن النبي حصلى الله عليه وسلم حكان يقول: ( اللهم اجعلني مسن الذينُ إذا أُحسنوا استبشروا ، وإذا أُساؤوا استغفروا )(٣).

قال الطيبي:

" قوله : (إذا أحسنوا استبشروا) أي: إذا أتوا بعمل حسن قرنوه بالإخلاص، فيترتب عليه الجزاء ، وهو استحقاق د خول الجنة والاستبشار بها ، كما قسال تعالى : (وأُبْرِرُوا بالجنم التي كنتم تُوعُدونُ) (٤) فهو كناية تلويحية " •

٥- عن أبي هريرة ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ( لا يجتمعُ كا فـرُ وقا تِلُه في النارِ أبداً )(٥).

قال الطيبي:

" قوله : ( في النار أبداً ) قال النووى: قال القاضي عياض: يحتمل أن هــــذا مختص بمن قتل كا فراً في الجهاد ، فيكون ذلك مكفراً لذنوبه حتى لا يعا قبعليهــا أو أن يكون عقابه بغير النار ، أو أن يعا قب في غير مكان عقاب الكفار ولا يجتمعان في إدراكها "(1).

<sup>(</sup>١) سـورة البقرة ، الآية (١٣٢) ٠

<sup>(</sup>٢) تقدّم نحو هذا الكلام ص (٧٤٧) من الرسالة ٠

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه ، والبيهقي في (الدعوات الكبير) ، ينظر: المشكاة ، ج ٢ ، ص (٢٢٨) الحديث رقم (٣٥٧) .

<sup>(</sup>٤) ســورة فصلتُ ، الآية (٣٠) ٠

<sup>(</sup>٥) رواً و مسلم و ينظر: المشكاة وج ٢ و ص (١١١٨) و الحديث رقم (٣٧٩٥) .

<sup>(</sup>٦) محيح مسلم بشرح النووى ، ج ١٣ ، ص (٣٧) .

وعقب على كلام النووى قائلاً:

" أقول: والأولهو الوجه ، وهو من الكناية التلويحية ، نفى الاجتماع فيل والمنه نفي المساواة بينهما ، فيلزم أن لا يد خل المجاهد النار أبداً ، فإنه لو دخلها لساواه ، ويؤيده قوله ولملى الله عليه وسلم وفي حديث أبي هريرة وليجتمع غبار في سبيل الله ود خان جهنم )(١) وقول :

( أبداً ) بمعنى قط في الماضي ، وعوض في المستقبل ، تنزيلاً للمستقبل منزل الماضي " .

٢- عن أبي موسى ، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : (إن أبوابُ الجنةِ تحتَظلل السيونِ)، فقام رجل رُثُ الهيئة ، فقال: يا أبا موسى! أنست سمِعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ هذا؟ قال: نعم · فرجعُ إلى أصحابِه ، فقال: أَقْراً عليكمُ السلمُ ، ثم كسر جُفَنُ (٢) سيفهِ فألقاهُ ، ثم مشى بسيفِهِ إلى العدق ، فضربُ بهِ حتى قُتِلُ (٣).

قال الطيبي:

" قوله (إن أبواب الجنة تحتظلال السيوف) هو كناية تلويحية عن إعلاء كلمة الله العليا ، ونصرة دينه القويم ، الموجبة لأن يفتح لماحبها أبواب الجنة كلها ويد عى لأن يد خل من أي باب ساء ، وهو أبلغ في الكرامة من أن يقال: ( الجنة تحتظلال السيوف) (٤) ومن ثمة سلم الرجل على ماحبه تسليم توديع ، وكسر جفن سيفه

ومضى "

<sup>(</sup>۱) من حدیث رواه الترمذی ه وقال: (هذا حدیث حسن صحیح) • ینظر: الجامع الصحیح لنظر: الجامع الصحیح للترمذی ه ج ٤ ه ص (١٤٧) •

<sup>(</sup>٢) أى غِمده ، ينظر: المعجم الوسيط ، ما دة (جفن) .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم ، ينظر : المشكاة ، ج ٢ ، ص (١١٣١) الحديث رقم (٢٨٥٢) ٠

<sup>(</sup>٤) من كلام النبي -صلى الله عليه وسلم - • وقد تقدم ص (١٩٨٣) من الرسالة •

وقد تعقب الشيخ على القارى كلام الطيبي هنا قائلاً:

" وفي كونه أبلغ نظر لأهل البلاغة ، إذ لاخفاء أن نفس الشيئ تحتظل الشيئ أبلغ من أن يكون تحتظله بابه ، فيحتاج إلى الدخول ، بخلاف الأول فإنه يدل على أنه واقع فيه لكمال قربه "(١) انتهى.

أقول: ما ذهب إليه القارى هو الصواب، وتعقبه للطيبي هنا تعقب وجيه ٠

٧\_عن ابن عباس ، قال : ( ما ظهرُ الغُلُولُ<sup>(٢)</sup> في قوم إلا ألقى الله في قلوبه الرُّعبُ )<sup>(٣)</sup> .

قال الطيبي:

× × ×

<sup>(</sup>١) المرقاة ، ج ٧ ، ص (٣٠٧) ٠

<sup>(</sup>٢) في المحاح للجوهري ما دة ( غلل ) : " غُلُّ من المُغْنُم عُلُولاً ، أي خان "

<sup>(</sup>٣) من حديث رواه مالك ، ينظر : المشكاة ، ج ٣ ، ص (١٤٧٥) الحديث رقم (٥٣٧٠) .

## ثالثاً: الكناية الرمزية:

عرف السكاكي هذه الكناية عندما قال: "وإن كانت ذات مسافة قريبة مع نوع من الخفاء كنحو: عريض القفاء وعريض الوسادة ، كان إطلاق اسم الرمز عليها مناسباً لأن الرمز هو أن تشير إلى قريب منك على سبيل الخفية "(١).

وعرف السيوطي الرمز بأنه : " ما يشار به إلى المطلوب ، مع قلة الوسائسط ، وخفاء في الملزوم "(٢).

وقد ذكر الطيبي هذه الكناية مرتين عند هذين الحديثين:

١- عن معاوية ، قال : سمعتُرسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ : (المُؤُذِّنونُ أطولُ الناسِ أُعْناقاً يومُ القيامة ) (٣) .

يشرح الطيبي المراد بقوله : (أطول الناس أعناقاً ) فيقول :

" قوله : (أطول الناس أعناقاً) قال البغوى: قال ابن الأعرابي : معنى المثرهم أعمالاً ، يقال : لفلان عُنْقُ من الخير أى قطعة ، وقال غيره : أكثرهم رجاءً لأن من يرجو شيئاً طال إليه عُنقُه ، فالناس يكونون في الكرّب وهم في الرّوح يشر ثبون أن يُؤذن لهم في دخول الجنة ، وقيل : معناه الدّنو من الله تعالى ، وقيل : المناه الدّنو من الله تعالى ، وقيل : لا يُلْجِمُهُم العرقُ فإن الناس يوم القيامة يكونون في العرق بقدر أعمالهم ، وقيل : معناه أنهم يكونون رؤساء يومئذ والعرب تصف السادة بطول العنق ، وقيل : الأعناق : الجماعات ، يقال : جاء عُنُقُ من الناس ، أى : جماعة ، ومعنى الحديث : أن جمع المؤذنين يكون أكثر ، فإن من أجاب دعوتهم يكون معهم ، وروى بعضه م :

<sup>(</sup>١) مفتاح العلوم ، ص (١٩٤) .

<sup>(</sup>٢) شرح عقود الجمان ، ص (١٠٣) ٠

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم ، ينظر : المشكاة ، ج ١ ، ص (٢٠٧) الحديث رقم (٦٥٤) ٠

إعناقًا بكسر الهمزة : أىإسراعاً إلى الجنة "(١).

بعد ذلك يحلل كلام البغ وي بيانياً فيظهر ما فيه من مجاز وكنايات ومن بينها كناية رمزية (٢) فيقول:

" أقول: قوله: (أكثرهم أعمالاً) نحو قوله - صلى الله عليه وسلم -: (أسرعكن لحوقًا بي أطولكن يدًا )(٣) أي أكثركن عطاء ، وسمي العمل بالعنق باعتبار ثقله ، قال تعالى : ( فمن ثقلت موازينه )(٤) فلما سمي العمل بالعنق جي عقوله : (أطول الناس) كالترشيح لهذا المجاز ، وكذلك اليد لما سمي بها العطاء أتبعهــــا بالطول مراعاة للمناسبة .

وقوله: (أكثرهم رجاء) كناية رمزية ، ولذلك علل بقوله: (لأن من يرجـــو سيئا طاله إليه عنقه ) •

وقوله : (الدنو من الله ) هذا كناية تلويحية ، لأن طول العنق يدل على طـــول القامة ، ولا ارتياب أن طول القامة ليس مطلوباً بالذات، بل لا متيازهم من سائر الناس وارتفاع شأنهم ، كما وصفوا بالغُرِّ المُحَبَّلين (٥) للا متياز وا لا شعبار . وكذا قوله: ( لا يلجمهم العرق ) من هذه الكناية ، لأن الوصف بطول القامة إنسا ، يكون للامتياز ، وهو إما لرفعة الشأن كما سبق ، أو للنجاة من المكروه •

وقوله : ( يكونون رؤساء فيه) استعارة ، قال صاحب الكشاف : (شبهوا بالأعناق (y) كما قيل لهم : هم الرءوس والنواصي والصدور

وقوله : (وقيل : الأعناق : الجماعات) فعلى هذا الطول مجاز عن الكثرة ، لأن الجماعة إذا توجهوا مقصداً لهم يكون لهم امتداد في الأرض •

<sup>(</sup>۱) شرح السنة ، ج ۲ ، ص (۲۲۷ - ۲۲۸) .

<sup>(</sup>٢) لم أختصر هذا النصمع طوله بسبب ما فيه من نكات بيانية رائعة تدخل ضمن فنون البيان

<sup>(</sup>٣) تقدم (797 - 397) من الرسالة برواية البخارى وهذه رواية مسلم ، ينظر صحيح مسلم بشيرح النووى ، جد (8) ، (8) ، (8) سورة الأعراف ، الآية (8) ، وتتمتها : ( فأولئك مُمْ المفلحون ) ،

<sup>(</sup>٥) ورد ذلك ضمن حديث رواه الشيخان عن أبي هريرة هينظر : المشكاة ، ج ١ ، ص (٩٦) الحديث ٩٠٠ (۲) الکتاف، ج ۳ ، ص (۲۹۹)

وقوله : "إعناقاً أي: إسراعاً " من أعنق إذا أسرع (١) ، فعلى هذا الطول يحتمل الحقيقة ، ويجوز أن يقال : إن طول العنق عبارة عن عدم التشوير والخجل ، فله نالخجل منكن الرأس ، متقلص العنق ، قال تعالى : ( وُلُوْ ترى إِذِ المجرمونُ نا كِسُوا الخجل مندُ رُبِّهِم ) (٢) . " .

٢- عن عُبيدة المُلْيْرِيِّ ، وكانت له صُحْبُة ، قال: قال رسول الله - صلى الله علي - من عُبيدة المُلْيْرِيِّ ، وكانت له صُحْبُة ، قال: قال رسول الله - صلى الله علي - وسلم - : (يا أهلُ القرآنِ إلا تُتُوسَّدُوا القرآنُ ، وا تُلُوهُ حُقَّ تلاوتِهِ من آنام الليلِ وسلم - : (يا أهلُ القرآنِ إلا تُتُوسَّدُوا القرآنُ ، وا تُلُوهُ حُقَّ تلاوتِهِ من آنام الليلِ والنهارِ ) (٣) .

يردد الطيبي قول الرسول الأكرم \_ صلى الله تعالى عليه وسلم \_ : ( لا تتوسدوا القرآن ) بين الكناية الرمزية والكناية التلويحية ، ويحلل الكناية في الحالتين تحليلاً جيداً فيقول :

" قوله : ( لا تتوسدوا القرآن ) يحتمل وجهين :

<sup>(</sup>١) في أساس البلاغة ، ما دة عنق : " أعنقت الريخ بالتراب : من العُنك ق ، وهو السير الفسيح " • وفي المعجم الوسيط ، ما دة عنقه : "العُنكُ: ضربُ من السير فسيحُ سريعٌ ، للإبل والخيل " •

<sup>(</sup>٢) سورة السجدة ، الآية (١٢) .

<sup>(</sup>٣) من حديث رواه البيه قي في (شعب الإيمان) · ينظر: المشكاة ، ج ١ ، ص (٦٧٦) الحديث رقم (٣٢١٠) ·

وأورد الشريف الرضي في كتابه (المجازات النبوية) ، ص (٤١ ــ ٤٢) قريباً من هـــذا الحديث بلفظ : (ذاك رجل لا يُتَوَسَّدُ القرآن ) وقال : "وهذه من الاستعارات العجيبة والكنايات الغريبة ، وهي تحتمل معنيين :

أحد هما مدح ، والآخر ذم" ، وبين أن المدح إذا كان المراد أنه لا ينام عـــن قراءة القرآن ٠٠٠

والذم إذا كان غير حافظ للقرآن وليس ملازماً له ٠

أحد هما :أن يكون كناية رمزية عن التكاسل ، أى لا تجعلوه لكم وسادة تنامـــون عليه ، بل قوموا به وا تلوه حق تلاوته آناء الليل وأطراف النهار ، هذا معنــــى قوله : ( وا تلوه حق تلاوته ) .

وثانيهما: أن يكون كناية تلويحية عن التفافل ، فإن من جعل القرآن وسادة يلزم منه النوم ، فيلزم منه الغفلة ، يعني لا تغفلوا عن تدبر معانيه ، وكشف أسراره ولا تتوانوا في العمل بمقتفاه ، والإخلاص فيه ، وهذا معنى قوله : ( وا تلوه حسق تلا وته ) .

وقول الله تعالى : (إن الذينُ يُتْلُونُ كتابُ الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رُزُقْناهُم سراً و عُلانِية يرجونُ ,تجارة لن تَبُورُ )(١) جامع للمعنيين ، فإن قوله : (أقامـــوا \_ وأنفقوا ) ماضيان عطفا على (يتلون) وهو منارع ، دلالة على الدوام والاستمرار في التلاوة المثمرة ، لتجدد العمل المرجو منه التجارة الرابحة "

× × ×

<sup>(</sup>١) سـورة فاطر ، الآية (٢٩) .

# رابعاً: الكناية الإيمائية:

الكناية الإيمائية هي كناية قلت وسائطها بلاخفاء (١) . وقد ذكر الطيبي أمثلة لهذه الكناية ، منها :

1- عن أبي را فع ، قالُ: قالُ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : ( لا أُلْفِيكُ - تَّ الْمُورُ مِنْ أَمْرِي مِمَّا أُمُرْتُ بِمِ أَو نَهُيْتُ عنه أَ م فيقول: لأَمْرُ مِنْ أَمْرِي مِمَّا أُمُرْتُ بِمِ أَو نَهُيْتُ عنه أَ م فيقول: لا أُنْرِي ، ما وجدْنا في كتا بِ الله ا تَبعنا هُ .) (٢) .

قال الطيبي:

" قوله: ( لا ألفين ) : ألفيت الشيئ وجدته ، وهو كقولك: لا أرينك ههنا ، نهى رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ نفسه عن أن تراهم على هذه الحالة والمراد نهيهم عن أن يكونوا على تلك الحالة ، فإنهم إذا كانوا عليها وجد هم صلوات الله وسلامه عليه كذلك ، فهو من با بإطلاق المسبب على السبب ومن الكناية الإيمائية " انتهى .

قلت: يلاحظ أن الكناية الإيمائية تلا بس في بعض صورها المجاز المرسل عند الطيبي •

٢ عن أنس، قال: قال رسول الله عليه وسلم -: (ما مِنْ مسلم يغرسُ غُرْساً ، أُوْ يُزْرُعُ زُرْعاً فيأكلُ منه إنسانٌ أو طيرٌ أو بهيمة ما إلا كانستُلسه صدقة (٣).

وشرح عقود الجمان للسيوطي ، ص (١٠٣) ٠

 <sup>(</sup>۱) ينظر : مفتاح العلوم للسكاكي ه ص (١٩٤) .
 والتلخيص للخطيب القزويني ه ص (٣٤٤) .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد ه وأبو داود ه والترمذى ه وابن ماجه ه والبيهقي في " دلائل النبوة " ينظر : المشكاة ، ج ١ ، ص (٥٧) الحديث رقم (١٦٢) ٠

<sup>(</sup>٣) متفق عليه ، ينظر: المشكاة ، ج ١ ، ص (٥٩٥) الحديث رقم (١٩٠٠) ٠

# قال الطيبي:

" قوله : (ما من مسلم يغرسغرساً) أقول: نكر مسلماً ، وأوقعه في سياق النفي وزاد من الاستغراقية ، وخص الغرس والزرع ، وعم الحيوان ليدل على سبيل الكناية الإيمائية على أن أى مسلم ، سواء كان حراً أو عبداً ، مطيعاً أو عاصياً ، يعمل أى عمل من المباح ، ينتفى بما عمله أى حيوان كان ، يرجى نفعه إليه ويثلب عليه " .

×

# خامساً: الكناية الزبدية:

عرف الطيبي الكناية الزبدية بأنها : "هي التي لا ينظر فيها الى مفردات التراكيب لاحقيقة ولا مجازاً ، بل تؤخذ الزبدة والخلاصة من المجموع " •

ومن أمثلتها عنده ما يلي:

١- في حديث عمر - رضي الله عنه - سألُ جبريلُ - عليه السلام - النبيّ - صلى الله عليه عليه وسلم - عن أمارا ترالساعة عفقال عليه الصلاة والسلام : (أُنْ تُلِدُ الأُمُةُ رُبّتُها وأن ترى الحُفاةُ العُراةُ العَالَةُ رِعاءُ الشّاءِ يتطا وُلُونُ في البُنيانِ )(١).

قال الطيبى:

<sup>(</sup>١) من الحديث رقم (٢) وقد سبق تخريجه ص (٥٥) من الرسالة ٠

"القرينة الثانية (١) دلت بالكناية الزبدية ، التي لا ينظر فيها إلى مفسرات التراكيب لاحقيقة ولا مجازاً ، بل تؤخذ الزبدة والخلاصة من المجموع ، علسى أن الأذلة من الناس ينقلبون أعزة ملوك الأرض ، فينبغي أن تؤول القرينة السابقة (٢) بما يقابلها ، ليتطابقا في أن تعير الأعزة أذلة ، ومعلوم أن الأم مربية للولد ومدبرة لأمره ، فإذا صار الولد رباً ومالكاً لها ، لاسيما إذا كان بنتاً ، ينقلب الأمر ، ثم في وضع الأمة ووصفها بالولادة موضع الأم إشعار بمعنى الاسترقلال والاستيلاء ، وأن أولئك الضعفة الأذلة الذين فهموا من القرينة الثانية هم الذين يتعززون ويتسلطون ، ويفتحون البلاد ويسترقون كرائم النساء وشرائفها،ويستولدونها فتلد الأمة ربتها " .

٣- عن أنس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( ثلاثُ من أُمْلِ الإيمان: الكُنُّ عمنٌ قال: لا إله إلا الله ، لا تكفَّرُ ، بذنب، ولا تخرِجه من الإسلام بعمل، والجهائ ما ضِمُذْ بعَتَنِي الله إلى أَنْ يُقا تل آخرُ هذه الأمة الدجال ، لا يُبْطِلُه جُورُ جائر ولا عَدْلُ عا دل ، و الإيمان بالأُقدار ) (٣).

قال الطيبي:

" قوله : ( لا يبطله ) قال المظهر : لا يجوز ترك الجهاد بأن يكون الإمام ظالماً ، بل يجب عليهم موافقته فيه ، ولا أن يكون الإمام عا دلا فلا يخافون من الكف الميار ولا يحتاجون إلى الغنائم ، فعلى هذا يكون النفي بمعنى النهي (٤) . " .

<sup>(</sup>١) هي قوله : (أن ترى الحفاة ٠٠٠) ٠

<sup>(</sup>٢) وهي قوله : (أن تلد الأمة ربتها) .

<sup>(</sup>٣) روآه أبو داود ، ينظر: المشكاة ، ج ١ ، ص (١٣٥ - ٢٥) الحديث رقم (٥٩) ٠

<sup>(</sup>٤) ينظر : التعليق ، ج ١ ، ص (٥٧) ٠

وعقب على رأي المظهر بقوله:

" أقول: ويمكن أن يجري على ظاهر الإخبار كما هو عليه ، ويكون تأكيداً للجملة السابقة ، أى لا يبطله أحد إلى خروج الدجال ، على الكناية بأن لا ينظر إلــــى مفردا تاللفظ ، بل تؤخذ الزبدة والخلاصة من المجموع " .

× × ×

### \_الخاتم\_ة \_

نوجز في هذه الخاتمة عملنا في هذا البحث ، ثم النتائج التي توصلنا إليها ٠

\_ أما عملنا في البحث ، فقد التزمت بعون الله \_ بالخطة المقررة ، والمنه \_ ج الذي ذكرته في المقدمة ·

\_ فمن حيث الخطة : تنا ولت في التمهيد العناصر التالبة :

أولاً \_ تحدثت عن الجانب البياني في الحديث النبوى قبل الطيبي ، وتنا ولتجهود بعض علما ، الأنب والبلاغة وهم : الجاحظ ، والشريف الرضي ، وابن رشيق القيرواني ، وعبد القاهر ، وضياء الدين بن الأثير ، والعلوى .

# تُانياً - تحدثت عن منهج المؤلف في كتا بـــه .

ومدى التزامه بعنهجه ، وبينت تأثره بكتاب الكشاف، وأنه سلك منهجا قائماً على علوم البلاغة العربية ، فقد اتخذ البلاغة حجة في فهم الحديث واستنباط الأحكام ، وكشفعن جوانب مهمة من البلاغة النبوية ، وصح بعض المفاهيم التي تتصل ببلاغة المتكلم ، ودافع عن بلاغة المحابة \_ رضي الله عنهم ه وطابق بين معاني القرآن والسنة في بعض الأساليب معتمداً على البلاغة العربية ... وذكرتأنه اعتمد على اللغة ، وربما قدم كلام أهلها على كلام المحدثين ، وبينت طريقة عرضه للمادة العلمية ، وتحدثت عن معادره التي ذكرها هو .

# بعد ذلك بدأت دراسة فنون البيان ضمن أبواب ثلاثة :

- \_ ففي دراسة الباب الأول ( فن التشبيه ) تنا ولت في تمهيده تعريف التثبيه عند الطيبي ، ثم جعلت هذا الفن ثلاثة فمول:
- \_ الفصل الأول درست فيه أركان التشبيه عند الطيبي ، وهو مقسم إلى ثلاثة مباحث:
- \_ المبحث الأول: درست فيه طرفي التشبيه ، والعلاقة بينهما ، ففي دراسة المشبه ذكرت أن الطيبي وضح المشبه في بعض الصور الغامضة ، وتحدث

عن التلميح إلى المشبه وعدم ذكره صراحة في مقام التعظيم ، وعنصد الحديث عن المشبه به ذكرت أن الطيبي أشار إلى أنه لا بد أن يلائم المشبه ، وعند الحديث عن قيمة القيود في المشبه به أتيت بأمثلة ذكر فيها الطيبي ما لهذه القيود من أثر في المعنى ، وعند العلاقة بين الطرفين ذكر الطيبي أن وجود الطرفين دليل على التشبيه ، وقصد قام بتوضيح العلاقة بينهما ، وذكر أمثلة لتشبيه المعقول بالمحسوس، وبينت أنه يطلق على بعض صور الاستعارة اسم التشبيه ، وهذا من باب التسامح ، ثم تنا ولت التشبيه بالحركات وما له من أثر نفسي، وذكرت بعض المئثلة التي عرضها .

\_ المبحث الثاني تناولت فيه أداة التشبيه: فدرست موقفه من حذف الأداة وقد قرر أن الحذف أبلغ ، ثم تحدثت عن موقفه من تقدير حرف التشبيه ، وتقديم حرف التشبيه من حيث وتقديم حرف التشبيه للعناية به ، وعن موقع أداة التشبيه من حيث الإعراب، واختيار الأمثل من حيث الأسلوب، وعن صور التشبيه عند حذف الأداة .

\_ المبحث الثالث: تنا ولت فيه وجه الشبه ، وتحدثت فيه عن موقفه من حذف الوجه ، وأن ذلك أبلغ من ذكره ، وأن وجه الشبه يكون في بعض الصفات لاكلها ، وبينت أنه ذكر أكثر من وجه في بعض التشبيهات، وقام بالمفاضلة بين وجوه الشبه ، وأشار إلى الفرابة في وجه الشبه ، وقام بتبيان وجه الشبه في بعض التشبيها تالتي لم يذكر فيها الوجه ، وذكرت فيها وجه الشبه في بعض التشبيها تالتي لم يذكر فيها الوجه ، وذكرت فيها آخر هذا الفصل أنه تحدث عن الشك في وجه الشبه ، وأنه استعمان بالتشبيه في بيان بعض المعاني الغامضة ، وأنه يتعقب بعض الشارحيسن بالتشبيه في بيان بعض المعاني الغامضة ، وأنه يتعقب بعض الشارحيسن

فيما ذكروه عن وجود تشبيها تينفيها هو ، ثم ذكرتأنه اخترع تشبيهاً عجيباً ، وأن هذا تكلف واضح منه ، كما أنه يضيف إلى بعض التشبيهات ما يتممها حتى تبدو صورة متكاملة .

- \_الفصل الثاني: تناولتصوراً من التشبيه ذكرها ، وجعلته في ثلاثة مباحث:
  \_المبحث الأول: تناولت فيه التشبيه المفرق ، فذكرت نماذج منه وذكرت
  أنه يردد بعض الصور البيانية بين التشبيه التمثيلي والتشبيه المفرق
  أو المفرد .
- \_ المبحث الثاني: تناولت فيه التشبيه التمثيلي ، وبينت عموم كلمسة التمثيل عنده ، ثم عرفت التشبيه التمثيلي ، وبينت أنه يسير علسي منهج السكاكي في التمثيل ، وقدمت أمثلة للتشبيه التمثيلي عنده ،
- المبحث الثالث: تناولت فيه التشبيه البليغ ، وهو يرى أن البليغ ما حذف وجهه وأداته ، وهذا مذ هب المتأخرين ، وذكرت أمثلة لهذا النوع من التشبيه ، وبينت أنه لا يهتم بذكر المصطلح البياني عند ذكرها .
- \_ الفصل الثالث: تحدثت عن أغراض التسبيه عند الطيبي ، وذكرت في مقدمــة هذا الفصل عناية الطيبي بالتشبيه ، ثم ذكرت أغراض التشبيه في ثلا ثــة مباحث ، وهي :
- \_ المبحث الأول: الأغراض العامة للتشبيه ، وذكرت منها المبالغة التي عني بها الطيبي كثيراً .
- \_ المبحث الثاني : الأغراض الخاصة للتشبيه ، وهي نوعان :

  أ ـ أغراض تعود إلى المشبه: كبيان حاله ، أو تقرير حاله في نفـــس

  السامع ، أو تعظيم المشبه ، أو تقبيحه .

ب\_أغراض تعود إلى المصبه به ، ومنها التشبيه المقلوب ، وبينت أن الغرض منه المبالفة ·

\_ المبحث الثالث: أغراض أخرى للتشبيه: ذكر الطيبي أغراضاً غيـــر السابقة، مثل التقريب، وتأنيس المخاطبين، والزجر، وقد ذكرتها في مبحث خاص تسميلاً لدراستها .

وقبل اختتام باب التسبيه تنا ولت موقف الطيبي من بعض الموضوعات التي تتصل بهذا الفن ، وهذه الموضوعات هي : التسابه ، ومغزى التسبيه ، ثم صلـــة التسبيمات النبوية بالقرآن الكريم .

- وفي الباب الثاني: (فن المجاز): وضحت في مقدمته موقف الطيبي من المجاز وأنه أبلغ من الحقيقة ، وهو يرى أن الحقيقة هي الأصل في الكلام، والعدول إلى المجازيكون لسبب، ويرى أنه لا مجاز في المعجزات والغيبيات ، وأن المجاز موضوع بالوضع النوعي ، فليس مقصوراً على السماع ، وبينت أن هذا رأى جمهور البلاغيين ، وأنه يطلق كلمة الاتساع بعمنى المجاز ، وأنه يكتفي بكلمة مجاز في كثير من الأحيان دون تبيان نوع المجاز .

وقد جعلت هذا الباب في ثلاثة فصول ، وهي :

\_الفصل الأول تنا ولت فيه المجاز العقلي ، وبينت أن الطيبي يطلق عليه اسم (الإسناد المجازى) وقد ذكر من علاقته أربعا ، وهي : (السببية – الزمانية \_المكانية \_المصدرية) ولم يحدد نوع العلاقة في بعض الأحيان ... وبين في بعض المواضع بلاغة المجاز العقلي .

- الفصل الثاني في المجاز المرسل، بينتأنه يطلق عليه كلمة مجاز فقط، وقد ذكر الطيبي من علاقاته: (السببية - المسببية - الجزئية - اعتبار

- ما يكون \_ اعتبار ما كان \_ الحالية \_ المحلية \_ إطلاق الخاص وإرادة العام \_ وعكسها \_ المجاورة \_ الإطلاق والتقييد ) ·
- وقد وضح الطيبي خلال شرحه للأحا ديث النبوية بعض أسرار هذا المجاز، ومواقعه الحسنة في الكلام ·
- \_ الفصل الثالث في الاستعارة ، ذكرت في تمهيده تعريف الاستعارة عنـــد الطيبي ، وبينت تأثره بالسكاكي في هذا التعريف، ثم جعلت هذا الفصــل مباحث ثلاثة:
- \_ المبحث الأول: تنا ولت فيه أنواع الاستعارات التي ذكرها الطيبي ،وهي:

  ( التصريحية \_ المكنية والتغييلية سالتبعية \_ المرشحة \_ المجردة \_
  اللفظية \_ التهكمية \_ التمثيلية ) وبينت آراءه في هذه الاستعلامات موازناً بكلام البلاغيين .
  - \_ المبحث الثاني: ذكرت فيه استعارات عامة لم يحدد أنواعها الطيبي، وإنما اكتفى بذكر مصطلح الاستعارة فقط ، وهي قسمان:
  - \_ القسم الأول: استعارات لم يذكر لها مصدراً ، وبينت سبب إغفاله لمصادر بعضها ، وأن بعضها الآخر يمكن أن يكون مصدرها الطيبي .
  - \_ القسم الثاني: ذكرتفيه استعاراتأشار إلى مما درها ، وبينت أن سكوته عليها دليل على إقراره بها .
  - المبحث الثالث: تناولت فيه قيمة الاستعارة ، وفضلها في الكلم، وذكرت أن الطيبي يرى من فوائد ها المبالغة ، كما أشار إلى حسن موقعها وفائدتها ، واستحسنها في بعض المواضع .

وقبل إنهاء هذا الباب تحدثت عما يسميه الطيبي الادعاء ، وقد جعله شيئا

ليسمن التسبيه ولا من الاستعارة ، وبينتا ن صنيع الطيبي من باب التسامح ، لأن الادعاء يوجد أساساً في كل الصور البيانية .

\_ وفي الباب الثالث: (فن الكناية): تنا ولت في تمهيد هذا الباب تعريف الكناية عند الطيبي ، وموقفه من الجمع بين إرادة الكناية والحقيقة معاً في لفظ واحد أو عبارة واحدة ، ثم جعلت هذا الباب فعلين:

\_الفصل الأول: تناولت فيه : أقسام الكناية ، وفائدتها ، وجعلته في مبحثين:

- المبحث الأول: تنا ولت فيه أقسام الكناية ، وذكرت أن الطيبي أورد كنايا تكثيرة تدخل تحتقسمين ، هما : الكناية عن صفة والكناية عن موصوف ، وقد كان القسم الأول أكثر وروداً عند الطيبي وذكرت أنه أطلق على بعض علاقات المجاز المرسل مصطلح الكنايسة ، ومثل هذه الظاهرة نجد ها عند الزمخسرى ، وفي كلا القسمين نقل بعض الكنايات عن بعض العلماء ولم يضف إليها شيئاً .

- المبحث الثاني: تحدثت فيه عن فائدة الكناية ، وذكرت أن الطيبي يرى أن الكناية أبلغ من التصريح ، ومن فوائد الكناية عندده المبالغة ، وتفيد في التعبير عن اللفظ الخسيس، والإيجاز، والتصوير ، والتعبير عن حال صاحبها ، والزجر ، وبينت أن الطيبي قد يفرب فَيُجُوِّزُ حمل الكلام على الكناية ، ويكون الكلام محمولاً على الحقيقة .

\_الفصل الثاني: تناولت فيه ألقاباً أخرى للكناية • فهي قد تكون تعريضاً و أو تكون تلويخية ، أو رمزية ، أو إيمائية ، أو زبدية ، وبينستأن الألقاب الأربعة الأولى ذكرها السكاكي ، وأما الكناية الزبدية فهي

من إضافات الزمخسرى ، والطيبي سماها بذلك ، وقد عرضت الأمثلة التي ذكرها الطيبي ، وكان أكثرها في التعريض حيث جعل من أغراضه : الـــذم ، والتوبيخ ، والتحذير ، ولتنويه جانب الموصوف .

× × ×

= أما منهجي في البحث: فقد التزمت بما ذكرت في المقدمة ، إذ أنني جمعت المادة البيانية ، وتحققت من سلامة النموص ، ثم قسمتها إلى موضوعات ، ودرست كلم موضوع على حدة ، وفق الخطة المذكورة ، وأبقيت كلام الطيبي سليماً كما هـو ، فإذا اختمرته أشرت الى ذلك ، وذكرت بعض نقوله عن العلماء ، ولاحظت كيسف تعامل مع مما دره ، فربما نقل ولم يضف شيئاً ، وربما أضاف إلى ما ينقله رأياً آخر ، أو نقد ما نقله ، أو استنبط مما نقله أموراً نا تصلة بالبيان ، وربما يلابس شرح بعض الأحاديث بعض الأمور البيانية فذكرتها ، وذكرت الحديث الذي قيلت عنده ، وألحقت النظير بنظيره .

وقمت بتوثيق نقول الطيبي من الكتب المطبوعة ، وأما نقوله من الكتب المخطوطة حتى اليوم فوثقتها من بعض الكتب التي شرحت المشكاة ، مثل (المرقليل المرقاليق المبيح) ، ما أمكن ذلك ·

وقد ذكرت نصوص الأحاديث النبوية أو بعض ما يتعلق منها بالفن البياني الدى يذكره الطيبي ، وأحلت إلى مواضع الأحاديث في المصكاة ، وعرضت الأحاديث مرتبة حسب ترتيب المشكاة ، وفيما يتعلق بالجانب البياني ، فقد عرضت كلامه ووازنت بكلام البلاغيين ، وبينت موقفهم من القضايا التي ذكرها ، وربما عرفت ببعصض

المصطلحات البلاغية التي تمر خلال كلامه

وقد قمت بشرح بعض المفردات اللغوية الغريبة ، وبإحالة بعض الأحاديث التي الستشهد بها إلى مواضعها في كتب الحديث ، وأحلت بعض شواهده البيانية إلى أما كنها في الدواوين الشعرية ، أو كتب البلاغة العربية ، ما أمكن ذلك .

وكنتأنا قص الطيبي في بعض القضايا ، وأذكر ما أراه أنه الصواب •

ورجعت إلى عدد من المما در البلاغية خلال الحديث عن بعض فنون البيان ، كما رجعت إلى عدد من المما در العلمية خلال حديثي في التمهيد عن البيان النبوى قبل الطيبي ، وحياته ، ومؤلفاته ، ودراستي لكتابه الكاشف ·

وقد قدمت نماذج كثيرة مما ذكره الطيبي من فنون البيان ، ولم أحدف إلا القليل ، وذلك أملاً أن تكون هذه الرسالة مرجعاً في البيان النبوى الذى تناشر الحديث عنه في بطون الكتب القديمة ، بينما استبعد بحض المعاصرين المصطلحات البيانية خلال دراستهم للبيان العربي عموماً ومنه البيان النبوى.

تلك هي أبرز الأفكار العامة في منهج الرسالة .

×

. ×

×

# وقد وصلنا من خلال هذا البحث إلى تقرير النتائج التالية :

١- في عرضنا لعناصر التمهيد لاحظنا أن البيان النبوى لم يلق حظاً كافياً من البحث والدراسة البلاغية حتى عصر الطيبي ، وقد أسمم الطيبي إسماماً جيداً في إثراء البحث البلاغي في الحديث النبوى .

> خلال دراستي لهنهجه تبينت صحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه ، وصحة العنوان · بروة بين أنه كان في ذروة النضج العلمي آنئذ ·

ع- في دراستنا لكتابه تبين لنا أنه نهج نهجاً علمياً في التأليف,

٥- تبين أنه اختصر كتابه (الخلاصة في أصول الحديث) في مقدمة كتابه الكاشف .
 ٣- صرح الطيبي بأنه اعتمد على كتاب (الفائق) للزمخشرى ، كما نقل من كتاب (الكثاف) نقولاً كثيرة ، وكذلك من (أساس البلاغة) ، مما يدل على أنه أفاد من الزمخشرى إفادة واسعة في مجال البلاغة العربية ، كما وجدته قد أشار إلى

(مفتاح العلوم) للسكاكي ، مما يدل على أنه أفاد من هذين العالمين د لالتقاطعة ، ولا ريب أنه قد تأثر بغيرهما أيضاً من علماء البلاغة ، فالطيبي مست رجال البلاغة وفرسانها ، وله فيها كتابان ، ومن العستبعد أن يكتب شرحاً لكتاب العشكاة معتمداً على كتاب (الكشاف) و (مفتاح العلوم) فقط ، وأعتقد أنه اطلع على أكثر ما كتب في البلاغة قبله حتى ألم بها وألف ، واستحق أن ينعت بأنه من علماء البيان ، ومما يدل على سعة اطلاعه على علوم البلاغ سخة وآراء رجالها قوله : "اتفق علماء البيان "في كثير من المواضع ، وإن لم يصرح بأسماء هؤلاء العلماء . • وهو أقرب إلى مدرسة الزمخشرى في فهم النصوص وتحليلها منه إلى السكاكي الذي اهتم بالتقعيد والتقسيم •

٧ - خلال دراسة الفنون البيانية عنده ظهر أنه ملم بهذه الفنون و وتقسيما ت البلاغيين لها ، بيد أنه يتسامح في تحديد هذه المصطلحات، فمثلاً يطلق على الاستعارة في بعض المواضع اسم التشبيه ، ولا يذكر مصطلح ( المجاز المرسل ) وإنما يكتفي بكلمة مجاز ، ويطلق على بعض صور المجاز المرسل اسم الكناية ، ويطلق كلمة تمثيل على ألوان متعددة من البيان ، من بينها التشبيه الصريح ، والاستعارة التمثيلية ، والتشبيه التمثيلي ، ونحو ذلك ، ومثل هذا التسامح نجده عند الزمخشرى وهو ممن تأثر بهم الطيبي ، وقد جوز الشيخ عبد القاهر مثل هسنا التسامح إذا لم يكن حيث تقرر الأصول والقواعد كما ذكرت ، كما أن الطيبي يتكلف أحياناً في اختراع بعض النكات البيانية ، وقد قام بإعطاء مفهوم خاص للا دعاء خلاقاً للمشهور في علم البيان ، ونبه إلى بعض النواحي البيانية السامية فسي البيان النبوى قد غفل عنها الشارحون قبله .

٨- وسم دراسة جمود الطيبي تبين أنه إمام جليل ، عالم بالتفسير ، والحديث ، واللغة ، والبلاغة ، وهو لم يلق حظه الكافي من الدراسة ، ولم يطبع من كتب إلا ( الخلاصة في أصول الحديث ) وما يزال شرحه للكشاف وكتابه الكاشسين ينتظران رؤية النور .

وفي ختام هذا البحث أساً ل الله عز وجل أن يثبتنا بالقول الثابت، ويحف عقولنا من الأهواء ، ويعصم أقلامنا من الزلل ، يارب هذا جهد الضعيف بين يديك ، فلا تؤاخذني إن أخطأت ، وسامحني إن قصرت ، وتقبل مني هذا العمل ، واجعله خالصاً لوجهك الكريم ، إنك أنت أرحم الراحمين ...

سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا الم الاأنت، نستغفرك، ونتوب إليك.

<sup>× × × × ×</sup> 

<sup>× × ×</sup> 

# \_ المصادر والمراجـــع -

- - ٢ \_ إحياء علوم الدين ، لأبي حامد الغزالي ، ط دار الممرفة ، بيروت ، دون ذكر تأريخ الطبعة .
- ٣\_ الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة ، محمد بن علي الجرجاني ، ت: د · عبد القادر حسين ، دار نهضة مصر \_ الفجالة \_ القاهرة ١٩٨٢م ·
- ع \_ الإيضاح في علوم البلاغة ، جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني الخطيب، ت: د · عبد المنعم خفاجي ، دار الكتاب اللبناني ، ط (٥) ، ١٩٨٣ه = ١٩٨٣م · أخيل عبد الله بن عمر ، على وناجى الطنطاوى ، دار الفكر ، ط (٣) ،
- ٥٠٠ أخبار عمر وأخبار عبد الله بن عمر ، علي وناجي الطنطاوى ، دارالفكر ، ط (٣) ، بيروت ، ١٩٧٣هـ ١٩٧٣م ٠
- ٦ ـ أبالكتاب، لأبي بكر محمد بن يحيى الصولي ، ت محمد بهجة الأثرى ، مراجع ـ ـ ـ محمود شكرى الأوسي ، دار الباز ، مكة المكرمة ، دون ذكر لتاريخ الطبعة .
- ۷ \_ أساس البلاغة ، جار الله محمود بن عمر الزمخشرى ، تعبد الرحيم محمود
   دار المعرفة ، بيروت ، ١٤٠٢ه = ١٩٨٢م .
- ٨ \_ أسرار البلاغة ، عبد القاهر الجرجاني ، ت:ه · ريتر ، دار المسيرة ، ط (٣)
   بيروت ، ١٩٠٣ه =١٩٨٣م •

- ٩ \_ أعلام الحديث في شرح صحيح البخارى ، لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي ، ت : د محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود ، مركز إحياء النراث الاسلامي بجامعة أم القرى ، ط (١) مكة ، ١٩٨٨ه ١٩٨٨م .
  - ١٠ ـ الأعلم ، خير الدين الزركلي ، ط (٣) ، ١٩٦٩هـ = ١٩٦٩م ، بيروت ٠
- ۱۱ \_ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ، جمال الدين بن هشام الأنمارى ، ت: محمد محمد وضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ، جمال الدين عبد الحميد ، دار الفكر ، ط (٦) بيروت ، ١٩٧٤هـ = ١٩٩٤م .
- ١٢ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، جلال الدين السيوطي ، ت: محمد أبو
   الفضل إبراهيم ، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ، ط (١) ، ١٩٦٤ه=١٩٦٤م .
- ١٣ ـ البلاغة القرآنية في تفسير الزمخسرى وأثرها في الدراسات البلاغية، د٠ محمد
   حسنين أبو موسى ، دار الفكر العربي ، دون ذكر لتاريخ الطبعة ٠
- ١٥ البيان في ضوء أساليب القرآن ، د · عبد الفتاح لا شين ، دار المعارف ، ط (١)
- 17\_ البيان والتبيين ، عمرو بن بحر (الجاحظ)، ت:عبد السلام ها رون ، مكتبــة النانجي بمصر ، ط (٤) ١٩٧٥هـ = ١٩٧٥م .
- ١٧ \_ البيان ، د علي العمارى ، مكتبة الجامعة الأزهرية ، دون ذكر لتاريخ الطبعة ٠
- ١٨ تربية الأولاد في الإسلام ، د عبد الله علوان ، دار السلام ، بيروت ، ١٠٠١هـ
  - ١٩ ـ التشبية البليغ وهل يرقى إلى درجة المجاز ، د عبد العظيم المطعني ، دار الأنمار بالقاهرة ، ١٤٠٠ هـ ١٩٨٠م .
- ١٦ ـ التصوير الفني في الحديث النبوى ، د · محمد الصباغ ، المكتب الإسلامي ، ط (١)
   ١٣٠٣ ـ ١٩٨٣ م ·
- ۲۲ التعلیق الصبیح علی مشکاة المما بیح ، محمد إ دریس الکاند هلوی ، مکتب مدینة العلم ، ط (۲) ، مکة المکرمة ع محمد عدم مدینة العلم ، ط (۲) ، مکة المکرمة ع

- ٣ ـ تفسير أبي السعود المسمى إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم
   ٨ محمد بن محمد العمادى ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت م دون ذكر لتاريخ الطبعة ٠
   ٣ ـ التلخيص في علوم البلاغة ، الخطيب القزويني ، ت: عبد الرحمن البرقوقي ، دار
   الفكر العربي ، دون ذكر لتاريخ الطبعة ٠
  - 70 \_ ثلاثرسائل في إعجاز القرآن (النكت للرماني) ت: محمد خلف الله ود محسد وغلول سلام دار المعارف بعصر ه ط (۲) ه ۱۳۸۷ه = ۱۹۹۲م .
  - ٢٦ \_ جامع الأصول في أحا ديث الرسول ، مجد الدين المبارك بن محمد الجزرى ، ابن در الأثير ، ت:عبد القادر الأرنا وُوط ، دار الفكر ، ط (٢) ، بيروت ١٤٠٣هـ = ١٩٨٣م .
  - ۲۷ \_ الجامع الصحيح ( سنن الترمذی ) لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة ، ت أحمد ما كر ومحمد عبدالباقي وكما ل الحوت ، دار الكتب العلمية ، ط(۱) ، بيروت ۱٤٠٨ه=۱۹۸۷م .
  - ٢٨ \_ جمهرة أشعار العرب، لأبي زيد القرشي ، دار صادر ، بيروت يم دون ذكر لتاريخ الطبعة .
     ٢٩ \_ جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع ، أحمد الهاشمي ، دار الفكر، ط(١٢)
    - بيروت ، ١٠١٦ه = ١٨٩١٦م ٠
    - ۳۰ \_ الحيوان ، للجاحظ ، ت:عبد السلام هارون ، دار إحياء التراث العربي ، ط (٣) بيروت ، ١٣٨٨ه = ١٩٦٩م ٠
    - ٣١ \_ الخلاصة في أصول الحديث ، الحسين بن عبد الله الطيبي ، ت:صبحي السامرائي عالم الكتب ، ط (١) ، ١٩٨٥هـ = ١٩٨٥م .
  - ٣٢ \_ دلائل الاعجاز ، عبد القاهر الجرجاني ، ت: السيد محمد رشيد رضا ، دا رالمعرفة بيروت ، ١٩٧٨هـ ١٩٧٨م ٠

- ٣٣ \_ ديوان امرئ القيس، ت: محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار المعارف بمصر، ط (٣)٠
- ٣٤ \_ ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي ، ت: محمد عبده عزام ، دار المعارف
- ٣٥ \_ ديوان أبي نواس، ت:أحمد عبد المجيد الغزالي ، دار الكتاب العربي ، بيروت ١٩٨٢ \_ ١٩٨٢م .
- ٣٦ \_ ديوان ابن الدمينة ، ت: أحمد را تب النفاخ ، مكتبة دار العروبة ، مطبع ...
  المدني ك ١٣٧٩ ه . .
- ٣٧ \_ ديوان بشار بن برد ، ت: محمد الطاهر بن عاشور ، ومحمد شوقي أمين ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ، ١٣٧٦هـ =١٩٥٧م .
- ٣٨ ديوان زهير بن أبي سلمي ، دار صادر دار بيروت بيروت ، ١٩٦٤ه = ١٩٦٤م
- ٣٩ \_ ديوان شعر حاتم الطائي ، ت: د عادل سليمان جمال ، مطبعة المدني ، القاهرة ٠ دون ذكر لتاريخ الطبعة :
  - ٤٠ \_ ديوان العباس بن الأحنف، دار صا در \_ دار بيروت \_ بيروت ، ١٩٦٥ه = ١٩٦٥م ٠
- ٤١ \_ ديوان عبد الله بن المعتز ، ت: محيي الدين الخياط ، المكتبة العربية بدمشق ٠
  - ٤٢ \_ ديوان الفرزدق ، دار ما در \_ دار بيروت \_ بيروت ، ١٩٦٠هـ =١٩٦٠م ٠
- ٤٣ \_ سر الفصاحة ، عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي ، دار الباز بمكة ط (١) ، ١٩٨٢ه = ١٩٨٢م ٠
  - ٤٤ \_ سقط الزند ، لأبي العلام المعرى ، دار ما در ، بيروت ، ١٩٨٠ ١٩٨٠ م

- 20 \_ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيني في الأمة ، محمد ناصر الدين الأباني ، المكتب الاسلامي ، ط (٤) ، ١٣٩٨ه .
- ٤٦ \_ سين ابن ماجه ، لابن ماجه القزويني ، ت:محمد فؤاد عبد الباقي ، المكتبــة العلمية ، لبنان ، دون ذكر لتاريخ الطبعة ،
- ٤٧ \_ سنن الدارمي ، عبد الله بن الرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي ، طبع بعناية محمد أحمد د همان ، نشر دار إحياء السنة النبوية ، دون ذكر لتاريخ الطبعة ،
  - ٤٨ \_ سنن النسائي المجتبى ، لأحمد بن شعيب النسائي ، شركة مكتبة ومطبع ـ .
     مصطفى البابي الحلبي ، ط (١) ، ١٩٦٣ه = ١٩٦٤م .
- ٤٩ \_ شرح ابن عقيل ، بهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي الهمداني ، ت: محمد محيي الدين عبد الحميد ، دار إحياء التراث العربي ، دون ذكر لتاريخ الطبعة ،
- ٥٠ ـ شرح ديباجة القاموس ، للشيخ نصر الهوريني ٠ ( مطبوع مع القاموس ) دون ذكر للناهر وتاريخ الطبعة ٠ .
   ٥١ ـ شرح ديوان الحماسة ، لأحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي ، ت:أحمد أمين
- 01 \_ شرح ديوان الحماسة ، لأحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي ، ت: أحمد أمينن وعبد السلام هارون ، مطبعة لجنة التأليف والنشر ، ط (٢) ، ١٣٨٧هـ = ١٩٦٨م .
- ٥٢ \_ شرح ديوان لبيد ، ت: د إحسان عباس ، نشر وزارة الإرشاد والأنباء فـــي الكويت ، ١٩٦٢م •
- ۵۳ \_ شرح ديوان المتنبي ، عبد الرحمن البرقوقي ، دار الكتاب العربي ، بيـــروت ١٤٠٠هـ =١٩٨٠م .
- ٤٠ \_ شرح السنة ، للحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوى ، ت شعيب الأنا ؤوط وزهير الشاويس ، المكتب الإسلامي ، ط (١) ، ١٣٩٠هـ =١٩٧١م ،
- 00 \_ شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب ، جمال الدين بن هشام الأنصارى ت:محمد محيي الدين عبد الحميد ، دون ذكر للناشر والطبعة ٠

- 07\_ شرح القمائد العشر ، يحيي بن علي ( الخطيب التبريزى )، تند فخر الدين قباوة ، دار الآقاق الجديدة ، بيروت ، ط (٤) ، ١٩٨٠ه = ١٩٨٠م .
- 00\_ شرح عقود الجمان في المعاني والبيان ، جلال الدين السيوطي ، مطبعة مصطفى ، البابي الحلبي وأولاده بمصر ، ١٩٣٩هـ =١٩٣٩م .
- ۵۸\_ شرح الكافية الشافية ، جمال الدين بن مالك ، ت: د · عبد المنعم أحسد الهريدي ، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى مط (١) ١٤٠٢هـ = ١٩٨٢م ·
- 11- شروح التلخيص ، للتفتازاني والمغربي والسبكي والقزوينسي والدسسوقسي ، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركا ، بعصر عدون ذكر لتاريخ الطبعة .
- ٦٢ شعر عمرو بن معد يكرب الزبيدى ، ت: مطاع الطرابيشي ، ط:مجمع اللغة العربية
   بدمشق ، ١٣٩٤ه = ١٩٧٤م .
- ٣- المحاح تاج اللغة وصحاح العربية ، إسماعيل بن حماد الجوهرى ، ت:أحمد عبد الغفور عطار ، ط (٢) ، ١٩٨٢ه = ١٩٨٢م ·

- عد الطب النبوى ، محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي ( ابن قيم الجوزية) تندالسيد الجميلي ، دار الكتاب العربي ، ط (۱) ، ١٤٠٥هـ =١٩٨٥م .
- ٥٦ العقيدة الطحاوية ، شرح وتعليق محمد ناصر الدين الألباني ، المكتب الإسلامي
   ط (١) ، بيروت ، ١٣٩٨ه = ١٩٧٨م .
  - . ٦٦ علم البيان ، د عبد العزيز عتيق ، دار النهضة العربية ، ١٩٧٤ •
- ١٧ـ علم البيان ، د٠ يوسف البيومي ، جامعة الأزهر ، مطبعة عابدين بالقاهــرة ،
   ١٩٧٢م ٠
  - ٦٨ علم البيان ، د · بدوى طبانة ، دار الثقافة ، بيروت ، ١٠١١ه = ١٩٨١م ٠
- ٦٩ علوم البلاغة (البيان المعاني البديع) ، أحمد مصطفى المراغي ، دارالقلم بيروت ، ط (٢) ، ١٩٨٤م ·
- ۷۰ علوم الحديث ومصطلحه ، د٠ صبحي المالح ، دار العلم للملايين ، ط (١٦)،بيروت ، ١٩٨٦م .
- الا العمدة في صناعة الشمر ونقده ، الحسن بن رشيق القيرواني ، ت: د مفيد مفيد محمد قميحة ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط (١) ، ، ١٤٠٣ه = ١٩٨٣م .
- . ٧٢\_ عيار الشعر ، محمد بن أحمد بن طباطبا العلوى ، ت: عباس عبد الساتر ، دار الكتب العلمية ، ط (١) ، بيروت ، ١٩٨٢هـ = ١٩٨٢م ٠
- ٣ غريب الحديث ، حمد الخطابي ، ت:عبد الكريم إبراهيم العزباوى ، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى ، ١٩٨٢هـ ١٩٨٢م .

- ٣٠ الفائق في غريب الحديث ، جار الله الزمخشرى ، ت:علي محمد البجاوى ، محمد أبو الفضل إبراهيم ، نشر عيسى البابي الحلبي وشركا ، ه ط (٢) ١٩٧١ م
- ٧٥ \_ فتا وى الإمام النووى المسماة بالمسائل المنثورة ، ت: محمد الحجار ، دار السلام ، ط (٤) ، ١٤٠٦هـ = ١٩٨٦م ،
- ٧٦ ـ فتح البارى بشرح صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخارى ، ابن حجر العسقلاني ، ت:عبد العزيز بن باز ، ومحمد فؤاد عبد الباقي ، ومحسب الدين الخطيب ، المكتبة السلفية ، دون ذكر لتاريخ الطبعة .
- ٧٧ \_ فن التشبيه ، علي الجندى ، مكتبة الأنجلو المصرية ، ط (٢) ، ١٣٨٦ه =١٩٦٦م٠
- ٧٨ ـ في علم البيان ، د عبد الرازق أبو زيد زايد ، مكتبة الأنجلو المصريـــة
   ط (١) ، ١٩٧٨م ٠
- ٧٩ \_ الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان ، ابن قيم الجوزية ، دارالكتب العلمية ، بيروت ، دون ذكر لتاريخ الطبعة ،
  - ٨٠ \_ القاموس المحيط ، للفيروز آبادى ، دون ذكر للناهر والطبعة ٠
  - ٨١ \_ قبسات من الرسول ، محمد قطب ، دار الشروق ، بيروت ، ط (٩) ٠
  - ٨٢ \_ الكامل في اللغة والأنب ، لأبي العباس محمد بن يزيد المعروف بالمبرد ، مكتبة المعارف ، بيروت ، دون ذكر لتاريخ الطبعة ·
- ٣٠ ـ الكتاب، لسيبويه (عمرو بن عثمان بن قنبر) ، ت:عبد السلام هـ ارون ،
   ١١ الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٣٣م .
- علا \_ كتاب الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز ، عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام ، دار المعرفة ، بيروت ع ١٣١٣ هـ

- ٨٦ \_ كتاب الأغاني ، لأبي الفرج الأصفهاني ، ت:عبد الكريم الغرباوي ، ومحمود غنيم ، إشراف محمد أبو الففل إبراهيم ، مؤسسة جمال للطباعة والنسرر بيروت ، مصورة عن طبعة دار الكتب ، دون ذكر لتاريخ الطبعة .
- ۸۷ \_ كتاب الأم ، (كتاب المسند) ، محمد بن إدريس الشافعي ، ت: محمد زهـــري النجار ، دار المعرفة ، بيروت ، ط (۲) ، ۱۳۹۳هـ = ۱۹۷۲م .
- ۸۸ \_ كتاب الصناعتين: الكتابة والشعر ، لأبي هلال العسكرى ، ت: د مفيد قميحة دار الكتب العلبية ، ط (۱) ، ۱۶۰۱ه = ۱۹۸۱م .
- ٨٩ \_ كتاب الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز ، يحيى بن حمسزة العلوى ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ١٩٨٢هـ ١٩٨٢م ٠
- ٩٠ \_ كتاب المغرب في ترتيب المعرب ، لأبي الفتح ناصر بن عبد السيد بن علي المطرزى نصر دار الكتاب العربي ، بيروت م ١٣٢٨ ه ٠
  - ٩٦ \_ كتاب المعباح في علم المعاني والبيان والبديع ، بدر الدين محمد بن جسال الدين محمد بن جسال الدين محمد بن عبد الله بن مالك ، ط (١) ، المطبعة الخيرية ، ١٣٤١ه .
  - ٩٢ \_ الكشافعن حقائق عوامض التنزيل ، وعيون الأقاويل ، في وجوه التأويل ، جار الله الزمخشرى ، تنمطفى حسين أحمد ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ١٤٠٦هـ = ١٩٨٦م .
  - ٣٠ \_ كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة السناس ٥
     إسماعيل العجلوني ٥ ت: أحمد قلا ش ٥ مؤسسة الرسالة ٥ ط (٣) ٥ ٣٠١٨ه=

- عه \_ كنز العمال في سينن الأقوال والأفعال ، على الهندى ،ت: بكرى حياني وصفوة السقام وسية الرسالة ،بيروت ، ط (٥) ، ١٤٠٥هـ =١٩٨٥م ٠
- 90 \_ لسان العرب ، جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الا فريقي ، دار صادر دار بيروت ، ١٩٦٨ه =١٩٦٨م ٠
- ٩٦ ـ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ، ضياء الدين بن الأثير ، ت: د · أحمد الحوفي ود · بدوى طبانة ، نار نهضة مصر ، الفجالة ، القاهرة ، دون ذكر لتاريخ الطبعــــة ·
  - ٩٧ \_ المجازات النبوية ، الشريف الرضي ، ت طه عبد الرءوف سعد ، شركة مصطفى البابي الحلبي بنصر ، الطبعة الأخيرة ، ١٣٩١هـ = ١٩٧١م .
  - ٩٨ \_ المجاز وأثره في الدرس اللغوى ، د٠ محمد بدرى عبد الجليل ، دار النهضـــة العربية ، بيروت ، ١٩٨٠م ٠
  - 99 \_ مجمع الأمثال ، أحمد بن محمد النيسابورى الميداني ، ت:محمد محيي الدين عبد الحميد ، دار الفكر ، ط (٣) ، ١٩٧٢ه = ١٩٧٢م .
  - ١٠٠ \_ المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث ، لأبي موسى المديني الأصفها نــي
     ت:عبد الكريم العزباوى ، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الاسلامي بجامعة
     أم القرى ، ط (١) ، ١٠٠٦هـ = ١٩٨٦م .
- ۱۰۱ \_ مختصر تفسير ابن كثير ، محمد على المابوني ، دار القرآن الكريم ، بيروت ط (۷) ، ۱۶۰۲هـ =۱۹۸۱م .
- ١٠٢ \_ مختصر سنن أبي داود ، للحافظ المنذرى ، ت: محمد حامد الفقي ، مكتبة السنة المحمدية ، القاهرة ع (١٣٦٧ هـ ١٣٦٩ ) .

- ١٠٣ \_ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة الممابيح ، علي بن سلطان محمد القارى ، المكتبة الإمدادية ، ملتان ، باكستان ، ١٩٧٠ ع
  - ١٠٤ \_ مسند الإمام أحمد بن حنبل ، نشر المكتب الاسلامي ، ودار ما در ، بيروت · دون ذكر التاريخ الطبعة . •
- ١٠٥ ـ مشكاة الممابيح ، محمد بن عبد الله الخطيب العتبريزى ، ت: محمد ناصـــر الدين الأباني ، المكتب الإسلامي ، ط (٣) ، ١٤٠٥هـ = ١٩٨٥م .
- ١٠٦ ـ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ، أحمد بن محمد بن عليي المقري الفيومي ، المكتبة العلمية ، بيروت تح دون ذكر لتاريخ الطبعة .
  - ۱۰۷ ـ معالم التنزيل ، للبغوى ، مكتبة مصطفى البابي الحلبي ، ط (۲) ، ١٩٥٥م .
- ١٠٨ ــ معالم السنن ، للخطابي ، ت: محمد حامد الفقي ، مكتبة السنة المحمديــة،
   القاهرة ( مطبوع مع مختصر سنن أبي داود ) ، (١٣٦٧هـ ـ ١٣٦٩هـ)
- ۱۰۹ ـ معاهد التنميس على شواهد التلخيص ، عبد الرحيم بن أحمد العباسي ، ت:محمد محيي الدين عبد الحميد ، عالم الكتب ، بيروت كالم ١٩٤٨ م .
  - ١١٠ \_ معجم الأدباء ، يا قوت الحموى ، دار المأمون ، الطبعة الأخيرة كم ١٣٥٧ه .
  - ١١١ معجم البلاغة العربية ، د بدوى طبانة ، دار المنارة بجدة ، ودار الرفاعيي بالرياض ، ط (٣) ، ١٠٨٨ه =١٩٨٨م .
    - ١١٢- المعجم المفهرس لأفاظ القرآن الكريم ، محمد فؤاد عبد الباقي ، الكنبية الإسلامية ، استانبول ، تركيا ١٩٨٦م ،
    - ۱۱۰ المعجم المفهرس لأفاظ الحديث النبوى ، رتبه ونظمه لفيف من المستشرقين . ونشره الدكتور أ ي ونسنك ، دار الدعوة ، استانبول ، ١٩٨٦ م .
  - 112 المعجم الوسيط ، إبراهيم مصطفى ، وأحمد حسن الزيات ، وحامد عبد القادر ومحمد علي النجار ، مراجعة د · إبراهيم أنيس ، ود · عبد الحليم منتصـــر وعطية الصوالحي ، ومحمد خلف الله أحمد ، إنارة إحياء التراث الإسلاميي بدولة قطر ٤ ، ١٩٨٥ م ·
  - ١١٥ مغني اللبيبعن كتب الأعاريب ، جمال الدين بن هشام الأنصارى ، ت: د ما زن
     مبارك ، ومحمد علي حمد الله ، مراجعة سعيد الأفعاني ، دار الفكر ، ط (٥) ،
     بيروت ، ١٩٧٩م .

١١١\_ مفتاح العلوم ، لأبي يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد السكاكي ، المكتبة العلمية

الجديدة ، بيروت م دون ذكر لتاريخ الطبعة ٠

١١٧\_ المفردات في غريب القرآن ، الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفها نسي

ت: محمد سيد الكيلاني ، دار الباز ، مكة ، دون ذكر لتاريخ الطبعة ٠

١١٨\_ موجر تاريخ تجديد الدين وإحيائه ، لأبي الأعلى المودودي ، مؤسسة الرسالة ط (ع) ، ۱۰31ه = ۱۱۹۱۱ ۰

١١٩ ينقد الشعر ، قدامة بن جعفر ، دار الكتب العلمية ، بيروت كدون ذكر للتاريخ . ١٢٠ نهاية الإيجاز في دراية الاعجاز ، فخر الدين الرازى، ت: د وإبراهيـــــم السامرائي هود محمد بركات حمدى أبو علي ه دار الفكر للنشر والتوزيـــع عمان ، الأردن م ١٩٨٥م .

١٢١ \_ النهاية في غريب الحديث والأثر ، مجد الدين المبارك بن الأثير ، ت: طاهر أحمد الزاوي، ومحمود محمد الطناحي ، دارٌ إحياء الكتب العربية ، ط (١) ،

### الدوريات :

مجلة البحث العلمي والتراث الإسلامي ، العدد الخامس ، (١٤٠٢ - ١٤٠٣هـ) ، اصدار جامعة أم القرى، مكة المكرمة •

|          |     | •                                                 |
|----------|-----|---------------------------------------------------|
| الصفحة   | · · | الموضوع                                           |
| ۴ _ س    | •   | _ المقدمة                                         |
| ش        |     | ـ بيان الرموز والاصطلاحات                         |
| 4,< - 1  |     | _ التمهيـــــد                                    |
| 1        |     | أولاً: الجانب البياني في الحديث النبوى قبل الطيبي |
| 17       |     | ثانياً: منهج المؤلف                               |
|          |     |                                                   |
| 7.7 _ 77 |     | _البابالأول: (فن التشعيم)                         |
| ٣٣       |     | تعريف التشبيه                                     |
| 70       |     | × الفصل الأول: أركان التشبيه                      |
| 67       |     | المبحث الأول: طرفا التشبيه والعلاقة بينهما        |
| YO       |     | المبحث الثاني: أماة التشبيه                       |
| 7,4      |     | المبحث الثالث: وجمه الشمسيه                       |
| 179      | ·   | × الفصل الثاني: صور من التشبيه                    |
| 14.      | ,   | المبحث الأول: التسبيه المفرق                      |
| ٦٣٦      |     | المبحث الثاني: التشبيه التمثيلي                   |
| 107      |     | المبحث الثالث: التشبيه البليخ                     |
| 170      |     | × الفصل الثالث: أغراض التشبيه                     |
| 177      |     | المبحث الأول: الأغراض العامة للتشبيه              |
| 146      |     | المبحث الثاني: الأغراض الخاصة للتشبيه             |
| 144      |     | المبحث الثالث: أغراض أخرى للتشـــبيه              |

| المفحة     | الموضــوع_                                                           |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| 198        | ملحقاتهذا الباب:                                                     |
| 198        | أولاً: التشابه                                                       |
| 197        | ثانياً: مغزى التشبيه                                                 |
| . 199      | ثالثاً: صلة التشبيها تالنبوية بالقرآن الكريم                         |
| 7.7 _ 9.37 | البابالثاني: (فن المجالم ) وفي بدايته بناولت                         |
| ۲•٣        | أولاً: قيمة المحاز                                                   |
| 3+7        | ثانياً: الحقيقة هي الأصل في الكلام ،والعدول الى المحاز<br>يكون لمانئ |
| 7.0        | ثالثاً: لا مجاز في المعجـــزات                                       |
| ۲٠٦        | رابعاً: المجاز موضوع بالوضع النوعي                                   |
| 711        | خامساً: اطلاق كلمة اتساع بمعنى كلمة مجاز                             |
| 777        | سا د ساً: يطلق الطيبي مصطلح المجاز دون تحديد نوعه                    |
| F17        | سابعًا: ترديد بعض الكلم الكلم التين الحقيقة والمجاز                  |
| 117        | × الفصل الأول: المجاز العقليي                                        |
| 777        | × الفصل الثاني: المجاز المرسل                                        |
| 779        | × الفصل الثالث: الاستعارة                                            |
| 444        | المبحث الأول: أنواع الاستعارات التي ذكرها الطيبي                     |
| ۳۲۰        | المبحث الثاني: استمارات عامة لم يحدد أنواعها الطيبي                  |
| 771        | وهي قسمان: القسم الأول: استعارات لم يذكر لها مصدراً                  |
| 77 77      | القسم الثاني: استعارات أشار الى مما درها                             |
| 48.        | المبحث الثالث: قيمة الاستعارة                                        |

| المفحة        |                                       | الموضــوع                                        |
|---------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
|               |                                       | ملحقــاتمـذا البـاب:                             |
| 0°37          |                                       | الادعـاء                                         |
| •0 7 _ 373    |                                       | _البابالثالث: (فين الكنايـــة)                   |
| ۳۰۰           |                                       | تعريف الكناية ، وارا دتها مع الحقيقة في لفظ واحد |
| . <b>~</b> 00 |                                       | × الفصل الأول: أقسام الكناية وفائدتها            |
| 707           | e.                                    | المبحث الأول: أقسام الكنايسة                     |
| T 0.7         |                                       | أُولاً : كناية عن صفـــة                         |
| <b>7 XY</b>   |                                       | ثانياً: كناية عن موصــوف                         |
| ٤•٠           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | المبحث الثاني: فائدة الكنايسة                    |
| 31 3          |                                       | × الفصل الثاني: ألقاب أخرى للكنا يــة            |
| 0 73          |                                       | _ الخاتمة                                        |
| 733           |                                       | _ نتائــــج البحـــث                             |
| ٤٤٥           |                                       | _المصادر والمراجيح                               |
| £ 0Y          |                                       | _ الفهرس                                         |

× × × × × × × ×